

فَيْ الْمُ الْمِيْنِ الْمُعِمَّاتِ الدِينِ

سَتَالِيثُ أَحِمَدَبْهِ عَبْدُلعِزِيرَ لِمعْبَرِيّ المَلِيّبَارِيّ الفِيَّانِي الشَّافِعِيّ مِنْ عُلَمَاءِ الفَّرَنِ العَسَاشِرِ الْحَجْرِي

مشرّعة وَحَقَّمَةُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ ما جب رائح سنوي

دار ابن حزم

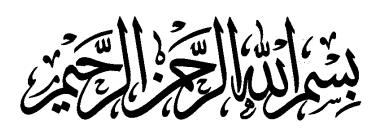

جَمِيعُ الْحُقُونَ مَحُفُوطَةً الطَّبْعَة الأولِى الطَّبْعَة الأولِى ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م



ISBN 978-9959-856-94-4

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

# دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب: 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)

ibnhazim@cyberia.net.lb : البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

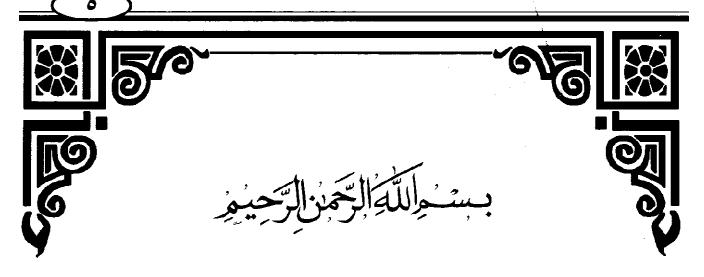

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## ترجمة المؤلِّف<sup>(١)</sup> أحمد بن عبدالعزيز المَلِّيباري من علماء القرن العاشر الهجري = الخامس عشر الميلادي

هو العالم العلامة العارف بالله الكامل، مربّي الفقراء والمريدين والأفاضل، الجامع لأصناف العلوم، الحاوي لمكارم الأخلاق مع دقائق الفهوم، أحمد (زين الدين) ابن الشيخ عبدالعزيز ابن الشيخ أبي يحيى زين الدين بن علي بن أحمد المَعْبَريّ (نسبةً إلى المَعْبَر شرقي المَلْيبار (٢) في الهند) المَلْيباري الفنّاني (نسبةً إلى فنّان ببلاد الملّيبار) الشافعي.

#### شيوخه:

۱ ـ أحمد بن محمد بن علي بن حَجَر الهيتمي السعدي المكي الشافعي (۹۰۹ ـ ۹۷۶هـ). وهو المقصود عندما يقول: شيخنا.

<sup>(</sup>١) اختصرت هذه الترجمة من طبعة الأخ بسام الجابي لـ«فتح المعين».

<sup>(</sup>۲) أو المالا بار، أو المُلَيْبار.

٢ عبدالرحمان بن عبدالكريم بن إبراهيم بن زياد الغَيثي المَقْصَري (نسبةً إلى المَقاصِرة، بطنٍ من بطون عَكّ بن عدنان) الزُّبيدي الشافعي (٩٠٠هـ). وعندما ينقل عنه يقول: شيخنا ابن زياد.

٣ ـ عبدالعزيز بن علي بن عبدالعزيز بن عبدالسلام الشِّيرازي الأصل، المكيّ الشافعيّ المعروف بالزمزمي (٩٠٠ ـ ٩٧٦هـ)، كان من علماء مكة وفضلائها.

٤ ـ محمد بن محمد بن محمد البكري الصديقي أبو بكر زين الدين (٩٣٠ ـ ٩٩٤هـ)، كان ووالده من كبار العلماء، لهما اشتغال بعدة علوم، بما فيها الفقه، ولهما في الفقه كتب عدة.

## مؤلّفاته:

١ \_ «الأجوبة العجيبة عن الأسئلة الغريبة» في المسائل الفقهية.

٢ \_ "إحكام أحكام النكاح» أو "أحكام النكاح» أو "إحكام أحكام النساء».

٣ ـ «إرشاد العِباد إلى سبيل الرشاد» طُبع لدى الجفان والجابي.

٤ ـ «تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين» مطبوع.

٥ \_ «الجواهر في عقوبة أهل الكبائر» مطبوع.

٦ ـ «شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور» اختصره من كتاب السيوطي.

٧ ـ «الفتاوى الهندية».

٨ - «فتح المعين بشرح قرة العين بمهمّات الدين»، وهو شرح كتابه:
 «قرة العين بمهمّات الدين».

طُبع الكتاب لأول مرة في مطبعة بُولاق سنة ١٢٨٧هـ، ثم أعيدت طباعته سنة ١٣٨٧هـ، وكذلك عام ١٣٠٩هـ.

وطُبع في مطبعة وادي النِّيل بمصر سنة ١٢٩٧هـ، وفي المطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٠٤هـ، وفي المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٤هـ، وسنة ١٣٠٦هـ،

كتب الله تعالى لهذا الشرح الشيوع والانتشار، فهو يُدرَّس في الملّيبار، كما أنه متداوَل بين طلَبة الفقه الشافعي في مصر والشام والحجاز واليمن وحضرموت، وكذلك في البلاد الإندونيسية والماليزية وسنغافورة.

٩ ـ «قرّة العين بمهمّات الدِّين».

#### شروح الكتاب:

١ - كتب عليه علي بن أحمد بن سعيد المعروف بِباصَبْرِين (المتوفى ١٣٠٤هـ) تقييدات طُبعت مع «فتح المعين».

٢ ـ «حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لأبي بكر المشهور بِالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي الشافعي (١٢٦٦ ـ ١٣١٠هـ) نزيل مكة المكرمة، تلميذ أحمد بن زيني دحلان (المتوفى ١٣٠٤هـ).

وله زيادة تحقيقات وضعها حين قراءته لهذه الحاشية أثبتت في الطبعة الرابعة التي طُبعت بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣١٩هـ، بتصحيح مصحح أغلب كتب الفقه الشافعي الشيخ محمد الزُّهري الغُمراوي، وهي أصح الطبعات.

٣ ـ «حاشية ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين» للسيد علوي بن أحمد بن عبدالرحمان السقّاف الشافعي المكي (١٢٢٥ ـ ١٣٣٥هـ). طُبعت

 $\overline{}$ 

للمرة الأولى في المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣١١هـ، وأعيدت طباعتها لدى عيسى البابي الحلبي، وصوِّرت هذه الطبعة عدة مرات في دمشق وبيروت.

٤ ـ وذكر السيد علوي في «ترشيح المستفيدين» ص٠٠٠ أنّ الشيخ حبيباً الفارسي له تعاليق على «فتح المعين».

٥ ـ «نهاية الزَّين في إرشاد المبتدئين بشرح قرّة العين بمهمّات الدِّين» للشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي بن عليّ الجاوي البَنْتَنِي التناري المتوفى ١٣١٦هـ.

طُبع بمصر بالمطبعة الوَهْبيّة سنة ١٢٩٧هـ، بهامشه المتن مع بعض التقريرات، وطُبع بمطبعة شرف سنة ١٢٩٩هـ.

## عملي في هذه الطبعة:

۱ ـ اعتمدت كأصل لهذه الطبعة طبعة الأستاذ بسام الجابي التي اعتمد فيها على عدة أصول، وقد طُبعت لدى دار ابن حزم ـ بيروت، سنة (١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م)، وقد أَعتمِدُ غيرها أحياناً.

٢ \_ ميّزت متن «قرّة العين» عن «فتح المعين» بلون أسود.

٣ ـ اعتنيت بعلامات الترقيم لأهميتها في فهم النص، وقسمت البحث إلى فِقْرات.

٤ ـ بيّنت الأحكام غير المعتمدة فيه، وقد بلغت قرابة ٦٠ موضعاً، وأتيت بدلها بالمعتمد المفتى به.

٥ ـ ذكرت خلاف الرملي لابن حجر إن وُجد، وذلك للتسهيل، إذ

للمفتي أن يختار ما شاء من قوليهما إن لم يكن أهلاً للترجيح. وكان اعتماد المؤلف على اختيار أقوال شيخه ابن حجر.

٦ ـ قدرتُ الأوزانَ والأحجام والمسافاتِ بالوحدات المعروفة الآن من غرام، ولتر، ومتر.

٧ ـ عوّلتُ على مذاهب أخرى في المسائل التي يصعب العمل فيها
 بمذهب الشافعي رفعاً للحرج عن الأمّة.

۸ ـ شرحت ما يحتاج إلى شرح، ووضّحت ما يحتاج إلى توضيح،
 وأزلت غموض بعض العبارات وتعقيدها.

أتمنّى على القارىء إن وجد ما يسرّه أن لا ينساني من دعوة صالحة، وإن وجد غير ذلك أن لا يبخل علي بالنصيحة.

أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً له، نافعاً للناس، وأن يغفر لنا ولمَن له حقّ علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

الشارقة ۱ رمضان ۱۶۳۶هـ ماجد الحموى







أشهر الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء شكَّلوا أربع مدارس فقهية سمِّيت بالمذاهب، واستقرّت من يوم أصحابها إلى يومنا هذا، والحقّ ليس محصوراً في أحدها، بل الحقّ موزع عليها جميعاً، ولا يجوز الخروج عنها.

مؤسس المذهب هو محمد بن إدريس الشافعي، وُلد بغزة سنة ١٥٠هـ، ثمّ حُمِلَ إلى مكّة وهو ابن سنتين فترعرع بها، ثمّ رحل إلى الإمام مالك بالمدينة ولازمه مدّة، ثمّ قدم بغداد سنة ١٩٥هـ، وأقام بها سنتين واستفاد من محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وصنّف بها كتبه القديمة، ثمّ عاد إلى مكّة، ثمّ إلى بغداد، ثمّ خرج إلى مصر وأقام بها حتّى توفي سنة ٢٠٤هـ.

وضع الشافعي في كتابه «الحجة» مذهبه القديم، وألَّف في مصر كتابه «الأمّ»، وهو أول كتاب للشافعي، وهو يضمّ عدة كتب للشافعي، وصنّف كتاب «الرسالة» في علم أصول الفقه فكان أول واضع لهذا العلم.

ألمَّ الشافعي بلغة العرب نحواً وصرفاً، فكان يحفظ عشرة آلاف بيت من شعر هُذَيل بإعرابها وغريبها ومعانيها، وكان عالماً بلهجات العرب، ولهذا لم يُعثَر له على خطأ نحوي أو لغوي كما عُثر لغيره، وهو حجة في اللغة، كما كان شاعراً سارت بعض أبياته مسار الأمثال.

#### مميزات المذهب الشافعي:

١ ـ كانت هناك مدرستان رئيستان غلبتا على أقطار العالم الإسلامي؛ هما: مدرسة الرأي في العراق (مثّلها أبو حنيفة)، ومدرسة الحديث في الحجاز (ويمثلها مالك وأحمد)، فجاء الشافعي فتلقى علومه على يد الحجازيين كمالك، وعلى علماء العراق كمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فاجتمع له علم أهل الأثر، وعلمُ أهل الرأي، فابتعد عن سطحية علماء الحديث الذين يتشبّثون بظاهر النص، وتجافى عن تحكم الرأي عند أهل الرأي، وتأثر به من أهل الحديث أحمد؛ فقال: (كل مسألة ليس عندي فيها دليل فأنا أقول بها بقول الشافعي)، وتأثر به من أهل الرأي أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي المتوفى ٢٤٠هه، ورجع عن الرأي إلى الحديث.

٢ ـ تميز المذهب الشافعي بقوة الخدمة، إذ توارد علماء المذهب على الاعتناء به نقلاً وتحريراً وضبطاً وتبويباً، وكان للبيهقي اليد الطولى في ذلك، حتى قال الإمام الجويني: (للشافعي فضل على كل شافعي إلا البيهقي، فإنّ له فضلاً على الشافعي)، إذ ألّف كتاب «السنن الكبرى» جمع فيه أدلة المذهب الشافعي.

ومن مظاهر هذا التميز أن تجد كتب الشافعية سهلة الترتيب، واضحة التبويب، تستطيع أن تحصل على المعلومة في مظانها بسهولة ويسر، مع وضوح العبارة، وبيان المعتمد، وهذا لا تجدُه في المذاهب الأخرى.

## أدوار المذهب الشافعي:

ا ـ المرحلة العراقية (والتي عُرفت فيما بعد بالمذهب القديم)، وفي هذه المرحلة غالباً ما كانت فتاواه موافقة لمذهب أهل الحديث تأثراً بمذهب مالك.

٢ ـ المرحلة المصرية (والتي عُرفت فيما بعد بالمذهب الجديد)، وفي

هذه المرحلة اعتصرت في ذهن الشافعي الكثير من القضايا فراجع أصوله الأولى، فرجع عن بعضها كالاحتجاج بعمل الصحابي (كما يفعله مالك)، وراجع فتاواه فتراجع عن معظمها، ولم يبق ما يُعمَلُ به من المذهب القديم إلا خمسة عشر موضعاً.

## المسائل التي يُفتى بها على المذهب القديم:

| المذهب الجديد   | المذهب القديم    | عنوان المسألة                         | المسألة |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------|
| يُشْتَرَط       | لا يُشْتَرَط     | التباعد عن النجاسة في الماء الكثير    | 1       |
| غير جائز        | جائز             | الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج     | ۲       |
|                 |                  | ولم يبلغ ظاهر الأليتين                |         |
| يَنقُض الوضوء   | لا يَنقُض الوضوء | لمس المحارم                           | ٣       |
| لا يُستَحَب     | يُستَحَب         | التثويب في أذان الصبح                 | ٤       |
| لا يُستَحَب     | يُستَحَب         | الخط بين يدي المصلّي إذا لم يكن       | ٥       |
|                 |                  | معه عصا                               |         |
| مقداره ۳۵ دقیقة | يمتد إلى غروب    | وقت المغرب                            | ٦       |
|                 | الشفق            |                                       |         |
| الأفضل عدم      | الأفضل التعجيل   | تعجيل صلاة العشاء                     | ٧       |
| التعجيل         |                  |                                       |         |
| يُستَحَب        | لا يُستَحَب      | قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين    | ٨       |
| لا يُستَحَب     | يُستَحَب         | الجهر بالتأمين للمأموم في الصلاة      | ٩       |
| •               |                  | الجهرية                               |         |
| غير جائز        | جائز             | المنفرد إذا نوى الاقتداء أثناء الصلاة | ١.      |
| جائز            | مكروه            | تقليم أظفار الميت                     | 11      |

| المذهب الجديد    | المذهب القديم | عنوان المسألة                          | المسألة |
|------------------|---------------|----------------------------------------|---------|
| يُشتَرَط         | لا يُشتَرَط   | اعتبار النصاب في الرّكاز               | ١٢      |
| لا يصوم عنه وليه | يصوم عنه وليه | مَن مات وعليه صوم                      | 14      |
| غير جائز         | جائز          | اشتراط التحلل من الإحرام بمرض<br>ونحوه | 1 &     |
|                  |               |                                        | -       |
| جائز             | حرام          | أكل الجلد المدبوغ                      | 10      |

قال الكردي في الفوائد المدنية: المسائل التي جعلوها مما يُفتى فيها على القديم سببه أن جماعة ممَّن بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب الشافعي لاح لهم في بعض المسائل أنّ القديم أظهرُ دليلاً من الجديد فأفتوا به، على أنّ المسائل التي عدّوها لا نسلّم أنّ الإفتاء فيها على القديم؛ لأن أكثرها فيها قول جديد موافق للقديم، فتكون الفتوى على الجديد، لا على القديم.

انتشر المذهب الشافعي في مصر وبلاد الشام، وتوسَّع حتى نافس المذهب الحنفي في بلده العراق، واستمر توسعه حتى وصل إلى الهند، كما انتشر في الجزيرة العربية.

وهناك مدرستان شهيرتان للمذهب انتشرتا في القرن الرابع والخامس الهجريين هما: العراقية بزعامة أبي حامد الإسفراييني المتوفى ٤٠٦ه، والخراسانية (المراوزة) بزعامة القفّال الصغير المروزي المتوفى سنة ٤١٧ه، وتبعه الجويني والد إمام الحرمين المتوفى ٤٣٨ه، ثم جمع الفقهاء بينهما، أمثال إمام الحرمين عبدالملك الجويني المتوفى ٤٧٨ه، والغزالي المتوفى

### أئمة الفتوى في المذهب الشافعي:

أولاً: ما اتفق عليه الشيخان (الرافعي والنووي) إذا لم يُجمِع المتأخرون على أنه سهو أو غلط:

(الرافعي): أبو القاسم عبدالكريم بن محمد القزويني الرافعي المتوفى ٢٢٣هـ.

(النووي): محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى ٢٧٦هـ.

أما الكتب المتقدمة على الشيخين فلا يُعتمد شيء منها إلا بعد الفحص والتحرّي حتى يغلب على الظن أنه المذهب.

# ثانياً: فإن اختلفا قُدِّم النووي، فإن اختلفت كتبه قُدِّم المتأخر منها على المتقدم:

فيُقدَّم «التحقيق» ثمّ «المجموع شرح المهذَّب للشيرازي المتوفى ٤٧٦هـ»، ـ ثمّ «التنقيح شرح الوسيط للغزالي المتوفى ٥٠٥هـ» وهذه الكتب الثلاثة لم يكملها النووي، ثمَّ «الروضة مختصر فتح العزيز للرافعي»، ثمّ «المنهاج مختصر المحرر للرافعي»، ثمّ «الفتاوى»، ثمّ «شرح مسلم»، ثمّ «تصحيح التنبيه للشيرازي»، ثمّ «نُكَتُ التنبيه».

وهذا الحكم تقريبي، فلا يصح اعتمادها بهذه الصورة، والمتعين مراجعة كلام معتمدي المتأخرين عند التعارض واعتماد ما رجّحوه، وقد رجّحوا تقديم ما في المنهاج على سائر كتبه، وعلى ما اعتمده أصحاب شروحه وحواشيه.

<sup>(</sup>۱) خُكِيَ عن النووي: أنه هم قبل وفاته بقليل؛ بـ «غسل الروضة» وقال: (في نفسي منها شيء) لأنه لم يتفق له مراجعتها وتحريرها، لكن اخترمته المنية قبل ذلك. انظر: «الفوائد المدنية» للكردي.

وقد ذكر النووي في تصانيفه مَن خرّج الحديث، وهل هو صحيح أو حسن أو ضعيف، وهذا شيء لم يُسبَق إليه.

## ثالثاً: فإن لم يجزم الرافعي والنووي بشيء أُخذ بكلام المتأخرين.

والمقدم منهم:

۱ - (ابن حجر): أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المتوفى ۹۷۳هـ، فإن اختلفت كتبه قُدِّم المتأخر منها على المتقدم، فيُقدَّم «تحفة المحتاج شرح المنهاج» مطبوع، ثمّ «فتح الجواد شرح الإرشاد لابن المُقْري المتوفى ۸۳۷هـ» مطبوع، ثمّ «الإمداد شرح الإرشاد» مطبوع، ثمّ «المشرح المقدمة لبافضل الحضرمي المتوفى ۹۱۸هـ» مطبوع، ثمّ «الفتاوى» و«شرح العباب للمزّجُد المتوفى ۹۳۰هـ».

وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى اعتماد ابن حجر خصوصاً في «التحفة» لما فيها من الإحاطة بنصوص الإمام الشافعي عليه مع مزيد تتبع المؤلف فيها، ولأن مَن قرأها عليه من المحققين لا يُحصَون كثرة، لكن عبارتها معقدة.

٢ ـ (محمد الرملي): محمد بن أحمد الرملي المتوفى ١٠٠٤هـ، في «شرح الإيضاح للنووي» ثم «نهاية المحتاج شرح المنهاج للنووي» مطبوع، وهو في الربع الأول من كتابه يماشي الخطيب الشربيني، وفي الباقي يماشي «التحفة».

وذهب علماء مصر إلى اعتماد الرملي خصوصاً في «النهاية»، لأنها قُرِئَت عليه في أربع مئة من العلماء فنقدوها وصححوها، وحواشي المتأخرين غالباً موافقة للرملي. هذا وقد كتب الرملي «النهاية» في عشر سنوات، وهي سهلة العبارة.

وقد جمع عمر بن حامد بافرج الحضرمي المتوفى ١٢٧٤هـ، خلاف

ابن حجر والرملي في كتابه «فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي» وقد طبع بعناية شفاء محمد حسن هيتو.

وكذا علي بن أحمد باصبرين المتوفى ١٣٠٧هـ في كتابه: «إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين» مطبوع.

وإذا لم يكن المفتي من أهل الترجيح في المذهب (كما هو الآن) فإنه يجوز له الإفتاء بقول مَن أراد من ابن حجر والرملي.

٣ ـ (القاضي زكريا): زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى ٩٢٦هـ، في «شرحه الصغير لنظم البهجة لابن الوردي المتوفى ٧٤٩هـ» مطبوع، ثمّ «شرح المنهج مختصر المنهاج» مطبوع.

٤ ـ (الخطيب الشّربيني): محمد بن أحمد المتوفى ٩٧٧هـ في،
 «مغني المحتاج في معرفة معاني المنهاج» مطبوع، وهو مجموع من خلاصة
 شروح «المنهاج»، مع توشيحه بفوائد من تصانيف القاضي زكريا.

٥ ـ ثم أصحاب الحواشي، وهم موافقون للرملي غالباً، وهم على الترتيب:

أ. (علي بن يحيى الزيّادي المتوفى ١٠٢٤هـ)، وهو أعمد أهل الحواشي، وله حاشية على «النهاية»، وحاشية على شرح محمد بن أحمد المحلي المتوفي ٨٦٤هـ، وله حاشية على «شرح المنهج» للقاضي زكريا.

ب. (أحمد بن قاسم العبّادي المتوفى ٩٩٢هـ)، وله حاشية على «التحفة» (مطبوع)، وحاشية على «شرح المحلي للمنهاج»، وحاشية على «شرح المنهج» للقاضي زكريا.

ج. (أحمد البرلسي الملقب ب: عَمِيرة المتوفى ٩٥٧هـ)، وله حاشية على «شرح المحلي للمنهاج» (مطبوع).

د. (علي بن علي الشَّبرامَلِّسي المتوفى ١٠٨٧هـ)، وله حاشية على «التحفة»، وحاشية على «شرح المنهج» للقاضي زكريا.

هـ. (علي بن إبراهيم الحلبي المتوفى ١٠٤٤هـ)، وله شرح على «المنهاج»، وحاشية على «شرح المنهج» للقاضي زكريا.

و. (محمد بن أحمد الشُّوبري المتوفى ١٠٦٩هـ)، وله حاشية على «شرح المنهج» للقاضي زكريا.

ز. (محمد بن داود العِناني المتوفى ١٠٩٨هـ)، وله حاشية على «شرح تحرير تنقيح اللباب» للقاضي زكريا.

انظر الفوائد المدنية فيمن يُفتى بقوله من أئمة الشافعية لمحمد بن سليمان الكردي.



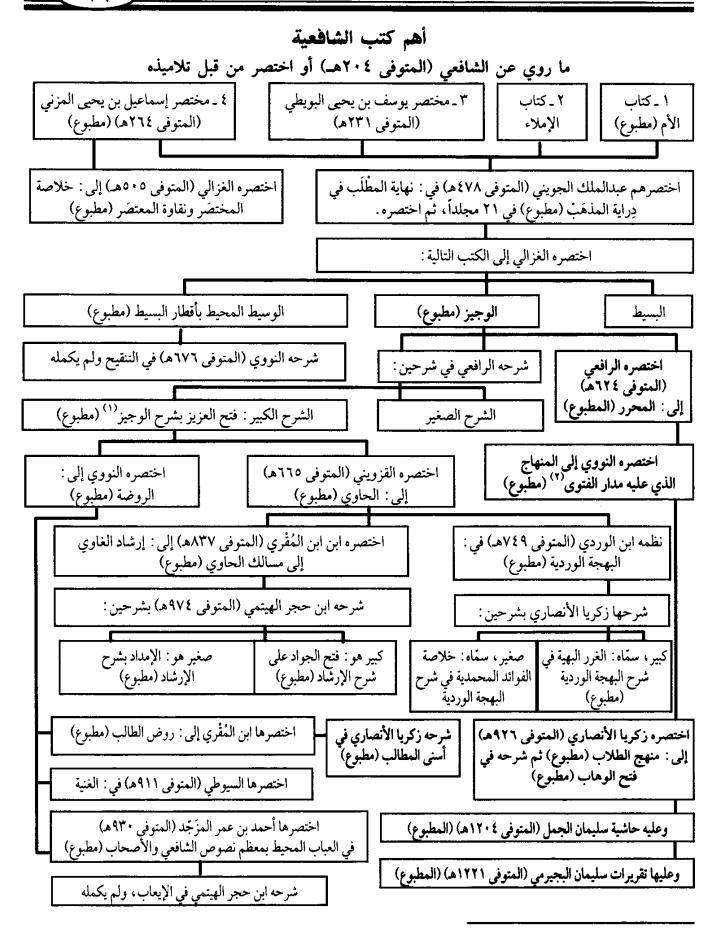

<sup>(</sup>۱) وعليه: ١ ـ «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد الفيومي (المتوفى ٧٧٠هـ) (مطبوع)، ٢ ـ «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى ٨٥٢هـ) (مطبوع).

<sup>(</sup>٢) شرح بأكثر من مثة شرح، أهمها: ١ ـ "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (مطبوع)، ٢ ـ "نهاية المحتاج" لمحمد الرملي (المتوفى ١٠٠٤هـ) (مطبوع)، ٣ ـ "شرح جلال الدين المحتاج" للخطيب الشّربيني (المتوفى ٩٧٧هـ) (مطبوع)، ٤ ـ "شرح جلال الدين المحلى" (المتوفى ٨٦٤هـ) (مطبوع).

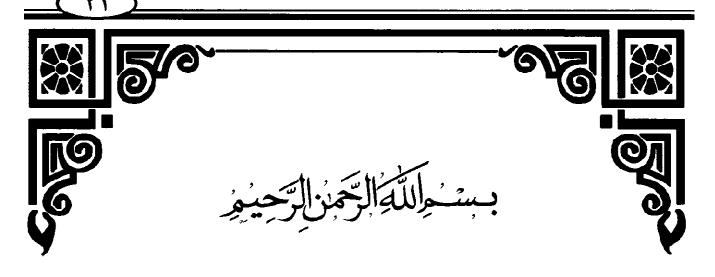

الْحَمدُ للهِ الْفَتَّاحِ الجَوادِ، الْمُعِينِ عَلَىٰ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ مَنِ اخْتارَهُ مِنَ الْعِبادِ؛ وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ شَهادَةً تُدْخِلُنَا دارَ الْخُلُودِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَاحِبُ المَقامِ الْمَحْمُودِ؛ صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحابِهِ الأَمْجادِ، صَلاةً وَسَلاماً أَفُوزُ بِهِما يَومَ الْمَعادِ.

وَبَعْدُ، فَهَذَا شَرْحٌ مُفِيدٌ عَلَىٰ كِتَابِي الْمُسَمَّىٰ بِ «قُرَّةِ الْعَينِ بِمُهِمَّاتِ اللَّينِ»، يُبَيِّنُ المُرادَ، وَيُتَمِّمُ الْمُفَادَ؛ وَيُحَصِّلُ الْمَقَاصِدَ، وَيُبْرِزُ الْفَوائِدَ، وَسَمَّيتُهُ بِ «فَتحِ الْمُعِينِ بِشَرحِ قُرَّةِ الْعَينِ بِمُهِمّاتِ الدِّينِ»؛ وَأَنَا أَسَأَلُ اللَّهَ وَسَمَّيتُهُ بِ «فَتحِ الْمُعِينِ بِشَرحِ قُرَّةِ الْعَينِ بِمُهِمّاتِ الدِّينِ»؛ وَأَنَا أَسَأَلُ اللَّهَ الكَرِيمَ المَنَّانَ، أَنْ يَعُمَّ الانْتِفاعُ بِهِ لِلْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ مِنَ الإِخُوانِ، وَأَنْ يُسْكِنني بِهِ الفِردَوسَ فِي دارِ الأَمَانِ؛ إِنَّهُ أَكْرَمُ كَرِيمٍ، وَأَرحَمُ رَحِيمٍ.



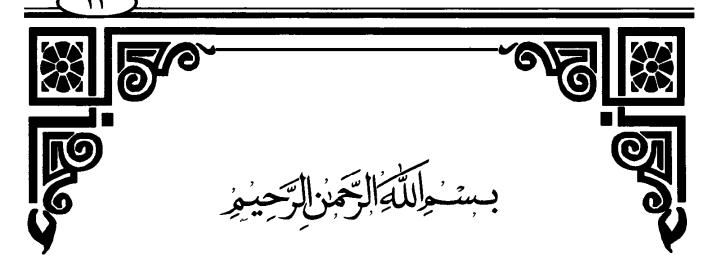

أَي: أُوَّلِفُ؛ وَالاسمُ مُشتَقُّ مِنَ السُّمُوِّ (وَهُوَ: العُلُوُّ) لاَ مِنَ الوَسْمِ (وَهُوَ: العُلُوُّ) لاَ مِنَ الوَسْمِ (وَهُوَ: العَلامَةِ).

وَاللهُ: عَلَمٌ لِلذَّاتِ الواجِبِ الوُجودِ، وأَصلُهُ: إلهٌ، وَهُوَ اسمُ جِنسٍ لِكُلِّ مَعبودٍ، ثُمَّ اسْتُعمِلَ فِي المَعبودِ بِحَقٌ، لِكُلِّ مَعبودٍ، ثُمَّ اسْتُعمِلَ فِي المَعبودِ بِحَقٌ، وَهُوَ الاِسمُ الأَعظَمُ عِندَ الأَكْثَرِ، وَلَم يُسَمَّ بِهِ غَيرُهُ وَلَو تَعَنَّتًا.

وَالرَّحِمْنُ الرَّحِيمُ صِفَتَانِ بُنِيَتَا لِلمُبالَغَةِ مِن رَحِمَ، والرَّحَمَٰن أَبلَغُ مِنَ الرَّحِيمِ، والرَّحَمَٰنُ البُّنيا الرَّحِيمِ، لأَنَّ زِيادَةَ البِنَاءِ تَدُلُّ عَلَىٰ زِيادَةِ المَعنىٰ، وَلِقَولِهِم : رَحَمَٰنُ الدُّنيا والآخِرةِ وَرَحِيمُ الآخِرةِ.

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا (أَي: دَلَّنا) لِهَذا التَّأْلِيفِ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَولاً أَنْ هَدَانَا اللَّهُ إِلَيهِ.

وَالْحَمدُ: هُوَ الوَصفُ بالجَميل.

وَالصَّلاةُ (وَهِيَ مِنَ اللَّهِ الرَّحمَةُ المَقرُونَةُ بِالتَّعظيمِ).

وَالسَّلامُ(١) (أَي: التَّسْلِيمُ مِن كُلِّ آفَةٍ وَنَقصٍ)؛ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) جمع بين الصلاة والسلام امتثالاً لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَمَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]. وخروجاً من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر لفظاً وخطّاً، وكذا سائر الأنبياء. انظر «شرح الشفا» للخفاجي (٥٦٠/٣).

رَسُولِ اللَّهِ لِكَافَّةِ الثقلين: الجِنّ والإِنْس إِجْماعاً، وَكَذا المَلاَئِكَة، عَلَىٰ ما قَالَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ (١).

وَمُحَمَّدٌ: عَلَمٌ مَنْقُولٌ مِن اسمِ المَفْعُولِ المُضَعَّفِ، مَوضُوعٌ لِمن كَثُرَتْ خِصالُه الحَميدَةُ، سُمِّيَ بِهِ نَبِيُّنا عَلَيْ بإلهامٍ مِنَ اللَّهِ لِجَدِّهِ.

وَالرَّسُولُ مِنَ البَشَرِ: ذَكَرٌ حُرُّ أُوحِيَ إِليهِ بِشَرِعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ، وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ كِتَابٌ وَلا نُسَخٌ كَيُوشَعَ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ؛ فَإِن لَمْ يُؤمَر بِالتَّبلِيغِ فَنَبِيًّ.

وَالرَّسُولُ أَفضَلُ مِنَ النَّبِيِّ إِجْماعاً، وَصَحَّ خَبَرُ: إِنَّ عَدَدَ الأَنبِياءِ عَلَيهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِئَةُ أَلفٍ وَأَربَعَةٌ وَعِشرُونَ أَلفاً، وَأَنَّ عَدَدَ الرُّسُلِ ثَلاَثُ مِئَةٍ وَخَمسَةَ عَشَرَ (٢).

وَعَلَىٰ آلِهِ، أَي: أَقارِبِهِ المُؤمِنِينَ مِن بَنِي هاشِم وَالمُطَّلِبِ<sup>(٣)</sup>، وَقِيلَ: هُم كُلُّ مُؤمِنٍ، أَي: فِي مَقامِ الدُّعاءِ ونَحْوِه. واختِيرَ لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ فِيهِ<sup>(٤)</sup> وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي «شَرحِ مُسلِم».

وَصَحْبِهِ وَهُوَ اسْمُ جَمْعِ لَصَاحِبٍ، بِمَعْنَىٰ الصَّحَابِيِّ؛ وَهُوَ: مَن اجتَمعَ مُؤمِناً بِنَبِينَا ﷺ وَلُو أَعْمَىٰ وَغَيرَ مُمَيِّزٍ.

الْفَائِزِينَ بِرِضًا اللَّهِ تَعالَىٰ، صِفَةٌ لِمَنْ ذُكِرَ.

وَبَعْدُ؛ (أَي: بَعدَما تَقَدَّمَ مِن البَسمَلَةِ وَالحَمدَلَةِ وَالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلىٰ مَن ذُكِرَ).

<sup>(</sup>١) كابن حجر في «تحفة المحتاج» (٢٥/١)، خلافاً للرملي في «نهاية المحتاج» (٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) ذُكر منهم في القرآن خمسةٌ وعشرون رسولاً.

<sup>(</sup>٣) خرج بنو عبد شمس ونوفل (والأربعة أولاد عبد مناف).

<sup>(</sup>٤) وهو: «آل محمد كل تقي» رواه الطبراني في «الأوسط»، والعقيلي، والحاكم في تاريخه، والبيهقي.

فَهَذَا المُؤَلَّفُ الحاضِرُ ذِهْنَا مُخْتَصَرٌ قَلَّ لَفظُهُ وَكَثُرَ مَعناهُ، مِنَ الاختِصارِ.

فِي الْفِقْهِ، هُوَ لُغَةً: الفَهْمُ، واصطِلاَحاً: العِلْمُ بِالأَحكَامِ الشَّرعيَّةِ العمليَّةِ المُكتَسَبِ مِنْ أَدِلَتِها التَّفصِيليَّةِ، واسْتِمدادُهُ: مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ وَالإجماع والقِياسِ، وَفائِدَتُهُ: امتِثالُ أَوامِرِ اللَّهِ تَعالىٰ واجتِنابُ نَواهيهِ.

عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ المُجتَهِدِ أَبِي عَبدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَرَضِيَ عَنْهُ، أَي: ما ذَهَبَ إِلَيهِ مِنَ الأَحكامِ فِي المسائِلِ.

وَإِدرِيسُ والِدُهُ: هُوَ ابْنُ عَبَّاسِ بنِ عُثمانَ بنِ شافِعِ بنِ السَّائِبِ بنِ عُبَيدِ بنِ عَبْدِ يَزِيدَ بنِ هاشِمِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ.

وَشَافِعٌ: هُوَ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيهِ الإِمامُ، وَأَسلَمَ هُوَ وَأَبُوهُ السَّائِبُ يَومَ بَدْرٍ.

وَوُلِدَ إِمامُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ خَمسِينَ وَمِئَةٍ، وَتُوفِّيَ يَومَ الجُمُعةِ سَلخَ (١) رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعِ وَمِئَتَينِ.

وَسَمَّيْتُهُ بِ «قُرَّةِ الْعَيْنِ بِ بَيانِ مُهِمَّاتِ أَحكامِ الدِّينِ» انْتَخَبتُهُ وَهذا الشَّرِحَ مِنَ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ لِشَيخِنَا خاتِمةِ المُحَقِّقينَ شِهابِ الدِّينِ أَحمدَ بنِ حَجَرِ الهَيْتَمِيِّ، وَبَقِيةِ المُجتَهِدِينَ، مِثْلِ: وَجِيهِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بنِ زِيادِ للزَّبِيدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما، وَشَيْخَيْ مَشايخِنَا: شيخِ الإسلامِ المُجدِّدِ زَكَريَّا النَّبِيدِيِّ رَحِمَهُما اللَّهُ تَعالَى؛ الأَنصارِيِّ، وَالإِمامِ المُحَدِ أَحمد (٢) المُزَجَّدِ الزَّبِيدِيِّ رَحِمَهُما اللَّهُ تَعالَى؛ وَغَيرِهِمْ مِنْ مُحَقِّقِي المُتَأَخِرِينَ، مُعتَمِداً عَلَىٰ ما جَزَمَ بِهِ شَيْخا المَذهَبِ: النَّووِيُ والرَّافِعِيُ، فَمُحَقِّقُو المُتَأَخِرِينَ، مُعتَمِداً عَلَىٰ ما جَزَمَ بِهِ شَيْخا المَذهَبِ: النَّووِيُ والرَّافِعِيُ، فَمُحَقِّقُو المُتَأَخِرِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمْ.

<sup>(</sup>۱) آخر.

<sup>(</sup>۲) ابن عمر المتوفى ۹۳۰هـ.

رَاجِيَاً مِنْ رَبِّنَا الرَّحْمَانِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ الأَذْكِياءُ (أَي: العُقَلاءُ)؛ وَأَنْ تَقَرَّ بِهِ (أَي: بسَبَهِ) عَيْنِي غَداً (أَي: اليَومَ الآخِرَ) بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ بُكْرَةً وَعَشِياً؛ آمِينَ.



هِيَ شَرْعاً: أَقُوالٌ وأَفعالٌ مَخصُوصةٌ مُفتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لاشْتِمالِها عَلَىٰ الصَّلاةِ لُغَةً، وَهِيَ: الدُّعاءُ.

وَالْمَفْرُوضَاتُ الْعَينِيَّةُ خَمْسٌ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، فَيُكُفَرُ جَاحِدُهَا، وَلَمْ تَجْتَمِعْ هَذِهِ الْخَمْسُ لِغَيرِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ (١)، وَفُرِضَتْ لَيلَةَ الإِسْراءِ بَعْدَ النَّبُوَّةِ بِعَشْرِ سِنِينَ وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لَيلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ، وَلَمْ تَجِبْ صُبْحَ يَومٍ تِلْكَ اللَّيلَةِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِكَيفِيَّتِها.

إِنَّما تَجِبُ الْمَكْتُوبَةُ (أَي : الصَّلَواتُ الْخَمْسُ) عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم مُكَلَّفٍ (أَي : بالِغِ (٢) عاقِل ذَكْرِ أَو غَيرِهِ) طَاهِر، فَلَا تَجِبُ عَلَىٰ كافِرٍ أَصْلِيٍّ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُغمى عَلَيهِ وَسَكُرانَ بِلَا تَعَدِّ (٣)، لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ وَلَا عَلَىٰ حائِضٍ وَمَجْنُونٍ وَمُغمى عَلَيهِ وَسَكُرانَ بِلَا تَعَدِّ (٣)، لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ وَلَا عَلَىٰ حائِضٍ وَنُفَساءَ لِعَدَمِ صِحَّتِها مِنْهُما، وَلاَ قَضاءَ عَلَيهِمْ (٤)، بَلْ تَجِبُ عَلَىٰ مُرْتَدً وَمُتَعَدِّ بِسُكْرِ.

<sup>(</sup>١) بل كانت متفرّقة في الأنبياء، فالصبح صلاة آدم، والظهر صلاة داود، والعصر صلاة سليمان، والمغرب صلاة يعقوب، والعشاء صلاة يونس.

<sup>(</sup>٢) بالسنّ، أو بالاحتلام، أو بالحيض.

<sup>(</sup>٣) قيد في المجنون والمغمى عليه والسكران.

<sup>(</sup>٤) أي: يحرم مع عدم الانعقاد عند ابن حجر، ويكره القضاء مع الانعقاد عند الرملي.

وَيُقْتَلُ (أَي: المُسْلِمُ المُكَلَّفُ الطَّاهِرُ) حَدًا بِضَربِ عُنُقِ إِنْ أَخْرَجَهَا (أَي: المَكْتُوبَةَ (١) عامِدَا عَنْ وَقْتِ جَمْعِ لَها (٢)، إِنْ كَانَ كَسَلاً مَعَ اعْتِقادِ وُجُوبِها، إِنْ لَمْ يَتُبْ بَعْدَ الاِسْتِتابَةِ، وَعَلَىٰ نَدْبِ الاِسْتِتابَةِ لاَ يَضْمَنُ مَنْ قَتَلَهُ وَجُوبِها، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

وَيُبَادِرُ مَنْ مَرَّ<sup>(٤)</sup> بِهَائِتٍ وُجُوبَاً إِنْ فاتَ بِلاَ عُذْرٍ، فَيَلْزَمُهُ الْقَضاءُ فَوراً. قَالَ شَيخُنَا أَحْمَدُ ابنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى: وَالَّذِي ظَهَرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ جَمِيعٍ زَمَنِهِ لِلْقَضاءِ ما عَدا ما يَحْتاجُ لِصَرْفِهِ فِيما لاَ بُدَّ مِنْهُ (٥)، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيهِ التَّطَوُّعُ. انتَهَى.

وَيُبادِرُ بِهِ نَدْبَاً إِنْ فاتَ بِعُذْرٍ، كَنَومٍ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ، وَنِسْيانٍ كَذَلِكَ (٦٠).

وَيُسَنُّ تَرْتِيْبُهُ (أَي: الْفائِتِ)، فَيَقْضِي الصَّبْحَ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَهَكَذا، وَتَقْدِيْمُهُ عَلَىٰ حَاضِرَةٍ لاَ يَخافُ فَوتَها إِنْ فاتَ بِعُذْرٍ؛ وَإِنْ خَشِيَ فَوتَ جَماعَتِها عَلَىٰ المُعْتَمَدِ. وَإِذا فاتَ بِلاَ عُذْرٍ فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَيها، أَمَّا إِذا خافَ فَوتَ الْحاضِرَةِ بِأَن يَقَعَ بَعضُها وَإِنْ قَلَّ خارِجَ الوَقتِ فَيَلْزَمُهُ البَدْءُ بِها،

<sup>(</sup>١) أو ترك شرطاً أو ركناً لها مجمعاً عليه.

<sup>(</sup>٢) فلا يُقتَل بالظهر حتى تغرب الشمس، ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر، ويُقتَل بالصبح إذا طلعت الشمس، وبالعصر إذا غربت الشمس، وبالعشاء إذا طلع الفجر. ويُتَوعّد بالقتل عند ضيق الوقت.

<sup>(</sup>٣) ولا يُدفَن في مقابر المسلمين.

<sup>(</sup>٤) وهو المسلِم المكلّف الطاهر.

<sup>(</sup>٥) كأكلِ ونوم وكسب محتاج إليه.

<sup>(</sup>٦) أما إن تعدَّى بأن نشأ عن منهي عنه كلعب شِطرنج مثلاً فلا يكون عذرًا، فإنّ اللعب به مكروه تنزيهاً بشرط أن لا يفوّت صلاة، ولا يتكلّم بفحش، ولا يكون على مقابل، ولا يلعب مع معتقد تحريمه كبقيّة المذاهب؛ وإلا كان حراماً.

وَيَجِبُ تَقْدِيمُ مَا فَاتَ بِغَيرِ عُذْرٍ عَلَىٰ مَا فَاتَ بِعُذْرٍ، وَإِنْ فُقِدَ التَّرْتِيبُ؛ لأَنَّهُ سُنَّةٌ، وَالبدارُ واجِبٌ.

وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ الرَّواتِبِ عَنِ الْفَوائِتِ بِعُذْدٍ، وَيَجِبُ تَأْخِيرُها عَنِ الْفَوائِتِ بِعُذْدٍ، وَيَجِبُ تَأْخِيرُها عَنِ الْفَوائِتِ بِغَيْرِ عُذْرٍ.

تَنبِيهُ: مَنْ ماتَ وَعَلَيهِ صَلاَةُ فَرْضِ لَمْ تُقْضَ وَلَمْ تُفْعَلْ عَنْهُ، وَفِي قَولٍ: إِنَّهَا تُفْعَلُ عَنْهُ؛ أُوصَىٰ بِهَا أَمْ لا؛ حَكَاهُ العَبَّادِيُّ (١) عَنِ الشَّافِعِيِّ لِخَبَرٍ فَولٍ: إِنَّهَا تُفْعَلُ عَنْهُ؛ أُوصَىٰ بِهَا أَمْ لا؛ حَكَاهُ العَبَّادِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ لِخَبَرٍ فِيهِ [راجع البخاري (٢) رقم: ١٩٥٢؛ مسلم رقم: ١١٤٧]، وَفَعَلَ بِهِ السَّبْكِيُّ عَنْ بَعْض أَقَارِبِهِ (٣).

#### \* \* \*

وَيُؤْمَرُ ذُو صِبا ذَكَراً وَأُنْمَى مُمَيِّزٌ (بِأَنْ صَارَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ)، أَي: يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مِنْ أَبُويهِ وَإِنْ عَلاَ، ثُمَّ الوَصِيِّ، وَعَلَىٰ مالِكِ الرَّقِيقِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَا (أَي: الصَّلاَةِ) وَلَو قَضاءً، وَبِجَمِيعِ شُرُوطِها، مالِكِ الرَّقِيقِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَا (أَي: الصَّلاَةِ) وَلَو قَضاءً، وَبِجَمِيعِ شُرُوطِها، لِسَبْعِ (أَي: بَعْدَ سَبْعِ مِنَ السِّنِينِ) أَي: عِنْدَ تَمامِها وَإِنْ مَيَّزَ قَبْلَها (أَ). وَيَشْرَبُ ضَرْباً غَيرَ مُبَرِّحٍ وُجُوباً مِمَّنْ وَيَنْبَغِي مَعَ صِيغَةِ الأَمْرِ التَّهْدِيدُ (٥)، وَيُصْرَبُ ضَرْباً غَيرَ مُبَرِّحٍ وُجُوباً مِمَّنْ ذَكِرَ؛ عَلَيْهَا (أَي: عَلَىٰ تَرْكِها، وَلَو قَضاءً، أَو تَرْكِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِها)؛ ذُكِرَ؛ عَلَيْهَا (أَي: بَعْدَ اسْتِكُمالِها) لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا لِعَشْرٍ (أَي: بَعْدَ اسْتِكُمالِها) لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا لِلغَ مَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا» [رواه الترمذي رقم: بَلْغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا» [رواه الترمذي رقم: بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا» [رواه الترمذي رقم:

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد المتوفى ٤٥٨هـ، وهو غير محمد بن قاسم العبادي المتوفى ٩١٨هـ.

<sup>(</sup>٢) وهو في الصوم لا الصلاة، ولفظ الحديث عنده: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه».

<sup>(</sup>٣) راجع الفائدة في باب الصوم ص٢٧٢، وراجع ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) وإنما لم يجب أمر مميّز قبل السبع لندرته، لكن يسنّ أمره حينئذ.

<sup>(</sup>٥) إن احتيج إليه.

4.

٤٠٧؛ وأبو داود رقم: ٤٩٤]؛ كَصَوْمٍ أَطَاقَهُ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ لِسَبْعٍ وَيُضْرَبُ عَلَيهِ لِعَشْرٍ كَالصَّلَاةِ.

وَحِكْمَةُ ذَلِكَ التَّمْرِينُ عَلَىٰ الْعِبادَةِ، لِيَتَعَوَّدَها فَلَا يَتْرُكَها.

وَبَحَثَ الأَذْرَعِيُ<sup>(۱)</sup> فِي قِنِّ<sup>(۲)</sup> صَغِيرٍ كَافِرٍ نَطَقَ بِالشَّهادَتَينِ أَنَّهُ يُؤْمَرُ نَدْبَاً بِالصَّلَاةِ وَالصَّومِ، وَيُحَثُّ عَلَيهِما مِنْ غَيرِ ضَرْبٍ؛ لِيَأْلَفَ الْخَيرَ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَإِنْ أَبَىٰ الْقِياسُ ذَلِكَ<sup>(۳)</sup>. انْتَهَىٰ.

وَيَجِبُ أَيضاً عَلَىٰ مَنْ مَرَّ نَهْيُهُ عَنِ المُحَرَّماتِ، وَتَعْلِيمُهُ الْواجِباتِ وَنَحْوِها مِنْ سائِرِ الشَّرائِعِ الظَّاهِرَةِ، وَلَو سُنَّةً كَسِواكِ، وَأَمْرُهُ بِذَلِكَ ؛ وَلاَ يَنْتَهِي وُجُوبُ ما مَرَّ عَلَىٰ مَنْ مَرَّ إِلاَّ بِبُلُوغِهِ رَشِيداً (٤). وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ يَنْتَهِي وُجُوبُ ما مَرَّ عَلَىٰ مَنْ مَرَّ إِلاَّ بِبُلُوغِهِ رَشِيداً (٤). وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ ذَلِكَ كَالقُرْآنِ والآدابِ فِي مالِهِ، ثُمَّ عَلَىٰ أَبِيهِ، ثُمَّ عَلَىٰ أُمِّهِ.

تَنْبِيهُ: ذَكَرَ السَّمْعَانِيُّ فِي زَوجَةٍ صَغِيرَةٍ ذَاتِ أَبَوَينِ أَنَّ وُجُوبَ مَا مَرَّ عَلَيهِمَا، فَالزَّوجُ، وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ ضَربِها، وَبِهِ (٦) وَلَو فِي الكَبِيرَةِ كَمَا صَرَّحَ عَلَيهِما، فَالزَّوجُ، وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ ضَربِها، وَبِهِ (٦) وَلُو فِي الكَبِيرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَالُ الإِسلامِ ابنُ الْبِزْرِيِّ (٧)؛ قالَ شَيخُنَا: وُهُوَ ظَاهِرٌ إِنْ لَمْ يَخْشَ نُشُوزَاً؛ وَأَطْلَقَ الزَّرْكَشِيُّ النَّذْبَ (٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حمدان المتوفى ٧٨٣هـ.

<sup>(</sup>٢) رقيق.

<sup>(</sup>٣) لأنه كافر احتمالاً، ونطقه بالشهادة غير معوَّل عليه لأنه مسلوب العبارة، فلا يصح عقوده ولا إسلامه ولو مميزاً.

<sup>(</sup>٤) أما لو بلغ غير رشيد فليس له ضربه، بل هجرانه، ويأمره الحاكم بالصلاة.

<sup>(</sup>٥) منصور بن محمد المتوفى ٤٨٩هـ.

<sup>(</sup>٦) أي: بوجوب الضرب.

<sup>(</sup>V) كذا ضبطه صاحب «الإعانة»، وضبطه ابن الصلاح بفتح الباء.

<sup>(</sup>٨) وخالف في ذلك الرملي فلم يُجِز الضربَ في الكبيرة.

وَأُوَّلُ وَاجِبِ (حَتَّىٰ عَلَىٰ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ كَما قالُوا(١) عَلَىٰ الآبَاءِ ثُمَّ عَلَىٰ الآبَاءِ ثُمَّ عَلَىٰ مَنْ مَرَ (٢): تَعْلِيمُهُ (أَي: الْمُمَيِّزُ)؛ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدَاً ﷺ بُعِثَ بِمَكَّةَ، وَوُلِدَ بِها، وَدُفِنَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَماتَ بِها.

<sup>(</sup>١) فتعليمه ذلك مقدِّم على الأمر بالصلاة.

<sup>(</sup>٢) من وصي ومالكِ رقيق.

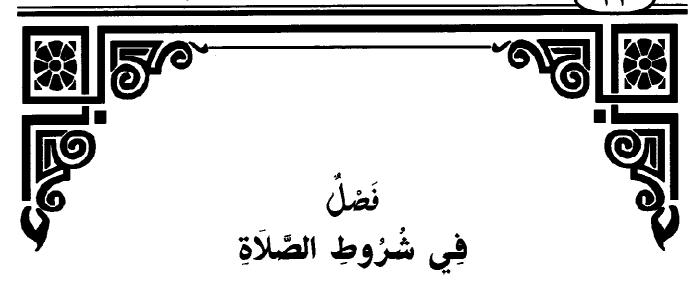

الشَّرْطُ: مَا يُتَوَقَّفُ عَلَيهِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ وَلَيسَ مِنْهَا. وَقُدِّمَتِ الشُّرُوطُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الأَرْكَانِ لأَنَّهَا أُولَىٰ بِالتَّقْدِيمِ، إِذِ الشَّرْطُ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ وَاسْتِمْرارُهُ فِيها.

## شُرُوطُ الصَّلاَةِ خَمْسَةٌ:

أَحَدُها: طَهارَةٌ عَنْ حَدَثٍ وَجَنَابَةٍ. الطَّهارَةُ لُغَةً: النَّظافَةُ والْخُلُوصُ مِنَ الدَّنَسِ؛ وَشَرعاً: رَفْعُ الْمَنْعِ المُتَرَتِّبِ عَلَىٰ الحَدَثِ أَوِ النَّجَسِ.

فَالأُوْلَى (أَي: الطَّهارَةُ عَنِ الحَدَثِ) الْوُضُوءُ، وَهُوَ بِضَمِّ الْواوِ: اسْتِعْمالُ الماءِ فِي أَعْضاءِ مَخْصُوصَةٍ بِنِيَّةٍ ؛ وَبِفَتْحِها: ما يُتَوَضَّأُ بِهِ. وَكانَ ابْتِداءُ وُجُوبِهِ مَعَ ابْتِداءِ وُجُوبِ المَكْتُوبَةِ لَيلَةَ الإِسْراءِ.

## وَشُرُوطُهُ (أَي: الْوُضُوءِ) كَشُرُوطِ الْغُسْلِ خَمْسَةً:

أحدها: ماءٌ مُطْلَقٌ. فَلاَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلاَ يُزِيلُ النَّجَسَ وَلاَ يُحَسِّلُ سَائِرَ الطَّهارَةِ وَلَو مَسْنُونَةً إِلاَّ الماءُ المُطْلَقُ (وَهُوَ: ما يَقَعُ عَلَيهِ اسْمُ الْماءِ بِلاَ قَيدٍ وَإِنْ رَشَحَ مِنْ بُخارِ الْماءِ الطَّهُورِ الْمَغْلِيِّ، أَوِ اسْتُهْلِكَ فِيهِ الْخَلِيطُ، أَو قَيدٍ وَإِنْ رَشَحَ مِنْ بُخارِ الْماءِ الطَّهُورِ الْمَغْلِيِّ، أَوِ اسْتُهْلِكَ فِيهِ الْخَلِيطُ، أَو قَيدٍ وَإِنْ رَشَحَ مِنْ بُخارِ الْماءِ الطَّهُورِ الْمَغْلِيِّ، أَوِ اسْتُهْلِكَ فِيهِ الْخَلِيطُ، أَو قَيدُ بِمُوافَقَةِ الْواقِع) كَماءِ الْبَحْرِ، بِخِلَافِ ما لاَ يُذْكَرُ إلاَّ مُقَيَّداً (كَماءِ الْوَرْدِ).

غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ فِي فَرْضِ الطَّهارَةِ، مِنْ رَفْعِ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَو أَكْبَرَ، وَلَو مِنْ طُهْرِ حَنَفِيِّ لَمْ يَنْوِ، أَو صَبِيٍّ لَمْ يُمَيِّزْ لِطَوافِ، وَ إِزالَةِ نَجَسٍ وَلَو مَعْفُوًّا عَنْهُ.

قَلِيلاً، أَي : حالَ كَونِ الْمُسْتَعْمَلِ قَلِيلاً (أَي : دُونَ الْقُلَّتَيْنِ)، فَإِنْ جُمِعَ الْمُسْتَعْمَلُ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرُ؛ وَلَمْ يَتَغَيَّرُ؛ وَلَمْ يَتَغَيَّرُ؛ وَإِنْ قَلَّ بِتَفْرِيقِهِ.

فَعُلِمَ أَنَّ الاسْتِعْمالَ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ مَعَ قِلَّةِ الْماءِ (أَي: وَبَعْدَ انْفِصالِهِ عَنِ الْمَحَلِّ الْمُشْتَعْمَلِ وَلَو حُكْمَاً، كَأَنْ جاوَزَ مَنْكِبَ الْمُتَوَضِّىءِ أَوْ رُكْبَتَهُ، وَإِنْ عادَ لِمَحَلِّهِ أَوِ انْتَقَلَ مِنْ يَدٍ لأُخْرَى).

نَعَمْ، لاَ يَضُرُّ فِي الْمُحْدِثِ انْفِصالُ الْماءِ مِنَ الْكَفِّ إِلَىٰ السَّاعِدِ، وَلاَّ فِي الْجُنُبِ انْفِصالُهُ مِنَ الرَّأْسِ إِلَىٰ نَحْوِ الصَّدْرِ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقاذُفُ.

فَرْعٌ: لَوْ أَذْخَلَ الْمُتَوَضِّى أَلَا يَدَهُ بِقَصْدِ الْغُسْلِ عَنِ الْحَدَثِ، أَو لا بِقَصْدٍ، بعْدَ الْغَسْلَةِ الأُولَىٰ إِنْ بِقَصْدٍ، بعْدَ الْغَسْلَةِ الأُولَىٰ إِنْ قَصْدٍ، بعْدَ الْغَسْلَةِ الأُولَىٰ إِنْ قَصَدَ الاقْتِصارَ عَلَيها بِلاَ نِيَّةِ اغْتِرافٍ وَلاَ قَصْدِ أَخْذِ الْماءِ لِغَرَضِ آخَرَ؛ صارَ مُسْتَعْمَلاً بِالنِّسْبَةِ لِغَيرِ يَدِهِ (٢)، فَلَهُ أَنْ يَغْسِلَ بِما فِيها باقِي ساعِدِها.

وَغَيْرُ مُتَغَيِّرٍ تَغَيُّراً كَثِيراً، بِحَيثُ يَمْنَعُ إِطلاقَ اسْمِ الْماءِ عَلَيْهِ، بِأَنْ تَغَيَّرُ أَحَدُ صِفاتِهِ (مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَونٍ أَوْ رِيحٍ) وَلَوْ تَقْدِيرِيَّا (٣)، أَوْ كانَ التَّغَيُّرُ بِمَا

<sup>(</sup>١) لو قال: (المتطهر) لكان أُولى، لشموله الجنب.

<sup>(</sup>٢) عند ابن حجر، ويديه عند الرملي.

<sup>(</sup>٣) وذلك بأن يقع في الماء ماء ورد منقطع الرائحة واللون والطَّعم، فيقدر حينئذ بطعم الرمان، ولون عصير العنب الأحمر أو الأسود، وريح اللاذَن (وهو نوع من العِلك)، فإذا تغيّر بهذه التقديرات لم يكن الماء مطهِّراً، فإن فُقد بعض الصفات قدّر المفقود. وهذا هو التقدير الوارد، فلا يقدّر بماء ورْدٍ مكتمل الصفات. والتقدير المذكور مندوب لا واجب، فلو أعرض عنه وهجم واستعمل الماء كفي، إذ غاية الأمر أنّه شاكً في التغيّر المضرّ، والأصل عدمه.

عَلَىٰ عُضْوِ الْمُتَطَهِّرِ فِي الْأَصَحِّ. وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ التَّغَيُّرُ إِنْ كَانَ بِخَلِيطٍ (أَي: مُخالِطٍ لِلْمَاء، وَهُوَ مَا لاَ يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَينِ) طَاهِرٍ، وَقَدْ خَنِيَ الْمَاءُ عَنْهُ مُخالِطٍ لِلْمَاء، وَقَدْ خَنِيَ الْمَاءُ عَنْهُ (كَزَعْفَرانِ، وَثَمَرِ شَجَرٍ نَبَتَ قُرْبَ الْمَاءِ، وَوَرَقٍ طُرِحَ ثُمَّ تَفَتَّتُ لاَ تُرابٍ وَمِلْحِ ماء، وَإِنْ طُرِحا فِيهِ).

وَلاَ يَضُرُّ تَغَيُّرُ لاَ يَمْنَعُ الاسْمَ لِقِلَّتِهِ، وَلَوْ احْتِمالاً، بِأَنْ شَكَّ أَهُوَ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ.

وَخَرَجَ بِقَولِي «بِخَلِيطٍ»: الْمُجاوِرُ، وَهُوَ: مَا يَتَمَيَّزُ لِلنَّاظِرِ، كَعُودٍ وَدُهْنِ وَلَو مُطَيَّبَيْنِ؛ وَمِنْهُ الْبَخُورُ وَإِنْ كَثُرَ وَظَهَرَ نَحْوُ رِيحِهِ (خِلاَفاً لِجَمْعٍ)؛ وَمِنْهُ أَيضًا مَاءٌ أُغْلِيَ فِيهِ نَحْوُ بُرِّ وَتَمْرٍ حَيثُ لَمْ يُعْلَمِ انْفِصالُ عَينٍ فِيهِ مُخَالِطَةٍ، بِأَنْ لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ حَدِّ بِحَيثُ يَحْدُثُ لَهُ اسْمٌ آخَرُ كَالْمَرَقَةِ. وَلَو شَكَ فِي شَيءٍ أَمُخَالِطٌ هُوَ أَمْ مُجاوِرٌ لَهُ حُكْمُ الْمُجاوِرِ.

وَبِقُولِي «غَنِيٍّ عَنْهُ»: ما لاَ يُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ، كَما فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرَّهِ مِنْ نَحْوِ طِينٍ وَطُحْلُبٍ مُفَتَّتٍ وَكِبْرِيتٍ، وَكَالتَّغَيُّرِ بِطُولِ الْمُكْثِ، أَو بِأَوْرَاقٍ مُتَنَاثِرَةٍ بِنَفْسِها؛ وَإِنْ تَفَتَّتُ وَبَعُدَتِ الشَّجَرَةُ عَنِ الْماءِ.

أَوْ بِنَجِسٍ وَإِنْ قَلَّ التَّغَيُّرُ وَلَوْ كَانَ الْماءُ كَثِيْراً، أَي: قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي صُورَتَي التَّغَيُّرِ بِالطَّاهِرِ والنَّجِسِ.

وَالْقُلَّتَانِ<sup>(۱)</sup> بِالْوَزْنِ: خَمْسُ مِثَةٍ رِطْلِ بَغْدادِيٍّ تَقْرِيبًا (۱)، وَبِالْمِساحَةِ فِي الْمُرَبَّعِ ذِراعٌ ورُبُعٌ طُولاً وَعَرْضاً وَعُمقاً بِذِراعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ (۳)، وَفِي الْمُدَوَّرِ الْمُرَبَّعِ ذِراعٌ ورُبُعٌ طُولاً وَعَرْضاً وَعُمقاً بِذِراعِ النَّجَارِ (۱) (وَهُوَ ذِراعَانِ عُمْقاً بِذِراعِ النَّجَارِ (۱) (وَهُوَ ذِراعًانِ عُمْقاً بِذِراعِ النَّجَارِ (۱) (وَهُوَ

<sup>(</sup>١) تثنية قُلَّة، وهي الجرّة العظيمة، سمّيت قُلّة لأن الرجل العظيم يقلّها (أي: يرفعها).

<sup>(</sup>٢) والرِّطل ٤٣٢ غراماً.

<sup>(</sup>٣) والذراع ٤٨ سانتي متراً.

<sup>(</sup>٤) وهو ٦٠ سانتي متراً.

ذِراعٌ وَرُبُعٌ)(١).

وَلاَ تَنْجُسُ قُلَّتا ماءٍ وَلَوِ احْتِمالاً (كَأَنْ شَكَّ فِي ماءٍ أَبَلَغَهُما أَمْ لا) وَإِنْ تُيُقِّنَتْ قِلَّتُهُ قَبْلُ<sup>(٢)</sup> بِمُلاَقاةِ نَجِسٍ ما لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ وَإِنِ اسْتُهْلِكَتِ النَّجاسَةُ فِيهِ.

وَلاَ يَجِبُ التَّباعُدُ عَنْ نَجِسٍ فِي ماءٍ كَثِيرٍ. وَلَو بالَ فِي الْبَحْرِ مَثَلاً فَارْتَفَعَتْ مِنْهُ رَغْوَةٌ فَهِيَ نَجِسَةٌ إِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهَا مِنْ عَينِ النَّجاسَةِ أَو مِنَ الْمُتَغَيِّرِ النَّجاسَةِ أَو مِنَ الْمُتَغَيِّرِ أَوصافِهِ بِها، وَإِلاَّ فَلاَ؛ وَلَو طُرِحَتْ فِيهِ بَعْرَةٌ فَوَقَعَتْ مِنْ أَجْلِ الطَّرْحِ قَطْرَةٌ عَلَىٰ شَيءٍ لَمْ تُنَجِّسُهُ.

وَيَنْجُسُ قَلِيلُ الْماءِ (وَهُوَ: مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ) حَيثُ لَمْ يَكُنْ وارِدَا، بِوصُولِ نَجَسٍ إِلَيهِ يُرَىٰ بِالْبَصَرِ الْمُعْتَدِلِ، غَيرِ مَعْفُو عَنْهُ فِي الْماءِ، وَلَو مَعْفُواً عَنْهُ فِي الْماءِ، وَلَو مَعْفُواً عَنْهُ فِي الطَّلَةِ، كَغَيرِهِ (٣) مِنْ رَطْبٍ وَمائِعٍ وَإِنْ كَثُرَ. لاَ بِوصُولِ مَيْتَةٍ لاَ دَمَ لِجِنْسِها سائِلٌ عِنْدَ شَقٌ عُضْوٍ مِنْها (كَعَقْرَبٍ وَوَزَغٍ) إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ مَا أَصابَتْهُ، وَلَو يَسِيراً، فَحِينَئِذٍ يَنْجُسُ؛ لاَ سَرَطانٌ وَضِفْدِعٌ فَيَنْجُسُ بِهِمَا خِلاَفاً لِجَمْع، وَلَا بِمَيتَةٍ كَانَ نَشؤُها مِنَ الْمَاءِ (كَالْعَلَقِ) وَلُو طُرِحَ فِيهِ مَيْتَةٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَ وَلَا بِمَيتَةٍ كَانَ نَشؤُها مِنَ الْمَاءِ (كَالْعَلَقِ) وَلُو طُرِحَ فِيهِ مَيْتَةٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَ وَلَا بِمَيتَةٍ كَانَ نَشؤُها مِنَ الْمَاءِ (كَالْعَلَقِ) وَلُو طُرِحَ فِيهِ مَيْتَةٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَ وَلَا بَمَي مُوانِ كَانَ الطَّارِحُ غَيرَ مُكَلِّفٍ، وَلاَ أَثَرَ لِطَرْحِ الْحَيِّ مُطْلَقًا (٥).

واخْتَارَ كَثِيرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يَنْجُسُ مُطْلَقاً (٦) إلاَّ

<sup>(</sup>۱) وتقدّر القُلّتان بحجم مكعب طول ضلعه ٦٠ سانتي متراً، ويعادل ذلك ٢١٦ لتراً تقريباً. أما مساحة المدوّر = فمساحة الدائرة × العمق. ومساحة الدائرة = مربع نصف القطر × ٣,١٤ × ٢١٠ = ٢١٧ لتراً تقريباً.

<sup>(</sup>٢) قبل الشك، ثمّ زيد عليه واحتمل بلوغه قلّتين.

<sup>(</sup>٣) أي: كما ينجس قليل غير الماء.

<sup>(</sup>٤) أي: من الذي لا دم له سائل، وكذا ما نشؤه من الماء عند الرملي. وقال ابن حجر: لا يضرّ طرح ما نشؤه من الماء ولو كان ميتاً.

<sup>(</sup>٥) سواء كان نشؤه من الماء أم لا.

<sup>(</sup>٦) قليلاً كان أو كثيراً.

77

بِالتَّغَيُّرِ، وَالْجارِي كَراكِدٍ (١).

وَفِي الْقَدِيمِ: لاَ يَنْجُسُ قَلِيلُهُ بِلاَ تَغَيُّرٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مالِكٍ.

قالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: سَواءٌ كانَتِ النَّجاسَةُ مائِعَةً أَو جامِدَةً.

وَالْمَاءُ الْقَلِيلُ إِذَا تَنَجَّسَ يَطْهُرُ بِبُلُوغِهِ قُلَّتَيْنِ، وَلَو بِمَاءٍ مُتَنَجِّسٍ، حَيثُ لاَ تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ (٢)، أَو بِمَاءٍ زِيدَ عَلَيهِ، أَو نَقَصَ لَا تَغَيُّرِهِ بِنَفْسِهِ (٢)، أَو بِمَاءٍ زِيدَ عَلَيهِ، أَو نَقَصَ عَنْهُ وَكَانَ الْبَاقِي كَثِيرًا.

وَثَانِيها: جَرْيُ مَاءِ عَلَىٰ عُضْوِ مَغْسُولِ<sup>(٣)</sup>، فَلاَ يَكْفِي أَنْ يَمَسَّهُ الْماءُ بِلاَ جَرَيانٍ، لأَنَّهُ لاَ يُسَمَّىٰ غَسْلاً.

وَثَالِثُهَا: أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْهِ (أَي: عَلَىٰ الْعُضْوِ) مُغَيِّرٌ لِلْمَاءِ تَغَيُّراً ضَارّاً، كَرَعْفَرانٍ وَصَنْدَلِ، خِلاَفًا لِجَمْعِ.

وَرابِعُها: أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَىٰ الْعُضْوِ حَائِلٌ بَينَ الْماءِ وَالْمَغْسُولِ، كَنُوْرَةِ، وَشَمَع، وَدُهْنِ جامِدٍ، وَعَينِ حِبْرٍ، وَحِنَّاءٍ؛ بِخِلاَفِ دُهْنِ جارٍ (أَي: مائِعٍ) وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْماءُ عَلَيهِ، وَأَثَرِ حِبْرٍ وَحِنَّاءٍ.

وَكَذَا يُشْتَرَطُ عَلَىٰ مَا جَزَمَ بِهِ كَثِيرُونَ أَنْ لاَ يَكُونَ وَسَخٌ تَحْتَ ظُفُرٍ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِمَا تَحْتَهُ، خِلاَفَا لِجَمْعِ مِنْهُمُ: الْغَزالِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَعَيرُهُما؛ وَأَطَالُوا فِي تَرْجِيجِهِ، وَصَرَّحُوا بِالْمُسَامَحَةِ عَمَّا تَحْتَها مِنَ الْوَسَخِ، وُفَيرُهُ إِلَىٰ ضَعْفِ مَقَالَتِهِم، وَقَدْ صَرَّحَ دُونَ نَحْوِ الْعَجِينِ؛ وَأَشَارَ الأَذْرَعِيُّ وَغَيرُهُ إِلَىٰ ضَعْفِ مَقَالَتِهِم، وَقَدْ صَرَّحَ دُونَ نَحْوِ الْعَجِينِ؛ وَأَشَارَ الأَذْرَعِيُّ وَغَيرُهُ إِلَىٰ ضَعْفِ مَقَالَتِهِم، وَقَدْ صَرَّحَ

<sup>(</sup>۱) والعبرة في الجاري بالجِرية نفسها، فإذا كانت الدفعة التي بين حافَتَي النهر دون قلّتين تنجّست، وتطهر بالجِرية بعدها، هذا في النجاسة التي تجري بجري الماء، فإن كانت واقفة: فكل جِرية نجسة إلى أن يجتمع قلّتان في حوض.

<sup>(</sup>٢) وكذا القليل عند ابن حجر، خلافاً للرملي.

<sup>(</sup>٣) أما العضو الممسوح (كالرأس) فلا يشترط فيه الجري.

فِي «التَّتِمَّةِ» (١) وَغَيرِها بِما فِي «الرَّوْضَةِ» (٢) وَغَيرِها مِنْ عَدَمِ الْمُسامَحَةِ بِشَيءٍ مِمَّا تَحْتَها حَيثُ مَنَعَ وُصُولَ الْماءِ بِمَحَلِّهِ، وَأَفْتَىٰ الْبَغَوِيُّ فِي وَسَخٍ حَصَلَ مِنْ غُبارٍ بِأَنَّهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوُضُوءِ، بِخِلَافِ ما نَشَأَ مِنْ بَدَنِهِ، وَهُوَ الْعَرَقُ الْمُتَجَمِّدُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي «الأَنُوارِ» (٣).

وَخامِسُها: دُخُولُ وَقْتِ لِدَائِمٍ حَلَثِ (كَسَلِسِ وَمُسْتَحاضَةٍ)، وَيُشْتَرَطُ أَيضًا ظَنُ دُخُولِهِ (1) فَلَا يَتَوَضَّأُ كَالْمُتَيَمِّمِ لِفَرْضِ أَو نَفْلِ مُؤَقَّتٍ (٥) قَبْلَ وَقْتِ فِعْلِهِ، وَلِصَلَاةِ جَنَازَةٍ قَبْلَ الْغُسْلِ، وَتَحِيَّةٍ قَبْلَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَالرَّواتِبِ الْمُتَأَخِّرَةِ قَبْلَ فِعْلِ الْفَرْضِ (٦) ، وَلَزِمٍ وُضُوءَانِ عَلَىٰ خَطِيبٍ دائِمِ الْحَدَثِ، الْمُتَأَخِّرَةِ قَبْلَ فِعْلِ الْفَرْضِ (٦) ، وَلَزِمٍ وُضُوءَانِ عَلَىٰ خَطِيبٍ دائِمِ الْحَدَثِ، أَحَدُهُما لِلْمُتَأَخِّرةِ وَيَكْفِي وَاحِدٌ لَهُما لِغَيرِهِ. وَكَدُهُما للمُثَلِّمِةِ وَيَكْفِي وَاحِدٌ لَهُما لِغَيرِهِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْض، كَالتَّيَمُّم، وَكَذَا غَسْلُ الْفَرْجِ وَإِبْدَالُ الْقُطْنَةِ الْتِي بِفَمِهِ وَالْعِصَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَزُلُ عَنْ مَوضِعِها.

وَعَلَىٰ نَحْوِ سَلِسِ<sup>(٧)</sup> مُبادَرَةٌ بِالصَّلَاةِ، فَلَو أَخْرَ لِمَصْلَحَتِها (كَانْتِظارِ جَماعَةٍ أَو جُمُعَةٍ وَإِنْ أُخْرَتْ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَكَذَهابٍ إِلَىٰ مَسْجِدٍ) لَمْ يَضُرَّهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الصواب: «الروضة» للنووي المتوفى ٢٧٦هـ.

<sup>(</sup>٢) الصواب: «التتمة» للمتولي المتوفى ٤٧٨هـ وهو من أصحاب الوجوه في المذهب، و«التتمة» هي تتمة «الإبانة» للفوراني المتوفى ٤٦١هـ.

<sup>(</sup>٣) «لعمل الأبرار» للأردبيلي المتوفى ٧٩٩هـ، وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٤) الأنسب والأخصر أن يقول بعد قوله: دخول وقت لدائم الحدث: ولو ظناً (وذلك إذا اشتبه عليه الوقت فاجتهد فأدّاه اجتهاده إلى دخوله).

<sup>(</sup>٥) كالكسوفين والعيدين.

<sup>(</sup>٦) لا يفهم من العبارة أنه يتوضأ للرواتب بعد الفرض؛ لأن دائم الحدث يستباح له بوضوئه للفرض ما شاء من النوافل.

<sup>(</sup>۷) كمستحاضة.

# وَفُرُوضُهُ سِتَّةٌ:

أَحَدُها: نِيَّةُ وُضُوءٍ، أَو أَداءِ فَرْضِ وُضُوءٍ، أَو رَفْعِ حَدَثِ (لِغَيرِ دائِمِ حَدَثٍ) حَتَىٰ فِي الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ، أَوِ الطَّهارَةِ عَنْهُ (١) ، أَوِ الطَّهارَةِ لِنَحْوِ الصَّلاةِ مِمَّا لاَ يُباحُ إِلاَّ بِالْوُضُوءِ، أَوِ اسْتِباحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَىٰ وُضُوءٍ (كَالصَّلاةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ) ؛ وَلاَ تَكْفِي نِيَّةُ اسْتِباحَةِ ما يُنْدَبُ لَهُ الْوُضُوءُ (كَقِراءَةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ) ؛ وَلاَ تَكْفِي نِيَّةُ اسْتِباحَةِ ما يُنْدَبُ لَهُ الْوُضُوءُ (كَقِراءَةِ الْقُرْآنِ، أَوِ الْحَدِيثِ، وَكَدُخُولِ مَسْجِدٍ، وَزِيارَةِ قَبْرٍ).

وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ خَبَرُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري رقم: ١؛ ومسلم رقم: ١٩٠٧] أي: إِنَّمَا صِحَّتُهَا لاَ كَمَالُهَا.

وَيَجِبُ قَرْنُها عِنْدَ أَوَّلِ غَسْلِ جُزءٍ مِن وَجْهِ، فَلَو قَرَنَها بِأَثْنَائِهِ (٢) كَفَى، وَوَجَبَ إِعَادَةُ غَسْلِ مَا سَبَقَها، وَلاَ يَكْفِي قَرْنُها بِمَا قَبْلَهُ حَيثُ لَمْ يَسْتَصْحِبْها إِلَىٰ غَسْلِ شَيءٍ مِنْهُ، وَمَا قَارَنَها هُوَ أَوَّلُهُ؛ فَتَفُوتُ سُنَّةُ المَضْمَضَةِ (٣) إِنِ الْغَسَلَ مَعَها شَيءٌ مِنَ الوَجِهِ (كَحُمْرَةِ الشَّفَةِ بَعْدَ النِّيَّةِ) فَالأُولَىٰ أَنْ يُفَرِّقَ النِّيَّة، الْفُصُوءِ، بَعْدَ النِّيَّةِ) فَالأُولَىٰ أَنْ يُفَرِّقَ النِّيَّة، بِأَنْ يَنُويَ عِنْدَ كُلِّ مِنْ غَسْلِ الْكَفِّينِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ سُنَةَ الْوُضُوءِ، بَا اللَّهُ فَوْتَ لَهُ فَضِيلَةُ السَيْصُحابِ النَّهُ مَنْ أَوَّلِهِ، وَفَضِيلَةُ الْمَصْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ مَعَ انْغِسَالِ حُمْرَةِ الشَّفَةِ.

وَثَانِيهَا: غَسْلُ ظَاهِرِ وَجُهِهِ، لآيَةِ: ﴿ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المَائدة: ٦] وَهُوَ طُولاً: ما بَينَ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ غَالِبَا وَ تَحْتَ مُنْتَهَىٰ لَحْيَيهِ (بِفَتْحِ اللَّامِ)، فَهُوَ مِنَ الوَجْهِ دُونَ ما تَحْتَهُ وَالشَّعْرِ النَّابِتِ عَلَىٰ مَا تَحْتَهُ. وَ عَرْضاً: مَا بَيْنَ أُذُنيهِ.

<sup>(</sup>١) عن الحدث، ولا يكفي نويت الطهارة دون ذكر الحدث؛ لأن الطهارة لغة مطلق النظافة.

<sup>(</sup>٢) بأثناء غسل الوجه.

**<sup>(</sup>٣)** والاستنشاق.

وَيَجِبُ غَسْلُ شَعْرِ الوَجْهِ مِنْ هُدْبٍ وَحَاجِبِ وَشَارِبٍ وَعَنْفَقَةٍ وَلِحْيَةٍ (وَهُوَ: مَا نَبَتَ عَلَىٰ الذَّقَنِ، وَهُوَ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَينِ) (١) وَعِذَارٍ (وَهُوَ: مَا نَبَتَ عَلَىٰ الذَّقَنِ، وَهُوَ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَينِ) عَلَىٰ الْمُحَاذِي لِلأَذُنِ) وَعَارِضٍ (وَهُوَ: مَا انْحَطَّ عَنْهُ إِلَىٰ اللَّحْيَةِ).

وَمِنَ الْوَجْهِ: حُمْرَةُ الشَّفَتَيْنِ، وَمَوضِعُ الْغَمَمِ (وَهُوَ: مَا نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرِ مِنَ الْجَبْهَةِ)؛ دُونَ مَحَلِّ التَّحْذِيفِ<sup>(٢)</sup> عَلَىٰ الأَصَحِّ (وَهُوَ: مَا نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرِ الْخَفِيفُ بَينَ ابْتِداءِ الْعِذارِ وَالنَّزْعَةِ)، وَدُونَ وَتِدِ الأُذُنِ وَالنَّزُعَتَيْنِ (وَهُمَا: بَياضَانِ يَكْتَنِفَانِ النَّاصِيَةَ)؛ وَمَوضِعِ الصَّلَعِ (وَهُوَ: مَا بَينَهُمَا (٣) إِذَا انْحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ).

وَيُسَنُّ غَسْلُ كُلِّ مَا قِيلَ: إِنَّهُ لَيسَ مِنَ الْوَجْهِ (٤).

وَيَجِبُ غَسْلُ ظاهِرِ وَباطِنِ كُلِّ مِنَ الشَّعُورِ السَّابِقَةِ وَإِنْ كَثُفَ؛ لِنُدْرَةِ الْكَثافَةِ فِيها، لاَ باطِنِ كَثِيفِ لِحْيَةٍ وَعِارِضٍ.

والْكَثِيفُ: مَا لَمْ تُرَ الْبَشَرَةُ مِنْ خِلَالِهِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ عُرْفَاً.

وَيَجِبُ غَسْلُ مَا لاَ يَتَحَقَّقُ غَسْلُ جَمِيعِهِ إِلاَّ بِغَسْلِهِ، لأَنَّ مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ وَاجِبُ.

وَثَالِثُهَا: غَسْلُ يَدَيْهِ مِنْ كَفَّيْهِ وَذِراعَيْهِ بِكُلِّ مِرْفَقٍ، للآيَةِ [المائدة: ٦] وَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ ما فِي مَحَلِّ الفَرْضِ مِنْ شغَرِ وَظُفُرٍ (٥) وَإِنْ طالَ.

<sup>(</sup>١) ويجب غسل ظاهر ما انسدل منها.

<sup>(</sup>٢) سمّي بذلك لأن النساء يحذفن الشعر عنه ليتسع الوجه.

<sup>(</sup>٣) ما بين النزعتين.

<sup>(</sup>٤) الصواب: إسقاط (ليس) كما في «التحقة» وغيرها.

<sup>(</sup>٥) بضم الفاء على الأفصح، ويصح إسكانها للتخفيف.

فَرْعٌ: لَو نَسِيَ لُمْعَةً فَانْغَسَلَتْ فِي تَثْلِيثٍ أَو إِعادَةِ وُضُوءِ لِنِسْيانٍ لَهُ لاَ تَجْدِيدٍ وَاحْتِياطٍ (١) أَجْزَأَهُ.

وَرابِعُها: مَسْحُ بَعْضِ رَأْسِهِ، كَالنَّزْعَةِ، وَالْبَياضِ الَّذِي وَراءَ الأَّذُنِ بَشَرٍ أَوْ شَعْرٍ فِي حَدِّهِ، وَلَو بَعْضَ شَعْرَةٍ واحِدَةٍ للآيَةِ [المائدة: ٦].

قَالَ الْبَغَوِيُ (٢): يَنْبَغِي أَنْ لاَ يُجْزِىءَ أَقَلُ مِنْ قَدْرِ النَّاصِيَةِ (وَهِيَ: مَا بَيْنَ النَّزَعَتَينِ) لأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَمْسَحْ أَقَلَّ مِنْها (٣)، وَهُوَ رِوايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ النَّهُ تَعَالَىٰ، والمَشْهُورُ عَنْهُ وُجُوبُ مَسْحِ الرُّبُعِ (٤).

وَخامِسُها: غَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكُلِّ كَعْبِ مِنْ كُلِّ رِجْلٍ للآيَةِ [المائدة: ٦]، أَو مَسْحُ خُفَّيْهِما بِشُرُوطِهِ، وَيَجِبُ غَسْلُ باطِنِ ثَقْبِ وَشَقِّ.

فَرْغُ: لَو دَخَلَتْ شَوكَةٌ فِي رِجْلِهِ وَظَهَرَ بَعْضُها وَجَبَ قَلْعُها وَغَسْلُ مَحَلِّها؛ لأَنَّهُ صارَ فِي حُكْمِ الظّاهِرِ. فَإِنْ اسْتَتَرَتْ كُلُها صارَتْ فِي حُكْمِ الظّاهِرِ. فَإِنْ اسْتَتَرَتْ كُلُها صارَتْ فِي حُكْمِ الباطِنِ، فَيَصِحُ وُضُوءُهُ. وَلَو تَنَفَّطَ فِي رِجْلٍ أَو غَيرِهِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ باطِنِهِ مَا لَمْ يَرْتَتِقْ. لَمْ يَجَبْ غَسْلُ باطِنِهِ مَا لَمْ يَرْتَتِقْ.

تَنْبِيهُ: ذَكَرُوا فِي الغُسْلِ أَنَّهُ يُعْفَىٰ عَن باطِنِ عُقَدِ الشَّعْرِ (أَيْ: إِذَا انْعَقَدَ بِنَفْسِهِ)، وَأُلْحِقَ بِهَا مَنِ ابْتُلِيَ بِنَحْوِ طَبُّوعٍ (٥٠ لَصِقَ بِأُصُولِ شَعْرِهِ حَتَّىٰ مَنَعَ وَصُولَ الْمَاءِ إِلَيْهَا وَلَمْ يُمْكِنْ إِزَالَتُهُ، وَقَدْ صَرَّحَ شَيخُ شُيُوخِنا زَكَرِيَّا وُصُولَ الْمَاءِ إِلَيْهَا وَلَمْ يُمْكِنْ إِزَالَتُهُ، وَقَدْ صَرَّحَ شَيخُ شُيُوخِنا زَكَرِيَّا

 <sup>(</sup>١) لأن النية لم تتوجّه لرفع الحدث فيهما، فإن لم يَبِنِ الحالُ أجزأه للضرورة، وإن بان
 الحال أعادها.

<sup>(</sup>۲) الحسين بن مسعود المتوفى ١٠٥هـ.

<sup>(</sup>٣) وهو قول ضعيف.

<sup>(</sup>٤) بضم الباء، وبإسكانها للتخفيف.

<sup>(</sup>٥) وهو دُوَيْبَة ذا سُمّ، أو قُرادٌ كالقمل يحصل من عضته ألم شديد.

الأَنْصارِيُّ بِأَنَّهُ لاَ يُلْحَقُ بِها، بَلْ عَلَيهِ التَّيَمُّمُ، لَكِن قالَ تِلمِيذُهُ شَيخُنا: والَّذِي يَتَّجِهُ العَفوُ لِلضَّرُورَةِ (١).

وَسادِسُها: تَرْتِيبٌ كَما ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمٍ غَسْلِ الوَجْهِ فالْيَدَيْنِ فالرَّأْسِ فالرِّجْلَيْنِ لِلاَتِّبَاعِ، وَلَوِ انْغَمَسَ مُحْدِثُ (٢) (وَلَو فِي مَاءٍ قَلِيلٍ) بِنِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ مِمَّا فَالرِّجْلَيْنِ لِلاَتِّبَاعِ، وَلَوِ انْغَمَسَ مُحْدِثُ (٢) (وَلَو فِي مَاءٍ قَلِيلٍ) بِنِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ مِمَّا مُرَدًا أَجْزَأَهُ عَنِ الوُضُوءِ؛ وَلَوْ لَمْ يَمْكُثْ فِي الانْخِماسِ زَمَنَا يُمكِنُ فِيهِ التَّرتِيبُ حَقِيقَةً. التَّرتِيبُ حَقِيقَةً.

وَلاَ يَضُرُّ نِسْيانُ لُمْعَةٍ أَو لُمَع فِي غَيرِ أَعْضاءِ الْوُضُوءِ، بَلْ لَوْ كَانَ عَلَىٰ مَا عَدا أَعْضَاءَهُ (٥) مانِعٌ (كَشَمَع) لَمْ يَضُرَّ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيخُنَا، وَلَو أَحْدَثَ وَأَجْنَبَ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ عَنْهُما بِنِيَّتِهِ (٢)، وَلاَ يَجِبُ تَيَقُّنُ عُمُومِ الْماءِ جَمِيعَ الْعُضْوِ، بَلْ يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ بِهِ.

فَرْعٌ: لَو شَكَّ الْمُتَوَضِّىءُ أَوِ الْمُغْتَسِلُ فِي تَطْهِيرِ عُضْوِ قَبْلَ الْفَراغِ مِنْ وُصُوبِهِ أَو غَسْلِهِ طَهَّرَهُ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ فِي الْوُضُوءِ؛ أَو بَعْدَ الْفَراغِ مِنْ طُهْرِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَلَو كَانَ الشَّكُ فِي النِّيَّةِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيضًا عَلَىٰ الأَوْجَهِ كَمَا فِي «شَرْحِ يُؤَثِّرْ، وَلَو كَانَ الشَّكُ فِي النِّيَّةِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيضًا عَلَىٰ الأَوْجَهِ كَمَا فِي «شَرْحِ الْمَاتِحَةِ الْمَاتِحَةِ الْمَاتِحَةِ الشَّكُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ الْمِنْهَاجِ» لِشَيْخِنَا (٧)، وَقَالَ فِيهِ (٨): قِياسُ مَا يَأْتِي (٩) فِي الشَّكُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَنَّهُ لَو شَكَّ بَعْدَ عُضْوٍ فِي أَصْلِ غَسْلِهِ لَزِمَهُ إِعَادَتُهُ، أَو بَعْضِهِ لَمْ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَنَّهُ لَو شَكَّ بَعْدَ عُضْوٍ فِي أَصْلِ غَسْلِهِ لَزِمَهُ إِعَادَتُهُ، أَو بَعْضِهِ لَمْ

<sup>(</sup>١) إلا إن أمكن حلق محلّه ولم يحصل به مُثْلَة لا تحتمل عادة.

<sup>(</sup>٢) حدثاً أصغر.

<sup>(</sup>٣) وذلك بعد تمام الانغماس.

<sup>(</sup>٤) بالصبّ.

<sup>(</sup>٥) أي: أعضاء الوضوء.

<sup>(</sup>٦) أي: بنيّة الغسل.

<sup>(</sup>٧) خلافاً للرملي، فإنه يؤثّر عنده الشكّ في النيّة بعد الفراغ من الطهر.

<sup>(</sup>A) أي: في «شرح المنهاج».

<sup>(</sup>٩) ص٩٢، وقد خالف في ذلك الرمليُّ.

تَلْزَمْهُ، فَلْيُحْمَلُ كَلَامُهُمُ الْأَوَّلُ(١) عَلَىٰ الشَّكِّ فِي أَصْلِ الْعُضْوِ لاَ بَعْضِهِ (٢).

## \* \* \*

وَسُنَّ لِلْمُتَوَضِّيءِ وَلَو بِماءٍ مَعْصُوبِ عَلَىٰ الأَوجَهِ تَسْمِيةٌ أَوَّلَهُ (أَيْ: وَسُنَ لِلْهُ الْهُ، وَأَكْمَلُها: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، وَتَجِبُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَيُسَنُّ قَبْلَها التَّعَوُّذُ، وَبَعْدَها الشَّهادَتانِ، وَالْحَمْدُ الرَّحِيمِ، وَتَجِبُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَيُسَنُّ قَبْلَها التَّعَوُّذُ، وَبَعْدَها الشَّهادَتانِ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً. وَيُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَها أَوَّلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِها أَثناءَهُ قائِلاً: للهِ اللَّذِي جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً. وَيُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَها أَوَّلَهُ أَنْ يَأْتِي بِها أَثناءَهُ قائِلاً: بِسْمِ اللّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، لاَ بَعْدَ فَراغِهِ (٣)، وَكَذَا فِي نَحْوِ الأَكلِ وَالشَّرْبِ مِنَ وَالتَّأْلِيفِ وَالإِكْتِحالِ مِمَّا يُسَنُّ لَهُ التَّسْمِيةُ، وَالْمَنْقُولُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٍ مِنَ الأَصحابِ (٤) أَنَّ أَوَّلَ السُّننِ التَّسْمِيةُ، وَبِهِ جَزَمَ النَّووِيُ فِي «الْمَجْمُوعِ» الأَصحابِ (٤) أَنَّ أَوَّلَ السُّننِ التَّسْمِيةُ، وَبِهِ جَزَمَ النَّووِيُ فِي «الْمَجْمُوعِ» وَغَيرِهِ، فَيَنْوِي مَعَها عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ، وَقَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ: إِنَّ أَوَّلَها السَّواكُ، ثُمَّ بَعْدَهُ التَّسْمِيةُ.

فَرْعُ: تُسَنُّ التَّسْمِيَةُ لِتِلاَوَةِ القُرْآنِ، وَلَو مِنْ أَثْناءِ سُورَةٍ، فِي صَلاَةٍ أَو خَارِجِهَا (٥)، وَلِغُسْلٍ وَتَيَمُّم وَذَبْحِ.

فَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ مَعاً إِلَىٰ الكُوعَيْنِ مَعَ التَّسْمِيَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِالنِّيَّةِ؛ وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ نَحْوِ إِبْرِيقٍ أَو عَلِمَ طُهْرَهُما، لِلاِتِّباعِ.

فَسِوَاكٌ عَرْضاً فِي الأَسنانِ ظاهِراً وَباطِناً، وَطُولاً فِي اللِّسانِ، لِلخَبَرِ الصَّحِيحِ [رواه البخاري تعليقاً في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم]:

١) هو أنه إذا شكّ في تطهير عضو قبل الفراغ منه.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي أن الشك في نية الطهارة بعد السلام لا يؤثر في صحة الصلاة، وإن أثّر الشكّ في نية الطهارة بعدها بالنسبة لها، بل ليس له افتتاح صلاة بنيّة طهارة مشكوك فيها.

<sup>(</sup>٣) خلافاً للرملي.

<sup>(</sup>٤) أصحاب الوجوه في المذهب.

<sup>(</sup>٥) خلافاً للرملي، فلا تسنّ عنده في الصلاة.

«لَولاَ أَن أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لأَمرتُهُم بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَي: أَمْرَ إِيجابٍ.

وَيَحْصُلُ بِكُلِّ خَشِنٍ وَلَوْ بِنَحْوِ خِرْقَةٍ أَو أَشْنانٍ، وَالْعُودُ أَفْضَلُ مِنْ غَيرِهِ، وَأُولاَهُ ذُو الرِّيحِ وَالطِّيبِ، وَأَفْضَلُهُ الأَراكُ؛ لاَ بِأُصْبُعِهِ وَلَو خَشِنَةً، خِلاَفاً لِمَا اخْتارَهُ النَّوَوِيُّ(۱).

وَإِنَّما يَتَأَكَّدُ السِّواكُ وَلَو لِمَنْ لاَ أَسْنانَ لَهُ لِكُلِّ وُضُوءٍ، وَلِكُلِّ صَلاَةٍ، فَرْضِها وَنَفْلِها، وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَينِ، أَوِ اسْتاكَ لِوُضُوئِها وَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُما فَاصِلٌ حَيثُ لَمْ يَخْشَ تَنَجُّسَ فَمِهِ (٢)، وَذَلِكَ لِخَبَرِ الْحُمَيْدِيِّ بِإِسْنادِ جَيِّدٍ: "رَكْعَتَانِ بِسِواكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلاَ سِواكٍ»، [أخرجه البزار والبيهةي، راجع "كنز العمال» رقم: ٢٦١٨٠].

وَلَو تَرَكَهُ أَوَّلَها (٣) تَدارَكَهُ أَثْناءَها بِفِعْلِ قَلِيلٍ، كَالتَّعَمُّمِ.

وَيَتَأَكَّدُ أَيضاً لِتِلاَوَةِ قُرْآنِ أَو حَدِيثٍ أَو عِلم شَرْعِيِّ، أَو تَغَيُّرِ فَم رِيحاً أَو لَوناً بِنَحْوِ نَوم أَو أَكْلِ كَرِيهِ، أَو سِنِّ بِنَحْوِ صُفْرَةٍ، أَوِ اسْتِيقاظٍ مِنْ نَوم وَإِرادَتِهِ، وَدُخُولِ مَسْجِدٍ وَمَنْزِلٍ، وَفِي السَّحَرِ، وَعِنْدَ الاحْتِضارِ كَما دَلَّ عَلَيهِ وَإِرادَتِهِ، وَدُخُولِ مَسْجِدٍ وَمَنْزِلٍ، وَفِي السَّحَرِ، وَعِنْدَ الاحْتِضارِ كَما دَلَّ عَلَيهِ خَبَرُ الصَّحِيحَينِ [راجع الباب رقم: ٢١٥ من «رياض الصالحين»]، وَيُقالُ: إِنَّهُ يُسَمِّلُ خُرُوجَ الرُّوحِ، وَأَخَذَ بَعضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ تَأْكِيدَهُ لِلْمَرِيضِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ بِالسِّواكِ السُّنَّةَ لِيُثابَ عَلَيهِ، وَيَبْلَعَ رِيقَهُ أَوَّلَ اسْتِياكِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ بِالسِّواكِ وَأَنْ لاَ يَمَصَّهُ، وَيُنْدَبُ التَّخْلِيلُ قَبْلَ السِّواكِ أَو بَعْدَهُ مِنْ أَثَرِ الطَّعامِ، وَالسِّواكُ أَفْضَلُ مِنْهُ خِلاَفاً لِمَنْ عَكَسَ.

وَلاَ يُكْرَهُ بِسِواكِ غَيرِهِ إِنْ أَذِنَ أَو عَلِمَ رِضاهُ، وَإِلاَّ حَرُمَ كَأَخْذِهِ مِنْ مِلْكِ الْغَيرِ؛ ما لَمْ تَجْرِ عادَةٌ بِالإِعْراضِ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) اختيارات النووى كلها ضعيفة من حيث المذهب، قوية من حيث الدليل.

<sup>(</sup>٢) بنزول دم من اللُّثَة.

<sup>(</sup>٣) أولَ الصلاة.

وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوالِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَمُهُ بِنَحْوِ نَومِ (١).

فَمَضْمَضَةٌ فَاسْتِنْشَاقٌ (٢) لِلاتِّباعِ (٣)، وَأَقَلُّهُما إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَىٰ الْفَمِ وَالْأَنْفِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي حُصُولِ أَصْلِ السُّنَّةِ إِدارَتُهُ فِي الْفَمِ وَمَجُّهُ مِنْهُ وَنَثْرُهُ مِنْ الْأَنْفِ؛ بَلْ تُسَنُّ كَالْمُبالَغَةِ فِيهِما لِمُفْطِرٍ لِلأَمْرِ بِها.

وَيُسَنُّ جَمْعُهُما بِثَلَاثِ غُرَفٍ، يَتَمَضْمَضُ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ مِنْ كُلِّ مِنْها.

وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسٍ، لِلاتِّباعِ وَخُرُوجاً مِنْ خِلافِ مالِكٍ وَأَخْمَدَ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ البَعْضِ فَالأَولَىٰ أَنْ يَكُونَ هُوَ النّاصِيَةُ، وَالأَولَىٰ فِي كَيفِيَّتِهِ: أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ مُلْصِقاً مُسَبِّحَتَهُ بِالأُخْرَىٰ، وَإِبْهامَيهِ عَلَىٰ صُدْغَيهِ، يُضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ مُلْصِقاً مُسَبِّحَتَهُ بِالأُخْرَىٰ، وَإِبْهامَيهِ عَلَىٰ صُدْغَيهِ، ثُمَّ يَرُدُهُما إِلَىٰ الْمَبْدَأ إِنْ ثُمَّ يَرُدُهُما إِلَىٰ الْمَبْدَأ إِنْ كَانَ عَلَىٰ رأسِهِ كَانَ لَهُ شَعْرٌ يَنْقَلِبُ، وَإِلاَّ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَىٰ الذَّهابِ. وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ رأسِهِ عِمامَةٌ أَو قَلَنْسُوةٌ تَمَّمَ عَلَيها بَعْدَ مَسْحِ النَّاصِيةِ لِلاتِّبَاعِ.

وَمَسْحُ كُلِّ الْأُذُنَيْنِ ظاهِراً وَباطِناً وَصِماخَيهِ لِلاتِّباعِ.

وَلاَ يُسَنُّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ إِذْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ، قالَ النَّوَوِيُّ : بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ، وَحَدِيثُهُ مَوضُوعٌ (٤).

وَدَلْكُ أَعْضَاءٍ (وَهُوَ إِمْرارُ الْيَدِ عَلَيها عَقِبَ مُلاَقاتِها لِلْماءِ) خُرُوجَاً مِنْ خِلَافِ مَنْ أُوجَبَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) كأكلِّ كريهِ ناسياً، وإلا لم يكره عند الرملي، خلافاً لابن حجر.

<sup>(</sup>٢) فلو تقدّم الاستنشاق على المضمضة حُسبت دونه عند ابن حجر، وعند الرملي يُحسب ما فَعل أوّلاً.

<sup>(</sup>٣) وللخروج من خلاف الإمام أحمد في قوله بوجوبهما.

<sup>(</sup>٤) قال محمد بن سليمان الكردي في حاشيته على المقدمة الحضرمية لبافضل: والحاصل أنّ المتأخرين من أئمّتنا قد قلدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له، ولكن كلام المحدِّثين يشير إلى أنّ الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه. اهـ.

<sup>(</sup>٥) وهو مالك.

وَتَخْلِيلُ لِحْيَةٍ كَثَّةٍ، وَالأَفْضَلُ كَونُهُ بِأَصابِعِ يُمْناهُ، وَمِنْ أَسْفَلَ مَعَ تَفْرِيقِها، وَبِغَرْفَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ لِلاتِّباعِ ؛ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ.

وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ بِالتَّشْبِيكِ، وَالرِّجْلَيْنِ بِأَيِّ كَيفِيَّةٍ كَانَتْ. وَالأَفْضَلُ أَنْ يُخَلِّلَهَا مِنْ أَسْفَلَ بِخِنْصِرِ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ مُبْتَدِئاً بِخِنْصِرِ الرِّجْلِ الْيُمْنَىٰ، وَمُخْتَتِماً بِخِنْصِرِ يُسْرَىٰ يَدَيْهِ، وَمِنْ أَسْفَلَ، مُبْتَدِئاً بِخِنْصِرِ يُسْرَىٰ يَدَيْهِ، وَمِنْ أَسْفَلَ، مُبْتَدِئاً بِخِنْصِرِ يُسْراهُما](۱).

وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ، بِأَنْ يَغْسِلَ مَعَ الْوَجْهِ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ وَصَفْحَتَيْ عُنُقِهِ.

وَإِطالَةُ تَحْجِيلٍ، بِأَنْ يَغْسِلَ مَعَ الْيَدَيْنِ بَعْضَ الْعَضُدَيْنِ، وَمَعَ الرِّجْلَيْنِ بَعْضَ السَّاقَينِ؛ وَعَايَتُهُ اسْتِيعابُ الْعَضُدِ وَالسَّاقِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ الشَّيخينِ السَّعْضَ السَّاقَينِ؛ وَعَايَتُهُ اسْتِيعابُ الْعَضُدِ وَالسَّاقِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ الشَّيخينِ اللبخاري رقم: ١٣٦، مسلم رقم: ٢٤٦]: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ غُرَّا اللبخاري رقم: ١٣٦، مسلم رقم: ٢٤٦]: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»، زادَ مُسْلِمٌ: "وَتَحْجِيلَهُ»، أي : يُدْعَوْنَ بِيضَ الْوُجُوهِ وَالأَيْدِي وَالأَرْجُلِ، وَيَحْصُلُ مُسْلِمٌ: "وَتَحْجِيلَهُ»، أي : يُدْعَوْنَ بِيضَ الْوُجُوهِ وَالأَيْدِي وَالأَرْجُلِ، وَيَحْصُلُ مُسْلِمٌ: وَتَحْجِيلَهُ»، أي : يُدْعَوْنَ بِيضَ الْواجِبِ، وَكَمالُها بِاسْتِيعابِ ما مَرَّ.

وَتَثْلِيثُ كُلِّ مِنْ مَغْسُولِ وَمَمْسُوحٍ وَدَلْكِ وَتَخْلِيلٍ وَسِواكِ وَبَسْمَلَةٍ وَذِكْرٍ عَقِبَهِ لِلاتِّباعِ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ.

وَيَحْصُلُ التَّثْلِيثُ بِغَمْسِ الْيَدِ مَثَلاً وَلَو فِي ماءٍ قَلِيلٍ إِذَا حَرَّكَهَا مَرَّتَينِ، وَلَو رَدَّدَ مَاءَ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ حَصَلَ لَهُ أَصْلُ سُنَّةِ التَّثْلِيثِ كَمَّا اسْتَظْهَرَهُ شَيخُنا.

وَلاَ يُجْزِىءُ تَثْلِيثُ عُضْوِ قَبْلَ إِثْمامِ واجِبِ غَسْلِهِ، وَلاَ بَعْدَ تَمامِ الْوُضُوءِ، وَلاَ بَعْدَ تَمامِ الْوُضُوءِ، وَيُكْرَهُ النَّقْصُ عَنِ الثَّلَاثِ كَالزِّيادَةِ عَلَيها (أَي: بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ) كَما بَحَثَهُ جَمْعٌ، وَتَحْرُمُ مِنْ ماءٍ مَوقُوفٍ عَلَىٰ التَّطَهُّرِ (٢).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زيادة من «فتح المعين» المطبوع مع «ترشيح المستفيدين»، وكذلك في الطبعات التي انفردت بطبع «فتح المعين».

<sup>(</sup>٢) المفروض.

فَرْعٌ: يَأْخُذُ الشَّاكُ أَثْناءَ الْوُضُوءِ فِي اسْتِيعابِ أَوْ عَدَدٍ بِالْيَقِينِ، وُجُوباً فِي الْوَاجِبِ، وَنَدْبَا فِي الْمَنْدُوبِ، وَلَو فِي الْماءِ الْمَوقُوفِ<sup>(١)</sup>، أَمَّا الشَّكُ بَعْدَ الْفَراغ فَلَا يُؤَثِّرُ.

وَتَيَامُنُ، أَيْ: تَقْدِيمُ يَمِينِ عَلَىٰ يَسارٍ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (وَلِنَحْوِ أَقْطَعَ فِي جَمِيعِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ) (٢)؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي تَطَهُّرِهِ وَشَأْنِهِ كُلِّهِ (أَي: مِمَّا هُوَ مِنْ بابِ التَّكْرِيمِ، كَاكْتِحالٍ، وَلُبْسِ نَحْوِ تَطَهُّرِهِ وَشَأْنِهِ كُلِّهِ (أَي: مِمَّا هُوَ مِنْ بابِ التَّكْرِيمِ، كَاكْتِحالٍ، وَلُبْسِ نَحْوِ قَمِيصٍ وَنَعْلٍ، وَتَقْلِيمِ ظُفْرٍ، وَحَلْقِ نَحْوِ رَأْسٍ، وَأَحْذِ، وَإِعْطاء، وَسِواكِ، وَتَخْلِيل)؛ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ.

وَيُسَنُّ التَّياسُرُ فِي ضِدِّهِ، وَهُوَ ما كَانَ مِنْ بابِ الإِهانَةِ وَالأَذَى، كَاسْتِنْجَاءِ، وامْتِخاطِ، وَخَلْعِ لِباسٍ وَنَعْلٍ.

وَيُسَنُّ الْبُداءَةُ بِغَسْلِ أَعْلَىٰ وَجْهِهِ وَأَطْرافِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَإِنْ صَبَّ عَلَيهِ غَيرُهُ، وَأَخْذُ الْماءِ إِلَىٰ الْوَجْهِ بِكَفَّيهِ مَعَاً، وَوَضْعُ مَا يَغْتَرِفُ مِنْهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَا يَصُبُّ مِنْهُ عَنْ يَسَارِهِ.

وَوِلاءٌ بَينَ أَفْعالِ وُضُوءِ السَّلِيمِ، بِأَنْ يَشْرَعَ فِي تَطْهِيرِ كُلِّ عُضْوِ قَبْلَ جَفافِ مَنْ أَوجَبَهُ (٣)؛ وَيَجِبُ جَفافِ مَنْ أَوجَبَهُ (٣)؛ وَيَجِبُ لِسَلِس.

وَتَعَهُدُ عَقِب، وَمُوقٍ (وَهُوَ: طَرَفُ الْعَيْنِ الَّذِي يَلِي الأَنْف)؛ وَلَحاظٍ (وَهُوَ: الطَّرْفُ الأَخْرُ)؛ بِسَبَّابَتَيْهِ شِقَيْهِما. وَمَحَلُّ نَدْبِ تَعَهُّدِهِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الطَّرْفُ الأَخْرُ)؛ بِسَبَّابَتَيْهِ شِقَيْهِما. وَمَحَلُّ نَدْبِ تَعَهُّدِهِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي فِي فِي مَنَعُ وصُولَ الْمَاءِ إِلَىٰ مَحَلِّهِ، وَإِلاَّ فَتَعَهُدُّهُمَا وَاجِبٌ كَمَا فِي «الْمَجْمُوع».

<sup>(</sup>١) لذلك.

<sup>(</sup>٢) فيغسل طرف وجهه الأيمن قبل الأيسر، ويمسح طرف رأسه الأيمن ثم الأيسر.

<sup>(</sup>٣) وهو مالك.

وَلاَ يُسَنُّ غَسْلُ باطِنِ الْعَينِ، بَلْ قالَ بَعْضُهُمْ: يُكْرَهُ لِلضَّرَرِ<sup>(۱)</sup>؛ وَإِنَّما يُغْسَلُ إِذَا تَنَجَّسَ لِغِلَظِ أَمْرِ النَّجَاسَةِ.

وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي كُلِّ وُضُوئِهِ.

وَتَرْكُ تَكَلَّم فِي أَثْناءِ وُضُوئِهِ بِلاَ حاجَةٍ بِغَيرِ ذِكْرٍ، وَلاَ يُكْرَهُ سَلاَمٌ عَلَيهِ، وَلاَ مِنْهُ، وَلاَ رَدُهُ.

وَتَرْكُ تَنْشِيفٍ بِلاَ عُذْرٍ، لِلاتِّباعِ.

وَالشَّهادَتَانِ عَقِبَهُ (أَي: الْوُضُوءِ)، بِحَيثُ لاَ يَطُولُ فاصِلٌ عَنْهُ عُرْفاً، فَيَقُولُ مُسْتَقْبِلاً لِلْقِبْلَةِ رافِعاً يَدَيهِ وَبَصَرَهُ إِلَىٰ السَّماءِ، وَلَو أَعْمَى: «أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِما رَوَىٰ مُسْلِمُ [رقم: ٢٣٤] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَقالَ: أَشْهَدُ أَلًا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ... إِلِحَ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمانِيةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُها شَاءً »، زادَ التَّرْمِذِيُّ [رقم: ٥٥]: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ » وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ » وَرَوَىٰ الْحاكِمُ [/٤٦٤] وَصَحَّحَهُ: «مَنْ تَوَضَأَ، ثُمَّ قالَ: سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَرَوَىٰ الْحاكِمُ [/٤٦٤] وَصَحَّحَهُ: «مَنْ تَوضَأَ، ثُمَّ قالَ: سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَرَوَىٰ الْحاكِمُ [/٤٦٤] وَصَحَّحَهُ: «مَنْ تَوضَأَ، ثُمَّ قالَ: سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَرَوَىٰ الْحاكِمُ الْمُتَاكِمُ إِلَا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ وَكَبَ فِي رَقَّ وَيَعْمَلُونَ إِلَيهِ إِبْطَالٌ ٢٠ كَمَا وَمَحَمَّدُكَ مَا يَعْمُ وَابَهُ الْعَظِيمَ. وَمَ الْقِيامَةِ »، أَي: لَمْ يَتَطَرَّقِ إِلِيهِ إِبْطَالٌ ٢٠ كَمَا صَحَّ حَتَّىٰ يَرَىٰ ثَوابَهُ الْعَظِيمَ.

ثُمَّ يُصَلِّي وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدِ وَآلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدِ، وَيَقْرَأُ: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَهُ﴾ [سورة القدر] كَذَلِكَ ثَلاَثَاً بِلاَ رَفْع يَدٍ.

وَأَمَّا دُعاءُ الأَعْضاءِ الْمَشْهُورُ فَلاَ أَصْلَ لَهُ يُعْتَدُّ بِهِ، فَلِذَلِكَ حَذَفْتُهُ تَبَعاً

<sup>(</sup>١) إن توهمه، فإن تَحقّقه حرم.

<sup>(</sup>٢) إذ يحفظ من الردة.

لِشَيخ الْمَذْهَبِ النَّوَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١).

وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ كُلِّ عُضْوِ: أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ لِخَبَرٍ رَواهُ الْمُسْتَغْفِرِيُّ وَقالَ: حَسَنٌ (٢) غَرِيبٌ.

وَشُرْبُهُ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ؛ لِخَبَرِ أَنَّ فِيهِ شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ. [راجع الترمذي رقم: ٤٨؛ والنسائي رقم: ٩٥، ٩٦].

وَيُسَنُّ رَشُّ إِزارِهِ بِهِ، أَي: إِنْ تَوَهَّمَ حُصُولَ مُقَذِّرٍ لَهُ<sup>(٣)</sup> كَما اسْتَظْهَرَهُ شَيخُنا، وعَلَيهِ يُحْمَلُ رَشُّهُ ﷺ لإِزارِهِ بِهِ.

وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ (أَي: بِحَيثُ تُنْسَبانِ إِلَيهِ عُرْفَاً)، فَتَفُوتَانِ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفاً عَلَىٰ الأَوجَهِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ بِالإِعْراضِ، وَبَعْضِهم بِجَفافِ الأَعْضاءِ، وَقِيلَ: بِالْحَدَثِ.

وَيَقْرَأُ نَدْبَا فِي أُولَىٰ رَكْعَتَيهِ بَعْدَ الْفاتِحَةِ: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَ ظَلَمُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابَا رَّحِيمًا الفَّسَهُمْ جَامُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابَا رَّحِيمًا فَيُسَهُم ثُمَّ [النساء: ١١٥]، وَفِي الشَّانِيةِ: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُولًا رَّحِيمًا فَيْ النساء: ١١٠].

فَائِدَةُ: يَحْرُمُ التَّطَهُّرُ بِالْمُسَبَّلِ لِلشُّرْبِ، وَكَذَا بِمَا جُهِلَ حَالُهُ عَلَىٰ الأَوْجَهِ، وَكَذَا جَمْلُ شَيءٍ مِنَ الْمُسَبَّلِ إِلَىٰ غَيرِ مَحَلِّهِ.

وَلْيَقْتَصِرْ (أَيْ: الْمُتَوَضِّىءُ) حَثْمَاً (أَيْ: وُجُوباً) عَلَىٰ غَسْلِ أَو مَسْحِ وَاجِب، فَلَا يَجُوزُ تَثْلِيثٌ وَلاَ إِثْيانُ سائِرِ السُّنَنِ لِضِيقِ وَقْتٍ عَنْ إِدْراكِ الصَّلاةِ كُلِّها فِيهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيُّ وَغَيرُهُ وَتَبِعَهُ مُتَأَخِّرُونَ، لَكِنْ أَفْتَىٰ فِي فَواتِ

<sup>(</sup>١) واعتمد الرملي استحبابه.

<sup>(</sup>٢) أي: من جهة المعنى، لا النقل.

<sup>(</sup>٣) دفعاً للوِسواس.

الصَّلاةِ لَو أَكْمَلَ سُنَنَهَا بِأَنْ يَأْتِيَها وَلَو لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً، وَقَدْ يُفَرَّقُ<sup>(١)</sup> بِأَنَّهُ ثَمَّ (٢) اشْتَغَلَ بِالْمَقْصُودِ، فَكانَ كَما لَو مَدَّ فِي الْقِراءَةِ.

أَوْ قِلَةِ مَاءٍ بِحَيثُ لاَ يَكْفِي إِلاَّ الْفَرْضَ، فَلَو كَانَ مَعَهُ مَاءُ لاَ يَكْفِيهِ لِتَتِمَّةِ طُهْرِهِ إِنْ ثَلَّثَ أَو أَتَى السُّنَنَ أَوِ احْتَاجَ إِلَىٰ الْفَاضِلِ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ ؟ كَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْغُسْلِ.

وَنَدْبَأُ عَلَىٰ الْواجِبِ بِتَرْكِ السُّنَنِ لِإِدْرَاكِ جَمَاعَةٍ لَمْ يُرْجَ غَيرُها.

نَعَمْ، ما قِيلَ بِوُجُوبِهِ (كَالدَّلْكِ) يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَيها (٣)، نَظِيرُ ما مَرَّ مِنْ نَدْبِ تَقْدِيمِ الْفائِتِ بِعُذْرٍ عَلَىٰ الْحاضِرَةِ وَإِنْ فاتَتِ الْجَماعَةُ.

## \* \* \*

تَتِمَّةٌ [فِي بَيَانِ أَسْبَابِ التَّيَمُّمِ وَكَيْفِيَّتِهِ]: يَتَيَمَّمُ (٤) عَنِ الْحَدَثَيْنِ لِفَقْدِ ماءِ (٥)، أَوْ خَوفِ مَحْذُورٍ مِنِ اسْتَعْمَالِهِ ؛ بِتُرابٍ طَهُورٍ لَهُ غُبارٌ.

وَأَرْكَانُهُ: نِيَّةُ اسْتِباحَةِ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ (٦) مَقْرُونَةً بِنَقْل

<sup>(</sup>١) بين الوضوء والصلاة.

<sup>(</sup>٢) أي: في الصلاة.

<sup>(</sup>٣) على صحة الجماعة.

<sup>(</sup>٤) بعد دخول الوقت وبعد إزالة النجاسة والاستنجاء، فإن عجز عنهما تيمّم وأعاد الصلاة عند ابن حجر، أما عند الرملي فيصلّي صلاة فاقد الطهورين بلا تيمّم، ويعيد الصلاة أيضاً.

وعند رفقته، وتردد قدر حد الغوث (وهو ١٤٤ متراً)، فإن لم يجد الماء تيمم، وإن تيقن وجود الماء وجب طلبه في حد القرب (وهو ٢٥٧٨ متراً)، وإن كان فوق حد تيقن وجود الماء وجب طلبه في حد القرب (وهو ٢٥٧٨ متراً)، وإن كان فوق حد القرب تيمم، والأفضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء آخر الوقت، ولا يجب طلب الماء في حد الغوث وحد القرب إلا إذا أمن نفساً محترمة وانقطاعاً عن رفقة، ولم يَخَفْ خروج وقت الصلاة.

 <sup>(</sup>٦) فلا يكفي نيّة رفع الحدث لأن التيمّم لا يرفعه، فإن نوى استباحة نفل لم يصل به فريضة، وإن نوى استباحة مس المصحف لم يصل به نفلاً ولا فريضة.

التُّرابِ(١)، وَمَسْحُ وَجْهِهِ(٢) ثُمَّ يَدَيهِ (٣).

وَلَو تَيَقَّنَ مَاءً آخِرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، وَإِلاَّ فَتَعْجِيلُ تَيَمُّمُ. وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ وَجَبَ تَيَمُّمٌ وَغَسْلُ صَحِيحٍ وَمَسْحُ كُلِّ السَّاتِرِ (٤) الضَّارِ نَزْعُهُ بِمَاءٍ (٥).

وَلاَ تَرْتِيبَ بَيْنَهُما لِجُنُبِ<sup>(٦)</sup>، أَو عُضْوَيْنِ فَتَيَمُّمانِ<sup>(٧)</sup>، وَلاَ يُصَلِّيْ بِهِ إِلاَّ فَرْضَاً واحِداً وَلَو نَذْراً، وَصَحَّ جَنَائِزُ مَعَ فَرْضٍ (٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ويجب استدامة هذه النيّة إلى مسح شيء من الوجه.

<sup>(</sup>٢) ومنه ما أقبل من أنفه على شَفَته، وينبغي التفطّن لهذا ونحوِه فإنه كثيراً ما يُغفل عنه.

<sup>(</sup>٣) بضربة أخرى.

<sup>(</sup>٤) بدلاً عمّا أخذه من الصحيح، ومن ثَمّ لو لم يأخذ شيئاً لم يجب مسحه.

<sup>(</sup>٥) ولا يمسح الساتر بتراب لأنه لا يؤثّر من وراء حائل، بخلاف الماء فإنه يؤثّر كما في مسح الخفّ.

واعلم أنّ الساتر إن كان في أعضاء التيمّم وجبت إعادة مطلقاً لنقص البدل (التيمّم) والمبدّل (الوضوء)، وإن كان في غير أعضاء التيمّم: فإن أخذ من الصحيح زيادةً على قدر الاستمساك وجبت الإعادة سواء وضعه على حدث أو على طهر، وكذا تجب الإعادة إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث، وإن لم يأخذ من الصحيح شيئاً لم تجب الإعادة سواء وضعه على حدث أو على طهر، وكذا لا تجب الإعادة إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر.

<sup>(</sup>٦) أي: بين التيمّم وغسل الصحيح، وذلك لأن بدنه كالعضو الواحد، فله أن يتيمّم أوّلاً عن العليل ثم يغسل الصحيح، وله العكس، والأُولى أَولى. أما المحدِث حدثاً أصغر فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله تيمّماً ومسحاً وغسلاً دون ترتيب بينها.

<sup>(</sup>V) وكل من اليدين والرِّجلين كعضو واحد.

<sup>(</sup>٨) لأنها وإن كانت فرض كفاية لكنّها كالنفل.

أما مبطلات التيمّم: فما يبطل الوضوء، ورؤية الماء أو توهمه في غير وقت الصلاة، ووجوده فيها إن كانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمّم (كأن تيمّم بمحلّ يغلب فيه وجود الماء، أو تيمّم للبرد).

فائدة: واضع الجبيرة عند أبي حنيفة يمسح عليها، ولا يتيمّم، ويصلّي ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا يعيد الصلاة بعد البُرْء مطلقاً.

وَنَوَاقِضُهُ (أَيْ: أَسْبابُ نَواقِضِ الْوُضُوءِ) أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُها: تَيَقُّنُ خُرُوجُ شَيْءٍ غَيرِ مَنِيِّهِ (١)، عَيْناً كانَ أَو رِيحاً، رَطْبَا أَو جَافًا، مُعْتاداً كَبَوْلٍ، أَو نادِراً كَدَمِ بَاسُورٍ أَوْ غَيْرِهِ، انْفَصَلَ أَو لا، كَدُودَةٍ أَخْرَجَتْ رَأْسَها ثُمَّ رَجَعَتْ ؛ مِنْ أَحَدِ سَبِيْلَيْ الْمُتَوَضِّىءِ الْحَيِّ، دُبُراً كانَ أَو قُبُلاً.

وَلَو كَانَ الْخَارِجُ بِاسُوراً نابِتاً دَاخِلَ الدُّبُرِ فَخَرَجَ، أَو زَادَ خُرُوجُهُ. لَكِنْ أَفْتَى الْعَلَّمَةُ الْكَمَالُ الرَّدَّادُ (٢) بِعَدَمِ النَّقْضِ بِخُرُوجِ الْباسُورِ نَفْسِهِ، بَلْ إِلْنَادِر. بِالْخَارِجِ مِنْهُ كَالدَّمِ. وَعِنْدَ مَالِكٍ لاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالنَّادِرِ.

وَثَانِيها: زَوَالُ عَقْلِ (أَيْ: تَمْيِيزٍ) بِسُكْرِ أَو جُنُونٍ أَو إِغْماءٍ أَو نَومٍ ؟ لِلْخَبَرِ الصَّحِيح: «فَمَنْ نامَ فَلْيَتَوَضَّأَ» [أبو داود رقم: ٢٠٣].

وَخَرَجَ بِـ «زَوالِ الْعَقْلِ» النُّعاسُ، وَأَوائِلُ نَشْوَةِ السُّكْرِ ؛ فَلاَ نَقْضَ بِهِما، كَما إِذَا شَكَ هَلْ نَامَ أَو نَعَسَ.

وَمِنْ عَلَامَةِ النُّعاسِ: سَماعُ كَلام الْحاضِرِينَ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ.

لا زَوالُهُ بِنَومِ قاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ (أَيْ: أَلْيَيهِ مِنْ مَقَرِّهِ) وَإِنِ اسْتَنَدَ لِما لَو زالَ سَقَطَ، أَوِ احْتَبَىٰ وَلَيسَ بَيْنَ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجافٍ.

وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُ مُمَكِّنِ انْتَبَهَ بَعْدَ زَوالِ أَلْيَتِهِ عَنْ مَقَرِّهِ، لاَ وُضُوءُ شاكً هَلْ كانَ<sup>(٣)</sup> مُمَكِّنَا أَو لاَ؟ أَو هَلْ زالَتْ أَلْيَتُهُ قَبْلَ الْيَقَظَةِ أَو بَعْدَها.

وَتَيَقُّنُ الرُّؤْيا مَعَ عَدَمِ تَذَكُّرِ نَومِ لاَ أَثَرَ لَهُ، بِخِلافِهِ مَعَ الشَّكِّ فِيهِ (٤)؛

<sup>(</sup>١) أمّا هو فلا ينقض؛ كأن احتلم متوضىء وهو ممكّن مقعدته، وفائدة ذلك: أن ينوي بوضوئه سنّة الغسل، بينما ينوي المحدِث رفع الحدث.

<sup>(</sup>۲) المتوفى ۹۲۳هـ.

<sup>(</sup>٣) عند النوم.

<sup>(</sup>٤) في النوم.

لأنَّها مُرَجِّحَةٌ لأَحَدِ طَرَفَيهِ (١).

وَثَالِثُهَا: مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ أَوْ مَحَلِّ قَطْعِهِ، وَلَو لِمَيْتٍ أَو صَغِيرٍ، قُبُلاً كَانَ الْفَرْجُ أَو دُبُرَاً، مُتَّصِلاً أَو مَقْطُوعًا (إِلاَّ ما قُطِعَ فِي الْخِتانِ).

وَالنَّاقِضُ مِنَ الدُّبُرِ مُلْتَقَىٰ الْمَنْفَذِ، وَمِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ مُلْتَقَىٰ شُفْرَيْها عَلَىٰ الْمَنْفَذِ، لاَ ما وَراءَهُما كَمَحَلِّ خِتانِها(٢).

نَعَمْ يُنْدَبُ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ نَحْوِ الْعَانَةِ (٣)، وَباطِنِ الأَلْيَةِ (١)، وَالأَثْقَيْنِ (٥)، وَشَعْرِ نَبَتَ فَوقَ ذَكَر (٦)، وَأَصْلِ فَخِذِ، وَلَمْسِ صَغِيرَةٍ (٧) وَأَمْرَدَ وَالْأَثْقَيْنِ (٥)، وَشَعْرِ نَبَتَ فَوقَ ذَكَر (٦)، وَأَصْلِ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَلَو إِلَى مَحْرَم، وَتَلَقُّظِ وَأَبْرَصَ وَيَهُودِيِّ (٨)، وَمِنْ نَحْوِ فَصْدٍ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَلَو إِلَى مَحْرَم، وَتَلَقُّظِ بِمَعْصِيَةٍ، وَغَضَبٍ، وَحَمْلِ مَيْتٍ وَمَسِّه، وَقَصِّ ظُفْرٍ وَشَارِبٍ، وَحَلْقٍ رَأْسِهِ.

وَخَرَجَ بِـ «آدَمِيِّ»: فَرْجُ الْبَهِيمَةِ، إِذْ لاَ يُشْتَهَىٰ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ النَّظَرُ إِلَيهِ (٩).

بِبَطْنِ كَفِّ، لَقُولِهِ ﷺ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ» وَفِي رِوايَةٍ: «مَنْ مَسَّ ذَكَراً» «فَلْيَتُوضَّأْ» [الترمذي رقم: ٨٢].

وَبَطْنُ الْكَفِّ هُوَ بَطْنُ الرَّاحَتَينِ وَبَطْنُ الأَصابِعِ وَالْمُنْحَرِفُ إِلَيهِما عِنْدَ انْطِباقِهِما مَعَ يَسِيرِ تَحامُلٍ، دُونَ رُؤُوسِ الأَصابِعِ وَما بَيْنَهُما وَحَرْفِ الْكَفِّ.

<sup>(</sup>١) أي: الشك.

<sup>(</sup>٢) عند ابن حجر، وقال الرملي بنقضه.

<sup>(</sup>٣) العانة: اسم للشَّعَر الذي فوق الذكر وحولَه، ونحوُ العانة: الشعر النابت فوق الدُّبُر.

<sup>(</sup>٤) وهو ما انطبق عند القيام.

<sup>(</sup>٥) الخُصيتين.

<sup>(</sup>٦) وهو شعر العانة، ولا حاجة لذِكره، فقد تقدّم.

<sup>(</sup>٧) لا تُشتهي.

<sup>(</sup>۸) ونصراني.

<sup>(</sup>٩) عند عدم الشهوة، وإلا حرم.

وَرابِعُها: تَلاَقِي بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، وَلَو بِلاَ شَهْوَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُما مُكْرَها أَو مَيْتاً؛ لكِنْ لاَ يُنْقَضُ وُضُوءُ الْمَيْتِ.

وَالْمُرادُ بِالْبَشَرَةِ هُنا: غَيرُ الشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفْرِ، قالَ شَيخُنا: وَغَيرُ باطِن الْعَين.

وَذَلِكَ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ لَكُمَ شُكُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣] أَي: لَمَسْتُمْ.

وَلُو شَكَّ هَلْ مَا لَمَسَهُ شَغْرٌ أَو بَشَرَةٌ لَمْ يَنْتَقِضْ، كَمَا لَو وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَىٰ بَشَرَةٍ لاَ يَعْلَمُ أَهِيَ بَشَرَةُ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، أَو شَكَّ هَلْ لَمَسَ مَحْرَماً أَو أَجْنَبيَّةً.

وَقَالَ شَيْخُنا فِي «شَرْحِ الْعُبابِ» (١): وَلَو أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِلَمْسِها لَهُ؛ أَو بِنَحْوِ خُرُوج رِيح مِنْهُ فِي حالِ نَومِهِ مُمَكِّناً؛ وَجَبَ عَلَيهِ الأَخْذُ بِقَولِهِ (٢).

بِكِبَرٍ فِيهِما، فَلاَ نَقْضَ بِتَلاقِيهِما مَعَ صِغَرٍ فِيهِما أَو فِي أَحَدِهِما؛ لانْتِفاءِ مِظِنَّةِ الشَّهْوَةِ.

وَالْمُرادُ بِذِي الصِّغَرِ: مَنْ لاَ يُشْتَهَىٰ عُرْفاً غالِباً.

لاَ تَلاقِي بَشَرَتَيْهِما مَعَ مَحْرَمِيَّةٍ بَيْنَهُما بِنَسَبٍ أَو رِضَاعٍ أَو مُصاهَرَةٍ ؛ لاِنْتِفاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ.

وَلَوِ اشْتَبَهَتْ مَحْرَمُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ مَحْصُوراتٍ فَلَمَسَ واحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَنْتَقِضْ، وَكَذا بِغَيرِ مَحْصُوراتٍ عَلَىٰ الأَوجَهِ.

وَلاَ يَرْتَفِعُ يَقِيْنُ وُضُوءٍ أَو حَدَثٍ بِظَنِّ ضِدِّهِ، وَلاَ بِالشَّكِّ فِيهِ الْمَفْهُومِ بِالأَوْلَىٰ، فَيَأْخُذُ بِالْيَقِينِ اسْتِصْحاباً لَهُ.

**\*** \* \*

<sup>(</sup>١) (العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب) لأحمد بن عمر المتوفى

<sup>(</sup>٢) خلافاً للرملي.

خاتِمَةٌ [فِي بَيَانِ مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ]: يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ صَلَاةٌ، وَطَوافٌ، وَسُجُودٌ(١)، وَحَمْلُ مُصْحَفٍ، وَما كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْانٍ وَلَو بَعْضَ آيَةٍ كَلَوْح، وَالْعِبْرَةُ فِي قَصْدِ الدِّراسَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِحالَةِ الْكِتابَةِ دُونَ ما بَعْدَها، وَبِالْكاتِبِ لِنَفْسِهِ أَو لِغَيرِهِ تَبَرُّعاً، وَإِلاًّ فَآمِرِهِ، لاَ حَمْلُهُ مَعَ مَتاع وَالْمُصْحَفُ غَيرُ مَقْصُودٍ بِالْحَمْلِ (٢)؛ وَمَسُّ وَرَقِهِ (وَلَو الْبَياضَ) أُو نَحْوِ ظَرْفٍ أَعِدَّ لَهُ وَهُوَ فِيهِ، لاَ قَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ إِذا لَمْ يَنْفَصِلْ عَلَيهِ، وَلاَ مَعَ تَفْسِيرِ زادَ وَلَوِ احْتِمالاً "". وَلاَ يُمْنَعُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٌ مُحْدِثٌ وَلَو جُنْبَاً ( عُمْلَ حَمْلَ وَمَسَّ نَحْوِ مُصْحَفِ لِحاجَةِ تَعَلَّمِهِ وَدَرْسِهِ وَوَسِيْلَتِهِمَا (كَحَمْلِهِ لِلْمَكْتَبِ، وَالإِثْيانِ بِهِ لِلْمُعَلِّمِ لِيُعَلِّمَهُ مِنْهُ). وَيَحْرُمُ تَمْكِينُ غَيرِ الْمُمَيِّزِ مِنْ نَحْوِ مُصْحَفِ، وَلَو بَعْضَ آيَةٍ (٥)؛ وَكِتابَتُهُ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَوَضْعُ نَحْوِ دِرْهَم فِي مَكْتُوبِهِ وَعِلْمِ شَرْعِيِّ، وَكَذا جَعْلُهُ بَينَ أُوراقِهِ<sup>(٦)</sup> خِلَافاً لِشَيخِنا<sup>(٧)</sup>، وَتَمُّزِيقُهُ عَبَثَاً، وَبَلْعُ مَا كُتِبَ عَلَيهِ (٨) لاَ شُرْبُ مَحْوِهِ، وَمَدُّ الرِّجْلِ لِلْمِصْحَفِ ما لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ مُوْتَفِع.

(١) وخُطبة جمعة.

<sup>(</sup>٢) الذي جرى عليه ابن حجر أنه يحرم حمله إذا قصده وحده أو شرّك أو أطلق، ويحِلّ إذا قصد المتاع وحده إذا قصد المتاع وحده أو شرّك أو أطلق، ويحرم إذا قصد المصحف وحده.

 <sup>(</sup>٣) فيحِل مع الشكّ في الأكثرية أو المساواة لعدم تحقق المانع، وعليه ابن حجر، وقال الرملي: لا يحِل إذا كان التفسير أقل أو مساوياً أو مشكوكاً في قلّته وكثرته.

وليس من التفسير مصحف حشّي بتفسير وإن ملئت حواشيه وما بين سطوره لأنه لا يسمّى تفسيراً، ويحِلّ مسّ صفحة التفسير إن كان التفسير أكثر من القرآن.

 <sup>(</sup>٤) بجماع.

<sup>(</sup>٥) نعم يُحِلُّ تمكينه للتعلُّم إن كان بحضرة نحو الولتي للأمن من أن ينتهكه.

<sup>(</sup>٦) ليحفظه فيه، أما لو وَضع شيئاً بين أوراقه كعلامة فلا يحرم.

<sup>(</sup>٧) لكن لم يُسنِد الخلافَ إليه في شيء من كتبه، بل عبارة «التحفة»: رأيت بعضَهم بحث حِلَّ هذا، وليس كما زعم.

<sup>(</sup>٨) لملاقاته للنجاسة.

وَيُسَنُّ الْقِيامُ لَهُ كَالْعالِم، بَلْ أَوْلَىٰ.

وَيُكْرَهُ حَرْقُ مَا كُتِبَ عَلَيهِ إِلاَّ لِغَرَضِ نَحْوِ صِيانَةٍ، فَغَسْلُهُ أُولَىٰ مِنْهُ.

وَيَحْرُمُ بِالْجَنابَةِ: الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ، وَقِراءَةُ قُرْآنِ بَقَصْدِهِ (١) وَلَو بَعْضَ آيَةٍ بِحَيثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ، وَلَو صَبِيَّا خِلافاً لِما أَفْتَىٰ بِهِ النَّوَوِيُّ.

وَبِنَحْوِ حَيضِ لاَ بِخُرُوجِ طَلْقِ (٢): صَلاَةٌ وَقِراءَةٌ (٣) وَصَومٌ ؛ وَيَجِبُ قَضاؤُهُ لاَ الصَّلاَةِ، بَلْ يَحْرُمُ قَضاؤُها عَلَىٰ الأَوْجَهِ (٤).

## \* \* \*

والطَّهارَةُ الثَّانِيَةُ: الغُسْلُ. هُوَ لُغَةً: سَيَلانُ الْماءِ عَلَىٰ الشَّيءِ؛ وَشَرْعاً: سَيَلانُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالنِّيَّةِ.

وَلاَ يَجِبُ فَوراً وَإِنْ عَصَىٰ بِسَبَيهِ، بِخِلافِ نَجِسِ عَصَىٰ بِسَبَيهِ.

وَالْأَشْهَرُ فِي كَلَامِ الْفُقَهاءِ ضَمُّ غَينِهِ، لَكِنَّ الْفَتْحَ أَفْصَحُ، وَبِضَمِّها مُشْتَرِكٌ بَينَ الْفِعْلِ وَماءِ الْغُسْلِ<sup>(٥)</sup>.

## مُوْجِبُهُ أَرْبَعَةٌ :

أَحَدُها: خُرُوجُ مَنِيِّهِ أَوَّلاً (٢٥) وَيُعْرَفُ بِأَحَدِ خَواصِّهِ الثَّلَاثِ: مِنْ تَلَذُّذٍ بِخُرُوجِهِ، أَو تَدَفُّقٍ، أَو رِيحٍ عَجِينٍ رَطْبَاً وَبَياضِ بَيضٍ جافاً. فَإِنْ فُقِدَتْ هَذِهِ الْخَواصُ فَلاَ غُسْلَ.

<sup>(</sup>١) أما بقصد الدعاء أو التبرّك أو التّحفّظ من السوء فلا يحرم.

<sup>(</sup>٢) أي: دم طلق، لأنه لا يسمّى نفاساً.

<sup>(</sup>٣) وطواف، ومكت في المسجد، ومباشرة ما بين سرتها وركبتها، والطلاق في الحيض والنفاس.

<sup>(</sup>٤) عند ابن حجر ولا يصح. وقال الرملي: يكره القضاء وينعقد نفلاً مطلقاً من غير ثواب.

<sup>(</sup>٥) لفظ (الغسل) إن أضيف إلى السبب (كغُسل الجمعة) فالأصح في الغين الضم، وإن أضيف إلى الثوب ونحوه (كغُسل الثوب) فالأصح الفتح. اهـ. «كاشفة السَّجا شرح سفينة النّجا» لسالم الحضرمي.

<sup>(</sup>٦) خرج به ما لو أدخُله بعد خُروجه ثم خرج ثانياً فلا غُسل.

نَعَمْ، لَو شَكَّ فِي شَيءٍ أَمَنِيٌ هُوَ أَو مَذْيٌ؟ تَخَيَّرَ وَلَو بِالتَّشَهِي (١): فَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ مَنِيًّا واغْتَسَلَ، أَو مَذْياً وَغَسَلَهُ وَتَوَضَّأَ؛ وَلَو رَأَىٰ مَنِيًّا مُحَقَّقاً فِي نَحْوِ ثَوبِهِ لَزِمَهُ الْغُسْلُ وَإِعادَةُ كُلِّ صَلاَةٍ تَيَقَّنَها بَعْدَهُ مَا لَمْ يَحْتَمِلْ عادَةً كَونُهُ مِنْ غَيرِهِ.

وَثانِيها: دُخُولُ حَشَفَةٍ، أَو قَدْرِها مِنْ فاقِدِهِا، وَلَو كانَتْ مِنْ ذَكَرٍ مَقْطُوعٍ، أَو مِنْ بَهِيمَةٍ، أَو مَيْتٍ.

فَرْجَاً قُبُلاً أَو دُبُراً، وَلَوْ لِبَهِيْمَةٍ، كَسَمَكَةٍ أَو مَيْتٍ (وَلاَ يُعادُ غَسْلُهُ لاِنْقِطاع تَكْلِيفِهِ).

وَثَالِثُها: حَيْضٌ (أَي: انْقِطاعُهُ) وَهُوَ: دَمٌ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَىٰ رَحِمِ الْمَرْأَةِ فِي أَوقاتٍ مَخْصُوصةٍ.

وَأَقَلُ سِنّهِ: تِسْعُ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ (أَيْ: اسْتِكْمالُها). نَعَمْ، إِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ تَمامِها بِدُونِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوماً فَهُوَ حَيضٌ.

وَأَقَلُّهُ: يَومٌ وَلَيلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوماً كَأَقَلِّ طُهْرٍ بَينَ الْحَيضَتَينِ.

وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ، وَمُبَاشَرَةُ مَا بَينَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، وَقِيلَ (٢): لاَ يَحْرُمُ غَيرُ الْوَطْءِ، وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي «التَّحْقِيقِ» لِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَقِيلَ (٢): لاَ يَحْرُمُ غَيرُ الْوَطْءِ، وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي «التَّحْقِيقِ» لِخَبَرِ مُسْلِمٍ [رقم: ٣٠٢]: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ»(٣).

وإِذا انْقَطَعَ دَمُها حَلَّ لَها قَبْلَ الْغُسْلِ صَومٌ لاَ وَطْءٌ، خِلَافاً لِما بَحَثَهُ الْعَلَّمَةُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ (٤).

<sup>(</sup>١) أي: لا بالاجتهاد.

<sup>(</sup>۲) غير معتمد.

<sup>(</sup>٤) مِن حِلّ الوطء أيضاً بالانقطاع.

وَرابِعُها: نِفَاسٌ (أَيْ: انْقِطاعُهُ) وَهُوَ: دَمُ حَيضٍ مُجْتَمِعٌ يَخْرُجُ بَعْدَ فَرَاغِ جَمِيعِ الرَّحِمِ.

وَأَقَلُّهُ: لَحْظَةٌ، وَغَالِبُهُ: أَرْبَعُونَ يَوماً، وَأَكْثَرُهُ: سِتُّونَ يَوماً.

وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالْحَيضِ.

وَيَجِبُ الْغُسْلُ أَيْضاً بِوِلاَدَةٍ وَلَو بِلاَ بَلَلٍ، وَإِلْقاءِ عَلَقَةٍ وَمُضْغَةٍ، وَبِمَوتِ مُسْلِم غَيرِ شَهِيدٍ.

## \* \* \*

وَفَرْضُهُ (أَيْ: الْغُسْلُ): شَيئانِ:

أَحَدُهُما: نِيَّةُ رَفْعِ الْجَنَابَةِ لِلْجُنُبِ أَوِ الْحَيضِ لِلْحائِضِ (أَي: رَفْعِ حُكْمِهِ).

أَوْ نِيَّةُ أَدَاءِ فَرضِ الْغُسْلِ، أَوْ رَفْعِ حَدَثِ<sup>(١)</sup>، أَوِ الطَّهارَةِ عَنْهُ، أَو أَدَاءِ الْغُسْلِ أَوْ الْغُسْلِ فَقَطْ.

وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مَقْرُونَةً بِأَوَّلِهِ (أَي: الْغُسْلِ)، يَعْنِي: بِأَوَّلِهِ، وَلَو مِنَ الْبَدَنِ، وَلَو مِنْ أَسْفَلِهِ، فَلَو نَوَىٰ بَعْدَ غَسْلِ جُزْءٍ وَجَبَ إِعادَةُ غَسْلِهِ، وَلَو مِنَ الْبَدَنِ، وَلَو مِنْ أَسْفَلِهِ، فَلَو نَوَىٰ بَعْدَ غَسْلِ جُزْءٍ وَجَبَ إِعادَةُ غَسْلَ الْباقِي لَمْ نَوَىٰ رَفْعَ الْجَنابَةِ وَغَسَلَ الْباقِي لَمْ يَوْنَى رَفْعَ الْجَنابَةِ وَغَسَلَ الْباقِي لَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ إِعادَةِ النِّيَّةِ.

وَثَانِيهِمَا: تَعْمِيمُ ظَاهِرِ بَدَنِ حَتَّىٰ الْأَظْفَارِ وَمَا تَحْتَهَا .وَالشَّعْرِ ظَاهِراً وَبَاطِناً وَإِنْ كَثُفَ، وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَحْوِ مَنْبِتِ شَعْرَةٍ زَالَتْ قَبْلَ غَسْلِها، وَصِماخ، وَفُرْجِ امْرَأَةٍ عِنْدَ جُلُوسِها عَلَىٰ قَدَمَیْها، وَشُقُوقٍ، وَبَاطِنِ جُدَرِيٍّ وَصِماخ، وَشُقُوقٍ، وَبَاطِنِ جُدَرِيٍّ انْفَتَحَ رَأْسُهُ، لا باطِنِ قَرْحَةٍ بَرِئَتْ وارْتَفَعَ قِشْرُها وَلَمْ يَظْهَرْ شَيءٌ مِمَّا تَحْتَهُ.

<sup>(</sup>١) بغير تقييده بالأكبر.

<sup>(</sup>٢) لأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة.

وَيَحْرُمُ فَتْقُ الْمُلْتَحِم(١).

وما تَحْتَ قُلْفَةٍ مِنَ الأَقْلَفِ، فَيَجِبُ غَسْلُ باطِنِها لأَنَّها مُسْتَحِقَّةُ الإِزالَةِ (٢)، لا باطِنِ شَعْرِ انْعَقَدَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَثُرَ.

وَلاَ يَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشاقٌ، بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُما.

بِمَاءِ طَهُوْرٍ، وَمَرَّ أَنَّهُ يَضُرُّ تَغَيُّرُ الْماءِ تَغَيُّراً ضارّاً وَلَو بِما عَلَىٰ الْعُضْوِ، خِلاَفاً لِجَمْع.

وَيَكْفِي ظَنُ عُمُوْمِهِ (أَي: الْماءِ) عَلَىٰ الْبَشَرَةِ وَالشَّعْرِ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْهُ، فَلَا يَجِبُ تَيَقُّنُ عُمُومِهِ، بَلْ يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ بِهِ فِيهِ، كَالْوُضُوءِ.

## \* \* \*

وَسُنَّ لِلْغُسْلَ الْواجِبِ وَالْمَنْدُوبِ:

تَسْمِيَةٌ أَوَّلَهُ، وَإِزَالَةُ قَلَرٍ طَاهِرٍ (كَمَنِيٍّ وَمُخَاطٍ) وَنَجِسٍ (كَمَذْيٍ) وَإِنْ كَفَىٰ لَهُما غَسْلَةٌ واحِدَةٌ (٣)، وَأَنْ يَبُولَ مَنْ أَنْزَلَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِيُخْرِجَ مَا بَقِيَ كَفَىٰ لَهُما غَسْلَةٌ واحِدَةٌ (٣)، وَأَنْ يَبُولَ مَنْ أَنْزَلَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِيُخْرِجَ مَا بَقِيَ بِمَجْرَاهُ، فَ بَعْدَ إِزَالَةِ الْقَذَرِ مَضْمَضَةٌ، وَاسْتِنْشَاقٌ، ثُمَّ وُضُوءٌ كَامِلاً لِلاَّبَاعِ، رَوَاهُ الشَّيخانِ [البخاري رقم: ٢٤٩؛ ومسلم رقم: ٣١٧]، وَيُسَنُّ لَهُ اللَّرِّسُحَابُهُ إِلَىٰ الْفَراغ، حَتَّىٰ لَو أَحْدَثَ سُنَّ لَهُ إِعادَتُهُ (٥)، وَزَعْمُ الْمَحَامِلِيِّ (٢) الْجَعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي الْفُواجِبِ ضَعِيفٌ، وَالأَفْضَلُ عَدَمُ تَأْخِيرِ غَسْلِ قَدَمَيْهِ عَنِ الْخُسْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «الرَّوضَةِ»؛ وَإِنْ ثَبَتَ تَأْخِيرُهُمَا فِي الْبُخارِيِّ [راجع الْخُسُلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «الرَّوضَةِ»؛ وَإِنْ ثَبَتَ تَأْخِيرُهُمَا فِي الْبُخارِيِّ [راجع الْخُسُلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «الرَّوضَةِ»؛ وَإِنْ ثَبَتَ تَأْخِيرُهُمَا فِي الْبُخارِيِّ [راجع الْرَقَام: ٢٧٥ ـ ٢٩٠]. وَلُو تَوَضَّا أَثْنَاءَ الْغُسْلِ أَو بَعْدَهُ حَصَلَ لَهُ أَصْلُ اللَّنَةِ،

<sup>(</sup>١) من أصابع اليدين والرّجلين، لأنه تعذيب بلا ضرورة.

<sup>(</sup>٢) إذ يجب الختان للذكر والأنثى. وعند الحنفية: للرجال سنة، وللنساء مكرمة.

<sup>(</sup>٣) في النجَس الحكمي، أما النجَس العينيّ (وهو الذي له جسم أو وصف) فلا بدّ من إزالته قبل الغُسل.

<sup>(</sup>٤) الأولى (كامل) لأنه صفة، أو يقول: (ثم الوضوءُ كاملاً) فتكون حالاً.

<sup>(</sup>٥) خلافاً للرملي.

<sup>(</sup>٦) الحسين بن إسماعيل المتوفى ٣٣٠هـ.

لَكِنِ الأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ، وَيَنْوِي بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ إِنْ تَجَرَّدَتْ جَنابَتُهُ عَنِ الأَصْغَرِ<sup>(١)</sup>، وَإِلاَّ نَوَىٰ بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الأَصْغَرِ أَو نَحْوَهِ خُرُوجاً مِنْ خِلافٍ مُوجِبِهِ الْقائِلِ بِعَدَم الانْدِراج<sup>(٢)</sup>.

وَلُو أَحْدَثَ بَعْدَ ارْتَفاع جَنابَةَ أَعْضاءِ الْوُضُوءِ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ مُرَتَّباً بِالنِّيَّةِ.

فَتَعَهُّدُ مَعاطِفَ (كالأُذُنِ، وَالإِبْطِ، وَالسُّرَّةِ، وَالْمُوقِ، وَمَحَلِّ شَقُ)، وَتَعَهُّدُ أُصُولِ شَعْرِ، ثُمَّ غَسْلُ رَأْسِ بِالإِفَاضَةِ عَلَيهِ بَعْدَ تَخْلِيلِهِ إِنْ كانَ عَلَيهِ شَعْرٌ؛ وَلاَ تَيامُنَ فِيهِ (٣) لِغَيْرِ أَقْطَعَ (٤)، ثُمَّ غَسْلُ شِقٌ أَيمَنَ، ثُمَّ أَيسَرَ.

وَدَلْكٌ لِمَا تَصِلُهُ يَدُهُ مِنْ بَدَنِهِ (٥) خُرُوجاً مِنْ خِلَافِ مَنْ أُوجَبَهُ (٦).

وَتَثْلِیْتُ لِغَسْلِ جَمِیعِ الْبَدَنِ، وَالدَّلْكِ وَالتَّسْمِیَةِ وَالذِّكْرِ عَقِبَهُ، وَیَحْصُلُ فِي راکِدِ بِتَحَرُّكِ جَمِیعِ الْبَدَنِ ثَلَاثاً، وَإِنْ لَمْ یَنْقُلْ قَدَمَیهِ إِلَیْ مَوضِعٍ آخَرَ عَلَیٰ الأَوجَهِ.

وَاسْتِقْبِالٌ لِلْقِبْلَةِ، وَمُوالاَةٌ، وَتَرْكُ تَكَلُّم بِلَا حَاجَةٍ وَتَنْشِيفٍ بِلَا عُذْرٍ.

وَتُسَنُّ الشَّهادَتانِ الْمُتَقَدِّمَتانِ فِي الْوُضُوءِ مَعَ ما مَعَهُما عَقِبَ الْغُسْلِ، وَأَنْ لاَ يَغْتَسِلَ لِجَنابَةٍ أَو غَيرِها كَالْوُضُوءِ فِي ماءِ راكِدٍ لَمْ يَسْتَبْحِرْ، كَنابِعٍ مِنْ عَيْرِ جادٍ.

فَرْعُ: لَوِ اغْتَسَلَ لِجَنابَةٍ وَنَحْوِ جُمُعَةٍ بِنِيَّتِهِما حَصَلاً، وَإِنْ كَانَ الأَفْضَلُ إِفْرادُ كُلِّ بِغُسْلٍ ؛ أَو لأَحَدِهِما حَصَلَ فَقَطْ.

<sup>(</sup>١) فيقول: نويت سنة الوضوء للغُسل.

<sup>(</sup>٢) وهو قول في المذهب.

<sup>(</sup>٣) إن كان ما يفيضه يكفي كل الرأس.

<sup>(</sup>٤) أما الأقطع فيسن له التيامن فيه.

<sup>(</sup>٥) أما ما لا تصله يده فيسنّ ولكن بخرقة ونحوها.

<sup>(</sup>٦) وهو مالك.

وَلَوْ أَحْدَثَ ثُمَّ أَجْنَبَ كَفَىٰ غُسْلٌ واحِدٌ؛ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ مَعَهُ الْوُضُوءَ؛ وَلاَ رَتَّبَ أَعْضاءَهُ.

## \* \* \*

فَرْعٌ: يُسَنُّ لِجُنُبٍ وَحائِضٍ وَنُفَساءَ بَعْدَ انْقِطاعِ دَمِهِمَا غَسْلُ فَرْجِ، وَوُضُوءٌ لِنَومٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ ؛ وَيُكْرَهُ فِعْلُ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ بِلاَ وُضُوءٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يُزِيلُوا قَبْلَ الْغُسْلِ شَعْراً أَو ظُفْراً، وَكَذا دَمًا؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ فِي الآخِرَةِ جُنُباً (١).

## \* \* \*

وَجَازَ تَكَشُّفٌ لَهُ (أَيْ: لِلْغُسْلِ) فِي خَلْوَةٍ، أَو بِحَضْرَةِ مَنْ يَجُوزُ نَظَرُهُ إِلَىٰ عَورَتِهِ (كَزَوجَةٍ وَأَمَةٍ)، وَالسَّتْرُ أَفْضَلُ. وَحَرُمَ إِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إِلَيْهَا (٢)، كَما حَرُمَ فِي الْخَلْوَةِ بِلاَ حَاجَةٍ (٣)، وَحَلَّ فِيها لأَذْنَى غَرَضٍ كَما يَأْتِي.

## \* \* \*

وَثَانِيْهَا (أَي: ثانِي شُرُوطِ الصَّلاَةِ): طَهَارَةُ بَدَنِ، وَمِنْهُ داخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ وَالْغَينِ.

وَمَلَبُوسٍ وَغَيرِهِ مِنْ كُلِّ مَحْمُولِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ. وَمَكَانِ يُصَلِّيْ فِيهِ (٤).

<sup>(</sup>١) لكن يُرَدّ منفصلاً عنه، لا متّصلاً، كما في «فتح العلام» للجرداني.

<sup>(</sup>٢) سواء غضّوا أبصارهم أم لا، ولا يكفي قوله لهم: غضوا أبصاركم.

<sup>(</sup>٣) والواجب في الخلوة ستر سوأتَى الرجل، وما بين سرّة وركبة المرأة.

<sup>(</sup>٤) ويستثنى منه ما لو كثر ذرق الطيور فيه، فإنه يعفى عنه في الفرش والأرض بشروط ثلاثة:

١ ـ أن لا يتعمد الوقوف عليه.

٢ ـ وأن لا تكون رطوبة.

٣ ـ وأن يشق الاحتراز عنه.

عَنْ نَجَسِ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ (١).

فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ مَعَهُ وَلَو ناسِياً، أَو جاهِلاً بِوُجُودِهِ، أَو بِكَونِهِ مُبْطِلاً ؛ لِقَولِهِ تَعالَى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ﴿ إِنَّ المدثر: ٤] وَلِخَبَرِ الشَّيخَينِ (٢). [البخاري رقم: ٣٠٦].

وَلاَ يَضُرُّ مُحاذاةُ نَجِسٍ لِبَدَنِهِ، لَكِنْ تُكْرَهُ مَعَ مُحاذاتِهِ ؛ (كَاسْتِقْبالِ نَجِسٍ أَو مُتَنَجِّسٍ)، والسَّقْفُ كَذَلِكَ إِنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحاذِياً لَهُ عُرْفاً.

وَلاَ يَجِبُ اجْتِنَابُ النَّجَسِ فِي غَيرِ الصَّلاَةِ (٣)، وَمَحَلُهُ فِي غَيرِ التَّضَمُّخِ بِهِ فِي بَدَنٍ أَو ثَوبٍ فَهُوَ حَرامٌ بِلاَ حاجَةٍ. وَهُوَ شَرْعَاً: مُسْتَقْذَرٌ يَمْنَعُ صِحَّةً الصَّلاَةِ حَيثُ لاَ مُرَخِصَ (٤).

فَهُوَ كَرَوْثِ وَبَوْلِ وَلَوْ كَانَا مِنْ طَائِرٍ وَسَمَكِ وَجَرادٍ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، أَو مِنْ مَأْكُولِ لَحْمُهُ عَلَىٰ الأَصَحِّ.

قالَ الإصْطَخْرِيُّ وَالرُّويانِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنا كَمالِكِ وَأَحْمَدَ: إِنَّهُما طاهِرانِ مِنَ الْمَأْكُولِ.

<sup>(</sup>١) وينقسم النجس إلى أربعة أقسام:

١ ـ قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء (كروث وبول).

٢ ـ وقسم يعفى عنه فيهما (كما لا يدركه الطرف).

٣ ـ وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء (كقليل الدم).

٤ ـ وقسم يعفى عنه في الماء دون الثوب (كميتة لا دم لها سائل).

<sup>(</sup>٢) وهو قوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حُبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّى».

<sup>(</sup>٣) إذا كان لحاجة، كأن بال ولم يجد شيئاً يستنجي به فله تنشيف ذَكَرِه بيده، وكمن ينزح الأخلية، وكمَن يذبح البهائم، وكمَن احتاج إليه للتداوي.

<sup>(</sup>٤) ومنه المستنجي بالحَجَر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء، وفاقد الطهورين إذا كان عليه نجاسة فإنه يصلّي لحرمة الوقت وعليه الإعادة.

وَلُو راثَتْ أَو قاءَتْ بَهِيمَةٌ حَبَّا: فَإِنْ كَانَ صُلْباً بِحَيثُ لَو زُرِعَ نَبَتَ فَمُتَنَجِّسٌ يُغْسَلُ وَيُؤْكَلُ، وَإِلاَّ فَنَجِسٌ. وَلَمْ يُبَيِّنُوا حُكْمَ غَيرِ الْحَبِّ.

قالَ شَيْخُنا: والَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ تَغَيَّرَ عَنْ حالِهِ قَبْلَ الْبَلْعِ وَلَو يَسِيرَاً فَنَجِسٌ، وَإِلاَّ فَمُتَنَجِّسٌ.

وَفِي «الْمَجْمُوعِ» عَنِ الشَّيخِ نَصْرِ (١): الْعَفْوُ عَنْ بَولِ بَقَرِ الدِّيَاسَةِ عَلَىٰ الْحَبِّ.

وَعَنِ الْجُوَيْنِيِّ (٢): تَشْدِيدُ النَّكِيرِ عَلَىٰ الْبَحْثِ عَنْهُ وَتَطْهِيرِهِ.

وَبَحَثَ الْفَزَارِيُّ (٣) الْعَفْوَ عَنْ بَعْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا وَقَعَ فِي مَائِعٍ وَعَمَّتِ الْبَلْوَىٰ بِهِ (٤).

وَأَمَّا مَا يُوجِدُ عَلَىٰ وَرَقِ بَعْضِ الشَّجَرِ كَالرَّغْوَةِ فَنَجِسٌ، لأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ باطِنِ بَعْضِ الدِّيدانِ كَمَا شُوهِدَ ذَلِكَ، وَلَيسَ الْعَنْبَرُ رَوْثاً خِلَافاً لِمَنْ زَعَمَهُ، بَلْ هُوَ نَباتٌ فِي الْبَحْرِ<sup>(٥)</sup>.

وَمَذْي (بِمُعْجَمَةٍ)؛ للأَمْرِ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مِنْهُ، وَهُوَ: مَاءٌ أَبْيَضُ أَو أَصْفَرُ رَقِيقٌ، يَخْرُجُ غَالِباً عِنْدَ ثَوَرانِ الشَّهْوَةِ بِغَيرِ شَهْوَةٍ قَوِيَّةٍ.

وَوَدْيِ (بِمُهْمَلَةٍ)، وَهُوَ: مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ، يَخْرُجُ غَالِباً عَقِبَ الْبَوْلِ، أَو عِنْدَ حَمْلِ شَيءٍ ثَقِيلٍ.

وَدَمٍ، حَتَّىٰ مَا بَقِيَ عَلَىٰ نَحْوِ عَظْمٍ، لَكِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم المَقْدسي المتوفى ٤٩٠هـ.

<sup>(</sup>٢) عبدالملك الملقب بإمام الحرمين المتوفى ٤٧٨هـ.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمان بن إبراهيم الفِركاح المتوفى ١٩٠هـ.

<sup>(</sup>٤) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٥) بل هو قيء حوت العنبر، يطفو على الماء كُتَلاً.

واسْتَثْنَوْا مِنْهُ: الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ وَالْمِسْكَ (أَي: وَلَو مِنْ مَيتٍ إِنِ انْعَقَدَ) (١)؛ وَالْعَلَقَةَ وَالْمُضْغَةَ، وَلَبَناً (٢) خَرَجَ بِلُونِ دَمٍ، وَدَمَ بَيْضَةٍ لَمْ تَفْسُدُ (٣).

وَقَيْحٍ؛ لأَنَّهُ دَمَّ مُسْتَحِيلٌ، وَصَدِيدٍ (وَهُوَ: مَاءٌ رَقِيقٌ يُخَالِطُهُ دَمٌّ).

وَكَذَا مَاءِ جُرْحٍ وَجُدَرِيٍّ وَنَفْطٍ (٤) إِنْ تَغَيَّرَ، وَإِلاَّ فَمَاؤُهَا طَاهِرٌ (٥).

وَقَيْءِ مَعِدَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَهُوَ الرَّاجِعُ بَعْدَ الْوُصُولِ لِلْمَعِدَةِ، وَلُو ماءً.

أَمَّا الرَّاجِعُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَيها يَقِيناً أَوِ احْتِمالاً فَلاَ يَكُونُ نَجِساً وَلاَ مُتَنَجِّساً، خِلاَفاً لِلْقَفَّالِ<sup>(٦)</sup>.

وَأَفْتَىٰ شَيْخُنا أَنَّ الصَّبِيَّ (٧) إِذا ابْتُلِيَ بِتَتابُعِ الْقَيْءِ عُفِيَ عَنْ ثَدْيِ أُمِّهِ الدَّاخِلِ فِي فِيهِ، لاَ عَنْ مُقَبِّلِهِ أَو مُماسِّهِ (٨).

وَكَمِرَّةِ (٢)، وَلَبَنِ غَيرِ مَأْكُولٍ إِلاَّ الآدَمِيَّ، وَجِرَّةِ نَحْوِ بَعَيرٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) وقال الرملي: هو طاهر إن انفصل من حيّ، وإلا فهو نجس.

<sup>(</sup>٢) من مأكول أو من آدمي.

<sup>(</sup>٣) فإن فسَدت بحيث لا تصلح للتفرّخ فهي نجسة، ومنه البيض غير الملقح فإنه إذا صار دماً كان نجساً.

<sup>(</sup>٤) بثرة.

<sup>(</sup>٥) الأُولى: وإلا فهو طاهر.

<sup>(</sup>٦) محمد بن أحمد الشاشي المتوفى ٥٠٧هـ. وقال الرملي: ما جاوز مخرج الحاء نجس وإن لم يصل إلى المعدة.

<sup>(</sup>٧) وكذا الصبيّة.

<sup>(</sup>٨) وعند الرملي يعفى عن مقبِّله ومماسُّه أيضاً.

<sup>(</sup>٩) الأُولى حذف الكاف. والمرة: ما في المرارة.

<sup>(</sup>١٠) ما يجترّه ثانياً.

أَمَّا الْمَنِيُّ فَطاهِرٌ<sup>(١)</sup> خِلافاً لِمالِكِ، وَكَذا بَلْغَمُ غَيرِ مَعِدَةٍ، مِنْ رَأْسٍ أَو صَدْرٍ.

وَمَاءٌ سَائِلٌ مِنْ فَمِ نَائِمِ (وَلَو نَتِناً أَو أَصْفَرَ) مَا لَمْ يُتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ مَعِدَةٍ، إِلاَّ مِمَّنِ ابْتُلِيَ بِهِ فَيُعْفَىٰ عَنْهُ وَإِنْ كَثُرَ.

وَرُطُوبَةُ فَرْجِ (أَيْ: قُبُلِ) عَلَىٰ الأَصَحِّ، وَهِيَ: مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَينَ الْمَذْيِ وَالْعَرَقِ، يَخْرُجُ مِنْ باطِنِ الْفَرْجِ الَّذِي لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ (٢)، بخِلافِ ما يَخْرُجُ مِنْ وَراءِ باطِنِ يَخْرُجُ مِنَّ وَما يَخْرُجُ مِنْ وَراءِ باطِنِ يَخْرُجُ مِنْ وَراءِ باطِنِ الْفَرْجِ (٤) فَإِنَّهُ نَجِسٌ قَطْعاً، كَكُلِّ خارِجٍ مِنَ الْباطِنِ، وَكَالْماءِ الْخارِجِ مَعَ الْفَرْجِ أَوْ قَبْلَهُ (٥)، وَلاَ فَرْقَ بَينَ انْفِصالِها وَعَدَمِهِ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ. قالَ بَعْضُهُمْ: الْفَرْقُ بَينَ النُّعِسَةِ الاتِّصالُ وَالانْفِصالُ، فَلَوِ انْفَصَلَتْ: فَفِي الْفَرْقُ بَينَ الْإِمام (٧) أَنَّها نَجِسَةِ الاتِّصالُ وَالانْفِصالُ، فَلَوِ انْفَصَلَتْ: فَفِي (الْكِفايَةِ» (٢) عَنِ الإِمام (٧) أَنَّها نَجِسَةِ الاَتْصالُ وَالانْفِصالُ، فَلَو انْفَصَلَتْ: فَفِي (الْكِفايَةِ» (٢) عَنِ الإِمام (٧) أَنَّها نَجِسَةً

وَلاَ يَجِبُ غَسْلُ ذَكَرِ الْمُجامِعِ (٨) وَالْبَيْضِ وَالْوَلَدِ.

وَأَفْتَىٰ شَيخُنا بِالْعَفْوِ عَنْ رُطُوبَةِ الْباسُورِ لِمُبْتَلَى بِها.

وَكَذَا بَيضُ غَيْرِ مَأْكُولٍ، وَيَجِلُّ أَكْلُهُ عَلَىٰ الأَصَحِ.

<sup>(</sup>۱) الأُولى: والمني طاهر، وهو طاهر من كل حيوان عدا الكلب والخنزير. ومحل طهارة المني إن كان رأس الذَّكر طاهراً وإلا كان متنجساً، وحرم الجماع، ومثله المستنجي بالحَجَر إذا خرج منه مني فإنه يكون متنجساً، ومثله إذا خرج منه مذي (كما هو الغالب مِن سَبْقه للمني) فإنه يتنجس به، لكن يعفى عنه بالنسبة للجماع.

<sup>(</sup>٢) خالف في ذلك الرملي فقال: إن خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة.

<sup>(</sup>٣) في الاستنجاء، وهو ما يظهر عند جلوسها.

<sup>(</sup>٤) وهو ما لا يصله ذَكَر المُجامع.

<sup>(</sup>٥) فإنه نجس.

<sup>(</sup>٦) لابن الرفعة المتوفى ٧١٠هـ.

<sup>(</sup>V) عبدالملك الجويني المتوفى ٤٧٨هـ.

<sup>(</sup>٨) من رطوبة الفرج، سواء كانت طاهرة أو نجسة للعفو عنها.

وَشَعْرُ مَأْكُولٍ وَرِيشُهُ إِذَا أُبِينَ فِي حَيَاتِهِ.

وَلَو شَكَّ فِي شَعْرٍ أَوْ نَحْوِهِ، أَهُوَ مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مِنْ غَيرِهِ؟ أَو هَلِ انْفَصَلَ مِنْ حَيِّ أَو مَيْتٍ؟ فَهُوَ طَاهِرٌ ؛ وَقِياسُهُ أَنَّ الْعَظْمَ كَذَلِكَ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي «الْجَواهِرِ»(١).

وَبَيضُ الْمَيْتَةِ إِنْ تَصَلَّبَ طاهِرٌ، وَإِلاَّ فَنَجِسٌ.

وَسُؤْرُ كُلِّ حَيوانٍ طَاهِرٍ طَاهِرٌ. فَلَو تَنَجَّسَ فَمُهُ ثُمَّ وَلَغَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَو مَائِع: فَإِنْ كَانَ بَعْدَ غَيبَةٍ يُمْكِنُ فِيها طَهارَتُهُ بِوُلُوغِهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ أَو جَارٍ لَمْ تُنَجِّسُهُ (وَلَو هِرًا)(٢) وَإِلاَّ نَجَّسَهُ.

قالَ شَيْخُنا كَالسَّيُوطِيِّ تَبَعاً لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ: أَنَّهُ يُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرٍ عُرْفاً مِنْ شَعْرٍ نَجِسٍ<sup>(٣)</sup> مِنْ غَيرِ مُغَلَّظٍ، وَمِنْ دُخانِ نَجاسَةٍ<sup>(٤)</sup>، وَعَمَّا عَلَىٰ رِجْلٍ ذُبابٍ وَإِنْ رُؤِي، وَمَا عَلَىٰ مَنْفَذِ غَيرِ آدَمِيٍّ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ، وَذَرْقِ طَيرٍ<sup>(٥)</sup>، وَمَا عَلَىٰ مَنْفَذِ غَيرِ آدَمِيٍّ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ، وَذَرْقِ طَيرٍ<sup>(٥)</sup>، وَمَا عَلَىٰ فَمِهِ، وَرَوثِ مَّا نَشْؤُهُ مِنَ الْماءِ<sup>(٦)</sup> أَو بَيْنَ أَوْرَاقِ شَجَرِ النَّارَجِيلِ<sup>(٧)</sup> الَّتِي تُسْتَرُ بِهَا الْبُيُوتُ عَنِ الْمَطَرِ حَيثُ يَعْشُرُ صَونُ الْماءِ عَنْهُ.

قالَ جَمْعٌ: وَكَذَا مَا تُلْقِيهِ الْفِئرانُ مِنَ الرَّوثِ فِي حِياضِ الأَخْلِيَةِ إِذَا عَمَّ الاَبْتِلاَءُ بِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ بَحْثُ الْفَزَارِيِّ (٨). وَشَرْطُ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا كَانَ فِي الْمَاءِ أَنْ لاَ يُغَيِّرَ. اهـ.

<sup>(</sup>١) ملخّص «البحر المحيط في شرح الوسيط» كلاهما لأحمد القُمُولي المتوفى ٧٢٧هـ.

<sup>(</sup>٢) غاية للردّ على مَن قال بأنّ ما تأخذه بلسانها قليل لا يطهّر فَمَها.

<sup>(</sup>٣) ويعفى أيضاً عن كثيره في حق القَصّاص والراكب؛ لمشقّة الاحتراز عنه.

<sup>(</sup>٤) بشرط أن لا توجد رطوبة في المحل، وأن لا يكون بفعله.

<sup>(</sup>٥) بالنسبة للمكان فقط بالشروط المتقدمة ص٠٦٠.

<sup>(</sup>٦) كالعلق، لا السمك.

<sup>(</sup>٧) وهو شجر جوز الهند، ومثله بقية الأشجار.

<sup>(</sup>٨) المتقدم ص٦٢.

وَالزَّبَادُ طَاهِرٌ (١). وَيُعْفَىٰ عَنْ قَلِيلِ شَعْرِهِ، كَالثَّلَاثِ، كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلَمْ يُبَيِّنُوا أَنَّ الْمُرادَ الْقَلِيلُ فِي الْمَأْخُوذِ لِلاسْتِعْمَالِ أَو فِي الْإِنَاءِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ.

قالَ شَيخُنا: وَالَّذِي يَتَّجِهُ الأُوَّلُ إِنْ كَانَ جَامِداً، لأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ (٢) بِمَحَلِّ النَّجَاسَةِ فَقَطْ، فَإِنْ كَثُرَتْ فِي مَحَلِّ واحِدٍ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ، وَإِلاَّ عُفِيَ، بِخِلاَفِ الْمَائِع (٣)، فَإِنَّ جَمِيعَهُ كَالشَّيءِ الْواحِدِ. فَإِنْ قَلَّ الشَّعْرُ فِيهِ عُفِي عَنْهُ وَإِلاَّ فَلاَ، وَلاَ نَظَرَ لِلْمَأْخُوذِ حَينَئِذٍ (٤).

وَنَقَلَ الْمُحِبُ الطَّبَرِيُّ (٥) عَنِ ابْنِ الصَّبَّاغِ واعْتَمَدَهُ: أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ جِرَّةِ الْبَعِيرِ وَنَحْوِهِ، فَلاَ يَنْجُسُ ما شَرِبَ مِنْهُ (٦).

وَأُلْحِقَ بِهِ فَمُ مَا يَجْتَرُ مِنْ وَلَدِ الْبَقَرَةِ وَالضَّأْنِ إِذَا الْتَقَمَ أَخْلافَ أُمِّهِ(٧).

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (^): يُعْفَىٰ عَمَّا اتَّصَلَ بِهِ شَيءٌ مِنْ أَفُواهِ الصِّبْيانِ مَعَ تَحَقُّقِ نَجاسَتِها.

وَأَلْحَقَ غَيرُهُ بِهِمْ أَفُواهَ الْمَجانِينِ، وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ.

وَكَمَيْتَةِ وَلَوْ نَحْوَ ذُبابٍ مِمَّا لاَ نَفْسَ لَهُ سائِلَةً، خِلافاً لِلْقَفَّالِ (٩) وَمَنْ تَبِعَهُ فِي قَوْلِهِ بِطَهارَتِهِ لِعَدَمِ الدَّمِ الْمُتَعَفِّنِ كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، فَالْمَيْتَةُ نَجِسَةٌ

<sup>(</sup>۱) وهو عرَق سِنَور بريّ يقال له: سنور الزَّبَاد، والزباد كالمسك، يوجد في إبطيه وياطن فخذيه وحوالَى دبُره.

<sup>(</sup>٢) في الجامد.

<sup>(</sup>٣) الزباد المائع.

<sup>(</sup>٤) بل النظر لجميع ما في الإناء من الزباد المائع.

<sup>(</sup>٥) محب الدين أحمد بن عبدالله المتوفى ١٩٤هـ.

<sup>(</sup>٦) ويعفى عمّا تطاير من ريقه المتنجس.

<sup>(</sup>V) ثديَها.

<sup>(</sup>٨) عثمان بن عبدالرحمان المتوفى ٦٤٣هـ.

<sup>(</sup>٩) الشاشي المتوفى ٥٠٧هـ.

وَإِنْ لَمْ يَسِلْ دَمُها، وَكَذا شَعْرُها وَعَظْمُها وَقَرْنُها خِلافاً لأَبِي حَنِيفَةَ ؛ إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَيها دَسَمٌ.

وَأَفْتَىٰ الْحافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلاَنِيُّ بِصِحَّةِ الصَّلاَةِ إِذَا حَمَلَ الْمُصَلِّي مَعَلَ الْمُصَلِّي مَعَلًا الْمُصَلِّي مَعَلًا يَشُقُّ الاحْتِرازُ عَنْهُ.

غَيْرِ بَشَرٍ وَسَمَكِ وَجَرادٍ، لِحِلِّ تَناوُلِ الأَخِيرَيْنِ، وَأَمَّا الآدَمِيُّ فَلِقَولِهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمُنَا بَنِيَ اَدَمَ ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وَقَضِيَّةُ التَّكْرِيمِ أَنْ لاَ يُحْكَمَ بِنَجاسَتِهِمْ بِالْمَوتِ.

وَغَيرِ صَيْدٍ لَمْ تُدْرَكُ ذَكَاتُهُ (١)، وَجَنِينِ مُذَكَّاةٍ ماتَ بِذَكَاتِها (٢). وَجَنِينِ مُذَكَّاةٍ ماتَ بِذَكَاتِها (٢). وَيَحِلُ أَكُلُ دُودٍ مَأْكُولٍ مَعَهُ، وَلاَ يَجِبُ غَسْلُ نَحْوِ الْفَم مِنْهُ.

وَنَقَلَ<sup>(٣)</sup> فِي «الْجَواهِرِ» عَنِ الأَصْحابِ: لاَ يَجُوزُ أَكْلُ سَمَكِ مُلِّحَ وَلَمْ يُنْزَعْ ما فِي جَوفِهِ (أَيْ: مِنَ الْمُسْتَقْذَراتِ). وَظاهِرُهُ لاَ فَرْقَ بَينَ كَبِيرِهِ وَصَغِيرِهِ، لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيخانِ<sup>(٤)</sup> جَوازَ أَكْلِ الصَّغِيرِ مَعَ ما فِي جَوفِهِ لِعُسْرِ تَنْقِيَةِ ما فِي جَوفِهِ لِعُسْرِ تَنْقِيَةِ ما فِيهِ.

وَكَمُسْكِرٍ (أَي: صالِحٍ للإِسْكارِ)، فَدَخَلَتِ الْقَطْرَةُ مِنَ الْمُسْكِرِ، مَائِعٍ، كَخَمْرٍ (وَهِيَ: الْمُتَّخَذَةُ مِنَ الْعِنَبِ)، وَنَبِيذٍ (وَهُوَ: الْمُتَّخَذُ مِنْ غَيرِهِ).

وَخَرَجَ بِالْمائِعِ نَحْوَ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشِ.

وَتَطْهُرُ خَمْرٌ تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيرِ مُصاحَبَةِ عَيْنِ أَجْنَبِيَّةٍ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي التَّهْرُةِ الدَّنُّ وَإِنْ تَشَرَّبَ مِنْهَا أَوْ تُؤَثِّرْ فِي التَّهْلِ (كَحَصاةٍ)، وَيَتْبَعُها فِي الطَّهارَةِ الدَّنُّ وَإِنْ تَشَرَّبَ مِنْهَا أَوْ

<sup>(</sup>١) بأن مات بالجارحة، لأن ذكاته بذلك. وخرج بذلك ما إذا أُدرِكت ذكاته ولم يُذَكَّ فإنه نجس.

<sup>(</sup>٢) أما إذا خرج وفيه حياة مستقرة ثمّ مات من غير ذبح فهو نجس.

<sup>(</sup>٣) أحمد القُمُولي المتوفى ٧٢٧هـ.

<sup>(</sup>٤) الرافعي والنووي.

غَلَتْ فِيهِ وَارْتَفَعَتْ بِسَبَبِ الْغَلَيانِ ثُمَّ نَزَلَتْ، أَمَّا إِذَا ارْتَفَعَتْ بِلاَ غَلَيانٍ بَلْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ فَلاَ تَطْهُرُ؛ وَإِنْ غُمِرَ الْمُرْتَفِعُ قَبْلَ جَفَافِهِ أَو بَعْدَهُ بِخَمْرٍ أُخْرَىٰ عَلَىٰ الأَوجَهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ شَيخُنا.

وَالَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيخُنا الْمُحَقِّقُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيادٍ: أَنَّها تَطْهُرُ إِنْ غُمِرَ الْمُوْتَفِعُ قَبْلَ الْجَفافِ لاَ بَعْدَهُ(١).

ثُمَّ قَالَ: لَوْ صُبَّ خَمْرٌ فِي إِناءِ ثُمَّ أُخْرِجَتْ مِنْهُ وَصُبَّ فِيهِ خَمْرٌ أَخْرَىٰ بَعْدَ جَفَافِ الإِناءِ وَقَبْلَ غَسْلِهِ لَمْ تَطْهُرْ إِذَا تَخَلَّلَتْ بَعْدَ نَقْلِها مِنْهُ فِي إِنَاءٍ آخَرَ. انْتَهَىٰ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ كَونِ<sup>(٢)</sup> الْخَمْرِ خَلَّا: الْحُمُوضَةُ فِي طَعْمِها؛ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ نِهايَةُ الْحُمُوضَةِ؛ وَإِنْ قَذَفَتْ بِالزَّبَدِ.

وَيَطْهُرُ جِلْدٌ نَجُسَ بِالْمَوتِ بِانْدِباغِ نَقَّاهُ، بِحَيثُ لاَ يَعُودُ إِلَيهِ نَتَنُ وَلاَ فَسادٌ لَو نُقِعَ فِي الْماءِ.

وَكَكُلْبٍ وَخِنْزِيْرٍ، وَفَرْعِ كُلِّ مِنْهُما مَعَ الآخَرِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ.

وَدُودُ مَيْتَتِهِما طاهِرٌ، وَكَذا نَسْجُ عَنْكَبُوتٍ عَلَىٰ الْمَشْهُورِ كَما قالَهُ السُّبْكِيُّ وَالأَذْرَعِيُّ. وَجَزَمَ صاحِبُ «الْعُدَّةِ»(٣) وَ«الْحاوِي»(٤) بِنَجاسَتِهِ.

وَما يَخْرُجُ مِنْ جِلْدِ نَحْوِ حَيَّةٍ فِي حَياتِها كَالْعَرَقِ عَلَىٰ ما أَفْتَىٰ بِهِ بَعْضُهُمْ، لَكِنْ قالَ شَيخُنا: فِيهِ نَظَرٌ، بَلِ الأَقْرَبُ أَنَّهُ نَجِسٌ، لأَنَّهُ جُزْءٌ مُتْجَسِّدٌ مُنْفَصِلٌ مِنْ حَيِّ، فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) واعتمده الرملي في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) أي: صيرورة.

<sup>(</sup>٣) وهو القاضي شريح المتوفى ٧٨هـ كما في "إعانة الطالبين".

<sup>(</sup>٤) للقزويني المتوفى ٦٦٥هـ.

وَقَالَ أَيضاً: لَو نَزا كَلْبٌ أَو خِنْزِيرٌ عَلَىٰ آدَمِيَّةٍ فَوَلَدَتْ آدَمِيَّا، كَانَ الْوَلَدُ نَجِسَاً () ؛ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُكَلَّفٌ بِالصَّلَاةِ وَغَيرِها، وَظاهِرٌ أَنَّهُ يُعْفَىٰ عَمَّا يُضْطَرُ إِلَىٰ مُلاَمَسَتِهِ، وَأَنَّهُ تَجُوزُ إِمامَتُهُ إِذْ لاَ إِعادَةَ عَلَيْهِ ؛ وَدُخُولُهُ الْمَسْجِدَ كَيْثُ لاَ رُطُوبَةً (٢) لِلْجَماعَةِ وَنَحْوِها. اهد.

وَيَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِعَينِيَّةٍ بِغَسْلِ مُزِيلِ لِصِفاتِها مِنْ طَعْمِ<sup>(٣)</sup> وَلَونٍ وَرِيح، وَلاَ يَضُرُّ بَقاءُ لَونٍ أَو رِيحٍ عَسُرَ زُوالُهُ (٤)؛ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ، فَإِنْ بَقَيا مَعَاً لَمْ يَطْهُرْ.

وَمُتَنَجِّسٌ بِحُكْمِيَّةٍ (كَبَولٍ جَفَّ وَلَمْ يُدْرَكُ لَهُ صِفَةٌ) بِجَرْي الْماءِ عَلَيهِ مَرَّةً ؛ وَإِنْ كَانَ حَبَّاً أَو لَحْماً طُبِخَ بِنَجِسٍ، أَو ثَوباً صُبِغَ بِنَجِسٍ، فَيَطْهُرُ باطِنُها بِصَبِّ الْماءِ عَلَىٰ ظاهِرِها، كَسَيفٍ سُقِيَ وَهُوَ مُحْمَى بِنَجِسٍ.

وَيُشْتَرَطُ فِي طُهْرِ الْمَحَلِّ وُرُودُ الْماءِ الْقَلِيلِ عَلَىٰ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ، فَإِنْ وَرَدَ مُتَنَجِّسٌ عَلَىٰ ماءٍ قَلِيلٍ لاَ كَثِيرٍ تَنَجَّسَ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، فَلاَ يُطَهِّرُ غَيرَهُ، وَفَارَقَ الْوارِدُ غَيرَهُ بِقُوَّتِهِ، لِكَونِهِ عامِلاً؛ فَلَو تَنَجَّسَ فَمُهُ كَفَىٰ أَخْذُ الْماءِ بِيَدِهِ وَفَارَقَ الْوارِدُ غَيرَهُ بِقُوَّتِهِ، لِكَونِهِ عامِلاً؛ فَلَو تَنَجَّسَ فَمُهُ كَفَىٰ أَخْذُ الْماءِ بِيَدِهِ إِلَيهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلِها عَلَيهِ؛ كَما قالَ شَيخُنا. وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ ما فِي حَدِّ الظَّاهِرِ مِنْهُ (٥) وَلَو بِالإِدارَةِ (٦)، كَصَبِّ ماءٍ فِي إِناءٍ مُتَنَجِّسٍ وَإِدارَتِهِ بِجَوانِيهِ.

وَلاَ يَجُوزُ لَهُ ابْتِلاَعُ شَيءٍ قَبْلَ تَطْهِيرِ فَمِهِ حَتَّىٰ بِالغَرْغَرَةِ(٧).

فَرعٌ: لَو أَصابَ الأَرْضَ نَحْوُ بَوْلٍ وَجَفَّ، فَصُبَّ عَلَىٰ مَوضِعِهِ ماءٌ

<sup>(</sup>١) خلافاً للرملي.

<sup>(</sup>۲) بل ولو مع رطوبة على المعتمد.

<sup>(</sup>٣) كدم لِثَة، أو أثر قيء.

<sup>(</sup>٤) وضابط التعسر: أن لا يزول بالحت بالماء ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٥) أي: من الفم، وهو مخرج الغين والخاء.

<sup>(</sup>٦) ولو مكث الماء مدّة في فمه.

<sup>(</sup>٧) أي: حتى يطهر فمه بالغرغرة.

V·

فَغَمَرَهُ طَهُرَ وَلَو لَمْ يَنْضُب (أَي: يَغُورُ)، سَواءٌ كانَتِ الأَرْضُ صُلْبَةً أَمْ رَخْوَةً. وَإِذَا كَانَتِ الأَرْضُ لَمْ تَتَشَرَّبُ مَا تَنَجَّسَتْ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ الْعَينِ قَبْلَ صَبِّ الْمَاءِ الْقَلِيلِ عَلَيها، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي إِنَاءٍ، وَلَوْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ جَامِدَةً فَتَفَتَّتَتْ وَاخْتَلَطَتْ بِالتَّرَابِ لَمْ يَطْهُرْ (كَالْمُخْتَلِطِ بِنَحْوِ صَدِيدٍ) بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيهِ، بَلْ وَاخْتَلَطِ بِنَحْوِ صَدِيدٍ) بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيهِ، بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ إِزَالَةٍ جَمِيعِ التَّرَابِ الْمُخْتَلِطِ بِهَا.

وَأَفْتَىٰ بَعْضُهُمْ فِي مُصْحَفِ تَنَجَّسَ بِغَيرِ مَعْفُوً عَنْهُ بِوُجُوبِ غَسْلِهِ؛ وَإِنْ أَدَىٰ إِلَىٰ تَلَفِهِ؛ وَإِنْ كَانَ لِيَتِيم.

قالَ شَيْخُنا: وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِيما إِذا مَسَّتِ النَّجاسَةُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ، بِخِلَافِ ما إِذا كانَتْ فِي نَحْوِ الْجِلْدِ أَوِ الْحَواشِي.

## \* \* \*

فَرْعٌ: غُسَالَةُ الْمُتَنَجِّسِ وَلَو مَعْفُواً عَنْها (كَدَم قَلِيلٍ) إِنِ انْفَصَلَتْ وَقَدْ زَالَتِ الْعَينُ وَصِفاتُها وَلَمْ تَتَغَيَّرْ وَلَمْ يَزِدْ وَزْنُها بَعْدَ اعْتِبارِ مَا يَأْخُذُهُ الثَّوبُ مِنَ الْمَاءِ وَالْمَاءُ مِنَ الْوَسَخِ وَقَدْ طَهُرَ الْمَحَلُّ طَاهِرَةٌ، قِالَ شَيْخُنا: وَيَظْهَرُ الاَكْتِفاءُ فِيهِما بِالظَّنِّ.

## \* \* \*

فَرْعٌ: إِذَا وَقَعَ فِي طَعَامٍ جَامِدٍ (كَسَمْنِ) فَأْرَةٌ مَثَلاً، فَمَاتَتْ، أُلْقِيَتْ وَمَا حَولَها مِمَّا مَاسَّها فَقَطْ، وَالْبَاقِي طاهِرٌ. وَالْجَامِدُ هُوَ الَّذِي إِذَا غُرِفَ مِنْهُ لاَ يَتَرادُ عَلَىٰ قُرْبٍ.

فرعٌ: إِذَا تَنَجَّسَ مَاءُ الْبِئْرِ الْقَلِيلُ بِمُلَاقَاةِ نَجِسٍ لَمْ يَطْهُرْ بِالنَّرْحِ، بَلْ يَنْبَغِ أَنْ لاَ يُنْزَحَ لِيَكْثُرَ الْمَاءُ بِنَبْعِ أَو صَبِّ مَاءٍ فِيهِ؛ أَوِ الْكَثِيرُ بِتَغَيَّرٍ بِهِ لَمْ يَنْبَعِ أَنْ لاَ يُنْزَحَ لِيَكْثُرَ الْمَاءُ بِنَبْعِ أَو صَبِّ مَاءٍ فِيهِ؛ أَوِ الْكَثِيرُ بِتَغَيَّرُ فَطَهُورٌ تَعَذَّرَ يَطْهُرْ إِلاَّ بِزَوالِهِ، فَإِنْ بَقِيَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ (كَشَعْر فَأْرَةٍ) وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَطَهُورٌ تَعَذَّرَ الْمَاءُ النَّزْحِ وَلَمْ النَّرْحِ وَلَمْ النَّرْحِ وَلَمْ النَّرْحِ وَلَمْ

يَتَيَقَّنْ فِيما اغْتَرَفَهُ شَعْرًا لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ ظَنَّهُ؛ عَمَلاً بِتَقْدِيمِ الأَصْلِ عَلَىٰ الظَّاهِرِ.

وَلاَ يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِنَحْوِ كَلْبٍ إِلاَّ بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ (بَعْدَ زَوال الْعَينِ، وَلَو بِمَرَّاتْ، فَمَزِيلُها مَرَّةٌ واحِدَةٌ (١) إِحْداهُنَّ بِتُرابِ تَيَمُّم مَمْزُوج بِالْماءِ، بِأَنْ يُكَدِّرَ الْماءَ حَتَّىٰ يَظْهَرَ أَثَرُهُ فِيهِ، وَيَصِلَ بِواسِطَتِهِ إِلَىٰ جَمِيعِ أَجْزاءِ الْمَحَلِّ الْمُتَنِجِّسِ. وَيَكْفِي فِي الرَّاكِدِ تَحْرِيكُهُ سَبْعَاً.

قالَ شَيخُنا: يَظْهَرُ أَنَّ الذَّهابَ مَرَّةً وَالْعَودَ أُخْرَىٰ، وَفِي الْجارِي مُرُورُ سَبْع جَرْياتٍ. وَلاَ تَتْرِيبَ فِي أَرْضٍ تُرابِيَّةٍ.

## \* \* \*

فَرْعٌ: لَوْ مَسَّ كَلْباً داخِلَ ماءٍ كَثِيرٍ لَمْ تَنْجُسْ يَدُهُ (٢)، وَلَو رَفَعَ كَلْبٌ رَأْسَهُ مِنْ ماءٍ (٣) وَفَمُهُ مُتَرَطِّبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ مُماسَّتَهُ لَهُ لَمْ يَنْجُسْ (٤).

قالَ مالِكٌ وَداوُدُ (٥): الْكَلْبُ طاهِرٌ (٦)، وَلاَ يَنْجُسُ الْماءُ الْقَلِيلُ بِوُلُوغِهِ تَعَبُّدَاً.

## \* \* \*

وَيُعْفَىٰ عَنْ دَمِ نَحْوِ بُرْغُوثٍ مِمَّا لاَ نَفْسَ لَهُ سائِلَةٌ (كَبَعُوضٍ، وَقَمْلٍ<sup>(٧)</sup>) لاَ عَنْ جِلْدِهِ.

<sup>(</sup>١) أي: يُحسَب مرة واحدة وإن احتاج إلى أكثر.

<sup>(</sup>٢) قال البُجَيْرِمي: وينبغي تقييده بما إذا عُدَّ الماء حائلاً، بخلاف ما لو قَبَض بيده على نحو رِجْل الكلب داخل الماء قبضاً شديداً بحيث لا يبقى بينه وبينه ماء، فلا يتجه إلا التنجيس. كما في «الإعانة».

<sup>(</sup>٣) أي: محل ماء كإناء.

<sup>(</sup>٤) لاحتمال رطوبته من لُعابه لا من الماء.

<sup>(</sup>٥) الظاهري المتوفى ٢٧٠هـ، والذي ينسب إليه مذهب الظاهرية.

<sup>(</sup>٦) ومثله الخنزير عند مالك.

<sup>(</sup>٧) قتله ناسياً، أو بتقلبه أثناء نومه.

وَدَم نَحْوِ دُمَّلِ (كَبَثْرَةٍ، وَجُرْحٍ) وَعَنْ قَيحِهِ وَصَدِيدِهِ وَإِنْ كَثُرَ الدَّمُ فِيهِما وانْتَشَرَ بِعَرَقٍ (١)، أو فَحُشَ الأَوَّلُ (٢) بِحَيْثُ طَبَّقَ الثَّوبَ، عَلَىٰ النُّقُولِ الْمُعْتَمَدَةِ.

بِغَيْرِ فِعْلِهِ، فَإِنْ كَثُرَ بِفِعْلِهِ قَصْداً: كَأَنْ قَتَلَ نَحْوَ بُرْغُوثٍ فِي ثَوبِهِ، أَوْ عَصَرَ نَحْوَ دُمَّلٍ، أَوْ حَمَلَ ثَوباً فِيهِ دَمُ بَراغِيثَ مَثَلاً وَصَلَّىٰ فِيهِ، أَو فَرَشَهُ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، أَو زَادَ عَلَىٰ مَلْبُوسِهِ لاَ لِغَرَضِ (كَتَجَمُّلٍ)؛ فَلاَ يُعْفَىٰ إِلاَّ عَنِ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، أَو زَادَ عَلَىٰ مَلْبُوسِهِ لاَ لِغَرَضِ (كَتَجَمُّلٍ)؛ فَلاَ يُعْفَىٰ إِلاَّ عَنِ الْقَلِيلِ عَلَىٰ الأَصَحِ، كَمَا فِي «التَّحْقِيقِ» وَ«الْمَجْمُوعِ»(٣).

وَإِنِ اقْتَضَىٰ كَلَامُ «الرَّوضَةِ» (٤) الْعَفْوَ عَنْ كَثِيرِ دَمِ نَحْوِ الدُّمَّلِ وَإِنْ عُصِرَ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ النَّقِيبِ (٥) وَالأَذْرَعِيُّ.

وَمَحَلُّ الْعَفْوِ هُنَا وَفِيْمَا يَأْتِي بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلاةِ ؛ لا لِنَحْوِ مَاءٍ قَلِيلٍ ؛ فَيَنْجُسُ بِهِ وَإِنْ قَلَّ، وَلاَ يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْبَدَنِ لَهُ رَطْباً، وَلاَ يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْبَدَنِ لَهُ رَطْباً، وَلاَ يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْبَدَنِ لَهُ رَطْباً، وَلاَ يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْبَدَنِ لِهُ لِعُسْرِهِ.

وَعَنْ قَلِيْلِ نَحْوِ دَمِ غَيْرِهِ (أَي: أَجْنَبِي غَيرِ مُغَلَّظٍ) بِخِلاَفِ كَثِيرِهِ. وَمِنْهُ ـ كَما قالَ الأَذْرَعِيُّ ـ دَمٌ انْفَصَلَ مِنْ بَدَنِهِ ثُمَّ أَصابَهُ.

وَعَنْ قَلِيلٍ نَحْوِ دَمِ حَيْضٍ وَرُعَافٍ، كَما فِي «الْمَجْمُوعِ».

وَيُقَاسُ بِهِمَا دَمُ سَائِرِ الْمَنَافِذِ<sup>(٦)</sup> إِلاَّ الْخَارِجَ مِنْ مَعْدِنِ النَّجَاسَةِ (كَمَحَلِّ الْغَائِطِ).

<sup>(</sup>١) أو ماء طهارة، أو ماء تساقط حال شربه.

<sup>(</sup>٢) وهو دم نحو البُرغوث.

<sup>(</sup>٣) كلاهما للنووي.

<sup>(</sup>٤) للنووي وهي اختصار لـ«شرح الوجيز» للرافعي، أما «الوجيز» فللغزالي.

<sup>(</sup>o) أحمد بن لؤلؤ صاحب «عمدة السالك» المتوفى ٧٦٩هـ.

<sup>(</sup>٦) كالعين والفم.

وَالْمَرْجِعُ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ الْعُرْفُ، وَمَا شُكَّ فِي كَثْرَتِهِ لَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ. وَلَو جُمِعَ كَثُرَ؛ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ وَلَو جُمِعَ كَثُرَ؛ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ عِنْدَ الْإِمَامِ(٢)؛ وَالْكَثِيرِ عِنْدَ الْمُتَولِّي وَالْغَزالِي وَغَيرِهِمَا، وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُم.

وَيُعْفَىٰ عَنْ دَمِ نَحْوِ فَصْدٍ وَحَجْم بِمَحَلِّهِما، وَإِنْ كَثُرَ.

وَتَصِحُّ صَلاَةُ مَنْ أُدْمِيَ لِثَتُهُ قَبْلَ غَسْلِ الْفَمِ إِذَا لَمْ يَبْتَلِعْ رِيقَهُ فِيها، لأَنَّ دَمَ اللَّنَةِ مَعْفُوٌ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الرِّيقِ.

وَلُو رَعَفَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَدَامَ: فَإِنْ رَجَىٰ انْقِطَاعَهُ وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ انْتَظَرَهُ، وَإِلاَّ تَحَفَّظُ<sup>(٣)</sup> (كَالسَّلِسِ)، خِلَافاً لِمَنْ زَعَمَ انْتِظارَهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ كَمَا تُؤَخَّرُ لِغَسْلِ ثَوبِهِ الْمُتَنَجِّسِ وَإِنْ خَرَجَ، وَيُفَرَّقُ بِقُدْرَةِ هذا عَلَىٰ إِزَالَةِ النَّجَسِ مِنْ أَصْلِهِ فَلَزِمَتْهُ، بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنا.

وَعَنْ قَلِيلِ طِينِ مَحَلِّ مُرُورٍ مُتَيَقَّنٌ نَجاسَتُهُ وَلَو بِمُغْلَظٍ لِلْمَشَقَّةِ، ما لَمْ تَبْقَ عَيْنُها مُتَمَيِّزَةً.

وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْوَقْتِ وَمَحَلِّهِ مِنَ الثَّوبِ وَالْبَدَنِ (٤).

وَإِذَا تَعَيَّنَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ فِي الطَّرِيقِ وَلَوْ مَواطِىءَ كَلْبٍ فَلَا يُعْفَىٰ عَنْها؛ وَإِنْ عَمَّتِ الطَّرِيقَ عَلَىٰ الأَوْجَهِ.

وَأَفْتَىٰ شَيخُنا فِي طَرِيقٍ لاَ طِينَ بِها، بَلْ فِيها قَذَرُ الآدَمِيِّ وَرَوثُ الْكِلاَبِ وَالْبَهائِم وَقَدْ أَصابَها الْمَطَرُ بِالْعَفْوِ عِنْدَ مَشَقَّةِ الاحْتِرازِ.

قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ: وَهِيَ أَنَّ مَا أَصْلُهُ الطَّهَارَةُ وَغَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ تَنَجُّسُهُ لِغَلَبَةِ

<sup>(</sup>١) الذي يعفى عن قليله.

<sup>(</sup>٢) إمام الحرمين عبدالملك الجويني المتوفى ٤٧٨هـ، ورجّحه الرملي.

<sup>(</sup>٣) بغسل أنفه وحشوه بقطنة.

<sup>(</sup>٤) فيعفى في الشتاء عمّا لا يعفى عنه في الصيف، ويعفى في الذَّيل والرِّجل عمّا لا يعفى عنه في الكمّ واليدِ.

النّجاسة فِي مَثَلِهِ: فِيهِ قَولاَنِ مَعْرُوفانِ بِقَوْلَيْ الْأَصْلِ، وَالظَّاهِرِ أَوِ الْعَالِبِ الْمُخْتَلِفِ أَرْجَحُهُما: أَنَّهُ طَاهِرٌ عَمَلاً بِالأَصْلِ الْمُتَيَقَّنِ، لأَنَّهُ أَصْبَطُ مِنَ الْعَالِبِ الْمُخْتَلِفِ إِلاَّحُوالِ وَالأَزْمانِ، وَذَلِكَ كَثِيابِ خَمَّارٍ وَحائِضٍ وَصِبْيانِ (۱)، وَأُوانِي مُتَدَيِّنِينَ بِالأَحْوالِ وَالأَزْمانِ، وَذَلِكَ كَثِيابِ خَمَّارٍ وَحائِضٍ وَصِبْيانِ (۱)، وَأُوانِي مُتَديِّنِينَ بِالنَّجَاسَةِ (۲)، وَوَرَقِ يَعْلِبُ نَثْرُهُ عَلَىٰ نَجْسِ، وَلُعابِ صَبِيِّ (۳)، وَجُوخٍ اشْتُهِرَ عَمَلُهُ بِإِنْفَحَةِ الْخِنْزِيرِ؛ وَقَدْ عَمَلُهُ بِإِنْفَحَةِ الْخِنْزِيرِ؛ وَجُبْنِ شامِيِّ اشْتُهِرَ عَمَلُهُ بِإِنْفَحَةِ الْخِنْزِيرِ؛ وَقَدْ جَاءَهُ عَلَيْ خُبْنَةٌ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأَكُلَ مِنْها، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ ؛ ذَكَرَهُ شَيخُنا فِي جَاءَهُ عَلَيْهِ جُبْنَةٌ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأَكُلَ مِنْها، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ ؛ ذَكَرَهُ شَيخُنا فِي الشَرْحِ الْمِنْهاج».

\* \* \*

وَيُعْفَىٰ عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمارِهِ<sup>(٤)</sup>، وَعَنْ وَنِيْمِ ذُبابٍ<sup>(٥)</sup> وَبَولِ وَرَوْثِ خُفَّاشٍ فِي الْمَكانِ وَكَذَا الثَّوبِ وَالْبَدَنِ، وَإِنْ كَثُرَتْ؛ لِعُسْرِ الاحْتِرازِ عَنْها، وَيُعْفَىٰ عَمَّا جَفَّ مِنْ ذَرْقِ سَائِرِ الطُّيُورِ فِي الْمَكانِ إِذَا عَمَّتِ الْبَلْوَىٰ بِهِ<sup>(٢)</sup>. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ «الْمَجْمُوعِ» الْعَفْوُ عَنْهُ فِي الثَّوبِ وَالْبَدَنِ أَيضاً (٧).

وَلاَ يُعْفَىٰ عَنْ بَعْرِ الْفَأْرِ وَلَوْ يابِساً عَلَىٰ الأَوجَهِ، لَكِنْ أَفْتَىٰ شَيخُنا ابْنُ زِيادٍ كَبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ إِذَا عَمَّتِ الْبَلْوَىٰ بِهِ، كَعُمُومِها فِي ذَرْقِ الطَّيُورِ (٨).
الطُّيُورِ (٨).

وَلاَ تَصِحُ صَلاَةُ مَنْ حَمَلَ مُسْتَجْمِراً، أَوْ حَيواناً بِمَنْفَذِهِ نَجَسٌ، أَوْ

<sup>(</sup>١) ومجانين وجزّارين.

<sup>(</sup>٢) كالمجوس، فإنهم يغتسلون بأبوال البقر تقرّباً.

<sup>(</sup>٣) احتمل اختلاطه بقيئه.

<sup>(</sup>٤) وكذا ما يلاقيه من الثوب.

<sup>(</sup>**٥**) أي: روثه.

<sup>(</sup>٦) ولم يتعمّد المشي عليه.

<sup>(</sup>٧) لكنه غير معتمد.

<sup>(</sup>٨) وهو غير معتمد أيضاً.

مُذَكَّىٰ غُسِلَ مَذْبَحُهُ دُونِ جَوفِهِ، أَوْ مَيْتاً طاهِراً (كَآدَمِيِّ وَسَمَكِ) لَمْ يُغْسَلْ باطِنُهُ، أَو بَيضَةً مَذِرَةً (١) فِي باطِنِها دمٌ، وَلاَ صَلاَةُ قابِضِ طَرَفٍ مُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ (٢).

فَرْعٌ: لَو رَأَىٰ مَنْ يُرِيدُ صَلاَةً وَبِثَوبِهِ نَجَسٌ غَيرُ مَعْفُوٌ عَنْهُ لَزِمَهُ إِعْلاَمُهُ، وَكَذا يَلْزَمُهُ تَعْلِيمُ مَنْ رَآهُ يُخِلُّ بِواجِبِ عِبادَةٍ فِي رَأْي مُقَلَّدِهِ.

تَتِمَّةٌ [فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ دُخُولِ الْخَلاءِ]: يَجِبُ الاِسْتِنْجاءُ (٣) مِنْ كُلِّ خارِجٍ (٤) مُلَوِّثٍ (٥) بِماءٍ، وَيَكْفِي فِيهِ غَلَبَةُ ظَنِّ زَوالِ النَّجاسَةِ، وَلاَ يُسَنُّ حِينَئِذٍ شَمُّ يَدِهِ، وَيَنْبَغِي الاسْتِرْخاءُ لِئَلاَ يَبْقَى أَثَرُها فِي النَّجاسَةِ، وَلاَ يُسَنُّ حِينَئِذٍ شَمُّ يَدِهِ، وَيَنْبَغِي الاسْتِرْخاءُ لِئَلاَّ يَبْقَى أَثَرُها فِي النَّجاسَةِ، وَلاَ يُسَنُّ حِينَئِذٍ شَمُّ يَدِهِ، وَيَنْبَغِي الاسْتِرْخاءُ لِئَلاَّ يَبْقَى أَثَرُها فِي تَضاعِيفِ شَرَجِ الْمَقْعَدَةِ؛ أَو بِثَلَاثِ مَسَحاتٍ تَعُمُّ الْمَحَلُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَعَ تَنْقِيَةٍ بِجامِدٍ قالِع (٦).

وَيُنْدَبُ لِدَاخِلِ الْخَلَاءِ أَنْ يُقَدِّمَ يَسَارَهُ، وَيَمِينَهُ لَانْصِرافِهِ، بِعَكْسِ الْمَسْجِدِ؛ وَيُنَحِّيُ<sup>(۷)</sup> مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ (مِنْ قُرْآنِ، واسْمِ نَبِيٍّ أَو مَلَكِ وَلَو مُشْتَرَكاً كَعَزِيزِ وَأَحْمَدَ إِنْ قُصِدَ بِهِ مُعَظَّمٌ) وَيَسْكُتُ<sup>(۸)</sup> حالَ خُرُوجِ خارِجٍ وَلَو عَنْ غَيرِ ذِكْرٍ ؛ وَيَسْتَرُ.

وَأَنْ لاَ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي مَاءٍ مُبَاحٍ رَاكِدٍ مَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ، وَمُتَحَدَّثِ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لأَحَدِ، وَطَرِيقٍ (وَقِيلَ: يَحْرُمُ التَّغَوُّطُ فِيها)، وَتَحْتَ مُثْمِرٍ بِمِلْكِهِ أَوْ

<sup>(</sup>١) أيس من مجيء فرخ منها.

<sup>(</sup>٢) أما إن وَضع طرف الحبل تحت قدمه فلا يضرّ.

<sup>(</sup>٣) عند إرادة الصلاة.

<sup>(</sup>٤) غير مني.

<sup>(</sup>٥) أما غير الملوِّث (كبعر) فلا يجب الاستنجاء منه، بل يسنّ.

<sup>(</sup>٦) طاهر غير محترَم (كمطعوم الآدميين، وكمطعوم الجن كالعظم).

<sup>(</sup>٧) ندباً.

<sup>(</sup>٨) ندباً.

<sup>(</sup>٩) فلو عطَس حمِد بقلبه كالمُجامع، ويثاب عليه، وليس لنا ذِكر قلبي يثاب عليه إلا هذا.

مَمْلُوكٍ عَلِمَ رِضا مالِكِهِ وَإِلاَّ حَرُمَ، وَلاَ يَسْتَقْبِلُ عَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَلاَ يَسْتَدْبِرُها، وَيَحْرُمانِ فِي غَيرِ الْمُعَدِّ وَحَيْثُ لاَ ساتِرَ<sup>(۱)</sup>، فَلَوِ اسْتَقْبَلَها بِصَدْرِهِ وَحَوَّلَ فَرْجَهُ عَنْها ثُمَّ بالَ لَمْ يَضُرَّ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ.

وَلاَ يَسْتَاكُ، وَلاَ يَبْزُقُ فِي بَولِهِ، وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ دُخُولِهِ (٢): «اَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبائِثِ» (٣) وَالْخُرُوجِ: «غُفْرانَكَ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُنُ وَعَافانِي» وَبَعْدَ الاسْتِنْجاءِ: «اللّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفاقِ، وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفُواحِشِ».

قالَ الْبَغَوِيُّ : لَو شَكَّ بَعْدَ الاسْتِنْجاءِ هَلْ غَسَلَ ذَكَرَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعادَتُهُ.

# \* \* \*

وَثَالِثُهَا: سَتْرُ رَجُلِ (وَلَو صَبِيّاً) وَأَمَةٍ (٥) (وَلَوْ مُكَاتَبَةً وَأُمَّ وَلَدٍ) مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ لَهُما، وَلَوْ خَالِيَاً فِي ظُلْمَةٍ، لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ» أَيْ: بالِغ «إِلاَّ بِخِمارٍ». [الترمذي رقم: ٢٧٧؛ أبو داود رقم: ٦٤١].

وَيَجِبُ سَتْرُ جُزْءٍ مِنْهُما لِيَتَحَقَّقَ بِهِ سَتْرُ الْعَورَةِ.

وَسَتْرُ حُرَّةٍ وَلَو صَغِيرَةً غَيْرَ وَجْهِ وَكَفَيْنِ (٦) ظَهْرِهِمَا وَبَطْنِهِمَا إِلَىٰ الْكُوعَينِ بِمَا لاَ يَصِفُ لَوْنَا، أَيْ: لَونَ الْبَشَرَةِ فِي مَجْلِسِ التَّخاطُبِ، كَذا ضَبَطَهُ بِذَلِكَ أَحْمَدُ بنُ مُوسَىٰ بنُ عجيلٍ.

<sup>(</sup>۱) فإن كان هناك ساتر فيكره، وإن كان في مُعَدِّ فلا كراهة ولا حرمة. ويشترط في الساتر أن لا يَبعُد عنه أكثر من ١٤٤ سانتي متراً.

 <sup>(</sup>۲) بسم الله.

<sup>(</sup>٣) فإن أغفل ذلك حتى دخل قاله بقلبه.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن مسعود المتوفى ٥١٠هـ.

<sup>(</sup>٥) في الصلاة، أما عورتها خارج الصلاة فكالحرّة.

<sup>(</sup>٦) زاد الحنفية: وقدمين.

وَيَكْفِي مَا يَحْكِي لِحَجْم الأعْضاءِ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الأَولَىٰ (١).

وَيَجِبُ السَّتْرُ مِنَ الأَعْلَىٰ وَالْجَوانِبِ لاَ مِنَ الأَسْفَلِ إِنْ قَدَرَ (أَيْ: كُلُّ مِنَ الرَّجُلِ وَالْحُرَّةِ (٢) وَالأَمَةِ) عَلَيْهِ (أَيْ: السَّتْرُ)، أَمَّا الْعاجِزُ عَمَّا يَسْتُرُ الْعَورَةَ فَيُصَلِّي وُجُوباً عارِياً بِلاَ إِعادَةٍ؛ ولَوْ مَعَ وُجُودِ ساتِرٍ مُتَنَجِّسٍ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ، لاَ مَنْ أَمْكَنَهُ تَطْهِيرُهُ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ. وَلَوْ قَدَرَ عَلَىٰ ساتِرِ بَعْضِ الْعَوْرَةِ لَزِمَهُ السَّتْرُ بِما وَجَدَ، وَقَدَّمَ السَّواتَيْنِ فَالْقُبُلَ فَالدُّبُرَ ؛ وَلاَ يُصَلِّي عارِياً الْعُورَةِ لَزِمَهُ السَّتْرُ بِما وَجَدَ، وَقَدَّمَ السَّواتَيْنِ فَالْقُبُلَ فَالدُّبُر ؛ وَلاَ يُصَلِّي عارِياً مَعَ وُجُودِ حَرِيرٍ بَلْ لابِساً لَهُ لأَنَّهُ يُباحُ لِلْحاجَةِ، وَيَلْزَمُ التَّطْيِينُ لَو عُدِمَ الثَّوبُ أَوْ نَحُوهُ (٣). وَيَجُوزُ لِمُكْتَسِ اقْتِداءٌ بِعادٍ، وَلَيسَ لِلْعارِي غَصْبُ الثَّوبِ (١٠).

وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِِّي أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيابِهِ، وَيَرْتَدِيَ (٥) وَيَتَعَمَّمَ وَيَتَقَمَّصَ وَيَتَطَيْلَسَ، وَلَو كَانَ عِنْدَهُ ثَوبانِ فَقَطْ لَبِسَ أَحَدَهُما وارْتَدَىٰ بِالآخرِ إِنْ كَانَ ثَمَّ سُتْرَةٌ، وَإِلاَّ جَعَلَهُ مُصَلَّىٰ، كَمَا أَفْتَىٰ بِهِ شَيخُنا.

# \* \* \*

فَرْعُ: يَجِبُ هَذَا السَّتُرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيضاً، وَلَوْ بِثَوْبِ نَجِسٍ أَو حَرِيرٍ لَمْ يَجِدْ غَيرَهُ حَتَّىٰ فِي الْخَلْوَةِ، لَكِنَّ الْوَاجِبَ فِيها سَتْرُ سَوْأَتَى الرَّجُلِ وَمَا بَينَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ غَيرِهِ، وَيَجُوزُ كَشْفُها فِي الْخَلْوَةِ؛ وَلَو مِنَ (٢) الْمَسْجِدِ لأَذْنَىٰ بَينَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ غَيرِهِ، وَيَجُوزُ كَشْفُها فِي الْخَلُوةِ؛ وَلَو مِنَ (٦) الْمَسْجِدِ لأَذْنَىٰ غَرَضٍ، كَتَبْرِيدٍ، وَصِيانَةِ ثُوبٍ مِنَ الدَّنسِ وَالْغُبارِ عِنْدَ كُسْ الْبَيتِ، وَكَغَسْلٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) للرَّجُل، ومكروه للمرأة.

<sup>(</sup>٢) بل يجب على الحرّة سترها حتى مِن أسفلها.

<sup>(</sup>٣) معطوف على التطيين.

<sup>(</sup>٤) ولا يلزمه قَبول هبة الثّوب للمنّة، ويلزمه قبول عاريّته لضَعف المنّة، فإن لم يقبل لم تصحّ صلاته لقدرته على السّتر، بل يجب عليه سؤال الإعارة.

<sup>(</sup>٥) أي: فوق الإزار.

<sup>(</sup>٦) بمعنى: في.

وَرَابِعُهَا: مَعْرِفَةُ دُخُولِ وَقْتِ يَقِينَا أَو ظَنَا (١)، فَمَنْ صَلَّىٰ بِدُونِها لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ، لأَنَّ الاعْتِبارَ فِي الْعِباداتِ بِما فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ وَبِما فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَفِي الْعُقُودِ بِما فِي نَفْسِ الأَمْرِ فَقَطْ.

فَوَقْتُ ظُهْرٍ مِنْ زَوَالِ لِلشَّمْسِ إِلَىٰ مَصِيْرِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ اسْتِوَاءٍ (أَيْ: الظُّلُّ الْمَوجُودُ عِنْدَهُ إِنْ وُجِدَ). وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّها أَوَّلُ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ.

فَ وَقْتُ عَصْرٍ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَىٰ غُرُوْبِ جَمِيعِ قُرْصِ شَمْسِ<sup>(٢)</sup>. فَ وَقْتُ مَغْرِبِ مِنَ الْغُرُوبِ إِلَىٰ مَغِيْبِ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ<sup>(٣)</sup>.

فَ وَقْتُ عِشَاءٍ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ.

قالَ شَيخُنا: وَيَنْبَغِي نَدْبُ تَأْخِيرِها لِزَوالِ الأَصْفَرِ وَالأَبْيَضِ خُرُوجاً مِنْ خَلَافِ مَنْ أُوجَبَ ذَلِكَ، وَيَمْتَدُّ إِلَىٰ طُلُوع فَجْرٍ صَادِقٍ<sup>(٤)</sup>.

فَ وَقْتُ صُبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لاَ الْكاذِبِ إِلَىٰ طُلُوعِ بَعْضِ الشَّمْسِ (٥).

وَالْعَصْرُ هِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ بِهِ، فَهِيَ أَفْضَلُ الْصَلَواتِ، وَيَلِيها الصَّبْحُ، ثُمَّ الْعِشاءُ، ثُمَّ الظُّهْرُ، ثُمَّ الْمَغْرِبُ ؛ كَما اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنا مِنَ الْأَدِلَّةِ.

وَإِنَّمَا فَضَّلُوا جَمَاعَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ لأَنَّهَا فِيهِمَا أَشَقُّ.

قال الرَّافِعِيُّ: كَانَتِ الصُّبْحُ صَلاَةَ آدَمَ، وَالظُّهْرُ صَلاَةَ داوُدَ، وَالْعَصْرُ صَلاَةَ سُلَيمانَ، وَالْمَغْرِبُ صَلاَةَ يَعْقُوبَ، وَالْعِشاءُ صَلاَةَ يُونُسَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. اهـ.

<sup>(</sup>١) بعد اجتهاد، فإن لم يمكِنه أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم.

<sup>(</sup>٢) ويكره تأخيرها إلى اصفرار الشمس.

<sup>(</sup>٣) ويكره تأخيرها بعد ٣٥ دقيقة من أول الوقت.

<sup>(</sup>٤) ويكره تأخيرها بعد الفجر الكاذب، علماً بأنّ بيْنَ الكاذب والصادق ثلث ساعة تقريباً.

<sup>(</sup>a) ويكره تأخيرها إلى طلوع الحُمرة.

وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّلاَةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبَاً مُوَسَّعَاً، فَلَهُ التَّأْخِيرُ عَنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ وَقْتٍ يَسَعُها (١) بِشَرْطِ أَنْ يَعْزِمَ عَلَىٰ فِعْلِها فِيهِ(٢)، وَلَو أَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً لاَ دُونَها فَالْكُلُّ أَداءٌ، وَإِلاَّ فَقَضَاءٌ.

وَيَأْتُمُ بِإِخْراجِ بَعْضِها عَنِ الْوَقْتِ وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً، نَعَمْ لَو شَرَعَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا جَازَ لَهُ بِلَا كَراهَةٍ أَنْ يُطَوِّلَهَا بِالْقِراءَةِ أَوِ الذِّكْرِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْوَقْتُ؛ وَإِنْ لَمْ يُوقِعْ مِنْهَا رَكْعَةً فِيهِ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَا يَسَعُها أَو كَانَتْ جُمُعَةً لَمْ يَجُزِ الْمَدُّ.

وَلاَ يُسَنُّ الاقْتِصارُ عَلَىٰ أَرْكانِ الصَّلاَةِ لإِدْراكِ كُلِّها فِي الْوَقْتِ.

# \* \* \*

فَرْعٌ: يُنْدَبُ تَعْجِيلُ صَلاَةٍ وَلَو عِشاءً لأَوَّلِ وَقْتِها؛ لِخَبَرِ: «أَفْضَلُ الأَعْمالِ الصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِها»، [البخاري رقم: ٥٣٥؛ مسلم رقم: ٥٨].

وَتَأْخِيرُها عَنْ أَوَّلِهِ لِتَيَقُّنِ جَماعَةٍ أَثْناءَهُ؛ وَإِنْ فَحُشَ التَّأْخِيرُ ما لَمْ يَضِقِ الْوَقْتُ، وَلِظَنِّها إِذا لَمْ يَفْحُشْ عُرْفَاً (٣)، لاَ لِشَكِّ فِيها مُطْلَقَاً.

وَالْجَماعَةُ الْقَلِيلَةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ مِنَ الْكَثِيرَةِ آخِرَهُ.

وَيُؤَخِّرُ الْمُحْرِمُ صَلاَةَ الْعِشاءِ وُجُوباً لأَجْلِ خَوفِ فَوَاتِ حَجِّ بِفَوتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَو صَلاَّها مُتَمَكِّناً، لأَنَّ قَضاءَهُ صَعْبٌ، وَالصَّلاَةُ تُؤَخِّرُ لأَنَّها أَسْهَلُ مِنْ مَشَقَّتِهِ، وَلاَ يُصَلِّيها صَلاَةَ شِدَّةِ الْخَوفِ، وَيُؤَخِّرُ أَيضاً (٤) وُجُوباً مَنْ رَأَى نَحْوَ غَرِيقٍ أَو أَسِيرٍ لَو أَنْقَذَهُ خَرَجَ الْوَقْتُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بأخف ممكن.

<sup>(</sup>٢) وحينئذ لا يأثم لو مات قبل فعلها، ولو بعد إمكانه.

<sup>(</sup>٣) ويفحش التأخير إن أخّرها بعد نصف الوقت.

<sup>(</sup>٤) أي: الصلاة مطلقاً.

فَرْعٌ: يُكْرَهُ النَّوْمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاَةِ وَقَبْلَ فِعْلِها حَيثُ ظَنَّ الاسْتِيقاظَ قَبْلَ ضِيقِهِ لِعادَةٍ أَو لإِيقاظِ غَيرِهِ لَهُ، وَإِلاَّ حَرُمَ النَّومُ الَّذِي لَمْ يَعْلِبْ فِي الْوَقْتِ (١).

#### \* \* \*

فَرْعُ: يُكْرَهُ تَحْرِيماً صَلاةٌ لاَ سَبَبَ لَها (كَالنَّهْلِ الْمُطْلَقِ، وَمِنْهُ صَلاةُ التَّسابِيحِ) أَوْ لَها سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ (كَرَكْعَتَيْ اسْتِخارَةٍ وَإِحْرام) بَعْدَ أَداءِ صُبْحٍ حَتَّىٰ تَوْتَفِعَ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ (٢)، وَعَصْرٍ حَتَّىٰ تَعْرُبَ، وَعِنْدَ اسْتِواءٍ (٣) غَيرَ يَومِ الْجُمُعَةِ ؛ لاَ ما لَهُ سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ (كَرَكْعَتَيْ وُضُوءٍ، وَطَوافٍ، وَتَحِيَّةٍ، وَكُسُوفٍ، وَصَلاَةٍ جَنازَةٍ وَلَوْ عَلَىٰ غائِبٍ، وَإِعادَةٍ مَعَ جَماعَةٍ وَلَوْ إِماماً، وَكَفائِتَةٍ أَوْ نَفْلٍ لَمْ يَقْصِدْ تَأْخِيرَها لِلْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ لِيَقْضِيها فِيهِ، أَو يُدَاوِمَ عَلَيهِ؛ فَلَو تَحَرَّىٰ لِيقاعَ صَلاةٍ غَيرٍ صاحِبَةِ الْوَقْتِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ مِنْ حَيثُ كُونُهُ مَكْرُوها فَتَحْرُمُ مُطْلَقاً وَلاَ تَنْعَقِدُ وَلَو فَائِتَةً يَجِبُ قَضاؤُها فَوراً، لأَنَّهُ مُعانِدٌ لِلشَّرْعُ (٤).

## \* \* \*

وَخَامِسُهَا: اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْقِبْلَةِ (أَيْ: الْكَعْبَةِ) بِالصَّدْرِ<sup>(٥)</sup>، فَلاَ يَكْفِي اسْتِقْبالُ جِهَتِها خِلَافاً لأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَىٰ، إِلاَّ فِيْ حَقِّ الْعاجِزِ عَنْهُ اللَّهُ تَعالَىٰ، إِلاَّ فِيْ حَقِّ الْعاجِزِ عَنْهُ اللَّهُ تَعالَىٰ، وَفِي صَلَاةِ شِدَّةِ خَوْفٍ وَلُو فَرْضاً؛ فَيُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَهُ: مَاشِياً

<sup>(</sup>۱) أما إذا غلبه النوم بحيث أزال تمييزه وهو عازم على الفعل فلا حرمة فيه ولا كراهة. تنبيه: يسنّ إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعدّ بنومه، فإن علم تعدّيه (كأن نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت) وجب، وكذا يستحب إيقاظه بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وإن كان صلّى الصبح، أو بعد صلاة العصر، أو نامت المرأة مستلقية، أو نام رجل أو امرأة منبطحاً.

<sup>(</sup>٢) ويقدّر بعشر دقائق.

<sup>(</sup>٣) وهو بقدر تكبيرة الإحرام.

<sup>(</sup>٤) تنبيه: محل حرمة الصلاة في الأوقات المذكورة في غير حرم مكة.

<sup>(</sup>٥) بجميع عرض البدن.

<sup>(</sup>٦) بنحو مرض، فيصلّي المريض ويعيد لندرة عذره.

وَراكِباً، مُسْتَقْبِلاً أَو مُسْتَدْبِراً، كَهارِبٍ مِنْ حَرِيقٍ وَسَيلٍ وَسَبُعٍ وَحَيَّةٍ، وَمِنْ دائِنٍ عِنْدَ إِعْسارٍ وَخَوفِ حَبْسٍ؛ وَإِلاَّ فِي نَفْلِ سَفَرٍ مُبَاحٍ لِقاصِدِ مَحَلِّ مُعَيَّنٍ، فَيَجُوزُ النَّفْلُ راكِباً وَماشِياً فِيهِ، وَلَوْ قَصِيراً.

نَعَمْ، يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَقْصِدُهُ عَلَىٰ مَسافَةٍ لاَ يَسْمَعُ النِّداءَ مِنْ بَلَدِهِ بِشُرُوطِهِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْجُمُعَةِ.

وَخَرَجَ بِالْمُباحِ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ، فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ الْقِبْلَةِ فِي النَّفْلِ لآِبِقٍ وَمُسافِرِ عَلَيهِ دَينٌ حالٌ قادِرٌ عَلَيهِ مِنْ غَيرِ إِذْنِ دائِنِهِ.

وَيَجِبُ عَلَىٰ مَاشٍ إِتْمَامُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لِسَهُولَةِ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَعَلَىٰ راكِبِ إِيماءٌ بِهِما.

وَاسْتِقْبَالٌ فِيْهِمَا وَفِيْ تَحَرُّمٍ وَجُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَلَا يَمْشِي إِلاَّ فِي الْقَيام وَالاَعْتِدالِ وَالتَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ.

وَيَحْرُمُ انْحِرافُهُ عَنِ اسْتِقْبَالٍ صَوبَ مَقْصِدِهِ عامِداً عالِماً مُخْتاراً، إِلاَّ الْقِبْلَةِ، وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ فِعْلِ كَثِيرٍ (كَعَدْوٍ، وَتَحْرِيكِ رِجْلٍ بِلاَ حاجَةٍ) وَتَرْكُ تَعَمُّدِ وَطْء نَجِسٍ وَلَو يابِسَاً وَإِنْ عَمَّ الطَّرِيقَ، وَلاَ يَضُرُّ وَطْءُ يابِسٍ خَطَأً، وَلاَ يَضُرُّ وَطْءُ يابِسٍ خَطَأً، وَلاَ يُكَلَّفُ ماش التَّحَفُظَ عَنْهُ.

وَيَجِبُ الاسْتِقْبالُ فِي النَّفْلِ لِراكِبِ سَفِينَةٍ غَيرِ مَلَّاح.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيضاً فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ: الْعِلْمُ بِفَرْضِيَّةِ الصَّلاَةِ؛ فَلَو جهِلَ فَرَضِيَّةَ أَصْلِ الصَّلاَةِ أَو صَلاَتِهِ الَّتِي شَرَعَ فِيها لَمْ تَصِحَّ؛ كَما فِي «الْمَجْمُوع» وَ«الرَّوضَةِ».

وَتَمْيِيزُ فُرُوضِها مِنْ سُنَنِها. نَعَمْ، إِنِ اعْتَقَدَ الْعامِّيُّ أَوِ الْعالِمُ عَلَىٰ الأَوْجَهِ الْكُلَّ فَرْضاً صَحَّتْ، أَوْ سُنَّةً فَلاَ.

وَالْعِلْمُ بِكَيْفِيَّتِهَا الآتِي بَيانُهَا قَرِيباً إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى.

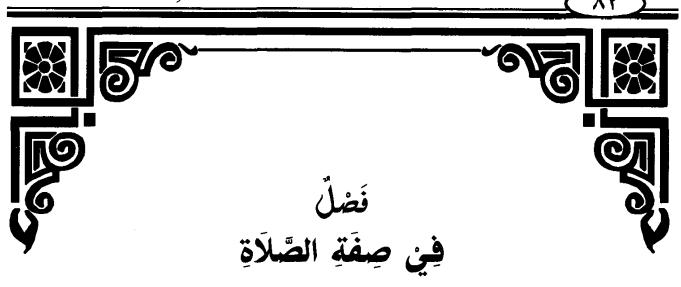

أَرْكَانُ الصَّلَاةِ (أَيْ: فُرُوضُها) أَرْبَعَةَ عَشَرَ بِجَعْلِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي مَحَالِّهَا رُكْناً واحِداً.

أَحَدُها: نِيَّةٌ، وَهِيَ الْقَصْدُ بِالْقَلْبِ، لِخَبَرِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». [البخاري رقم: ١؛ مسلم رقم: ١٩٠٧].

فَيَجِبُ فِيهَا (أَي: النِّيَّةِ) قَصْدُ فِعْلِهَا (أَيْ: الصَّلَاةِ) لِتَتَمَيَّزَ عَنْ بَقِيَّةِ الأَفْعالِ، وَتَعْيِينُهَا مِنْ ظُهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِها، فَلاَ يَكْفِي نِيَّةُ فَرْضِ الْوَقْتِ. الْوَقْتِ.

وَلَوْ كَالرَّواتِبِ، وَالسَّنَنِ الْمَفْعُولَةُ نَفْلاً غَيْرَ مُطْلَقٍ (كَالرَّواتِبِ، وَالسَّنَنِ الْمُؤَقَّتَةِ (١)؛ أَوْ ذَاتِ السَّبَبِ (٢) فَيَجِبُ فِيها التَّعْيِينُ بِالإِضافَةِ إِلَىٰ مَا يُعَيِّنُها، كَسُنَّةِ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةِ أَوِ الْبَعْدِيَّةِ؛ وَإِنْ لَمْ يُؤَخِّرِ الْقَبْلِيَّةَ، وَمِثْلُهَا كُلُّ صَلاَةٍ لَهَا كُسُنَّةُ قَبْلَهَا وَسُنَّةٌ بَعْدَها، وَكَعِيدِ الأَصْحَىٰ أَوِ الأَكْبَرِ، أَوِ الْفِطْرِ أَوِ الأَصْعَرِ، فَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الْوِتْرِ فَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الْوِتْرِ فَلَا يَكْفِي فِيَّةُ الْوِتْرِ سَواءٌ الْواحِدَةُ وَالزَّائِدَةُ عَلَيْها، وَيَكْفِي نِيَّةُ الْوِتْرِ

<sup>(</sup>١) كالضحى والعيدين.

<sup>(</sup>٢) كالكسوفين والاستسقاء.

مِنْ غَيرِ عَدَدٍ، وَتُحْمَلُ عَلَىٰ ما يُرِيدُهُ عَلَىٰ الأَوجَهِ<sup>(١)</sup> (وَلاَ يَكْفِي فِيهِ نِيَّةُ سُنَّةِ الْعِشاءِ أَوْ رَاتِبَتِها) وَالتَّراوِيحِ، وَالضُّحَىٰ، وكاسْتِسْقاءِ وَكُسُوفِ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ.

أَمَّا النَّفْلُ الْمُطْلَقُ: فَلَا يَجِبُ فِيهِ تَعْيِينٌ، بَلْ يَكْفِي فِيهِ نِيَّةُ فِعْلِ الصَّلَاةِ، كَمَا فِي رَكْعَتَيِ التَّحِيَّةِ وَالْوُضُوءِ وَالاسْتِخارَةِ، وَكَذَا صَلاَةُ الأَوَّابِينَ عَلَىٰ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا ابْنُ زِيادٍ وَالْعَلَّمَةُ السَّيُوطِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ (٢). وَالَّذِي عَلَىٰ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِيها (٣) مِنَ التَّعْيِينِ (١٤)، كَالضَّحَى.

وَتَجِبُ نِيَّةُ فَرْضِ فِيهِ (أَيْ: فِي الْفَرْضِ) وَلَوْ كِفايَةً أَوْ نَذْراً، وَإِنْ كَانَ النَّاوِي صَبِيًّا لِيَتَمَيَّزَ عَنِ النَّفْلِ<sup>(٥)</sup>، كَأُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ؛ مَثَلاً، أَوْ فَرْضَ النَّاهِرِ؛ مَثَلاً، أَوْ فَرْضَ النَّهْرِ فَرْضَ النَّهُ الْإِمامَ فِي تَشَهُّدِها.

وَسُنَّ فِي النِّيَّةِ إِضَافَةٌ إِلَىٰ اللَّهِ تَعالَىٰ، خُرُوجاً مِنْ خِلَافِ مَنْ أُوجَبَها، وَلِيَتَحَقَّقَ مَعْنَىٰ الإِخْلَاص.

وَتَعَرُّضُ لأَدَاءٍ أَوْ قَضَاءٍ، وَلاَ يَجِبُ ؛ وَإِنْ كَانَ عَلَيهِ فَائِتَةٌ مُمَاثِلَةٌ لِلْمُؤَدَّاةِ، خِلاَفاً لِما اعْتَمَدَهُ الأَذْرَعِيُّ، والأَصَحُّ صِحَّةُ الأَداءِ بِنِيَّةِ الْقَضاءِ وَعَكْسُهُ إِنْ عُذِرَ بِنَحْوِ غَيْمٍ (٢٠)، وَإِلاَّ بَطَلَبْ قَطْعاً لِتَلاَعُبِهِ.

وَتَعَرُّضٌ لاِسْتِقْبَالِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ، لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ التَّعَرُّضَ لَهُما.

<sup>(</sup>۱) فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر، وإن فصل نوى بالواحدة الوتر، ويتخيّر في غيرها بين نيّة صلاة الليل، ومقدمة الوتر، وسنّته (وهي أولى)، أو ركعتين من الوتر.

<sup>(</sup>٢) وهو معتمد الرملي.

<sup>(</sup>٣) أي: في صلاة الأوابين.

<sup>(</sup>٤) فإن أطلق وقعتا نافلة مطلقة، فلا يثاب عليهما إلا من حيث الصلاة دون خصوصها.

<sup>(</sup>٥) وخالف في ذلك الرملي واعتمد عدم اشتراط نيّة الفرْضية في حقّه، لوقوع صلاته نفلاً.

<sup>(</sup>٦) كأن ظنّ خروج وقتها فنواها قضاءً فتبيّن بقاؤه، أو ظنّ بقاؤه فنواها أداء فتبيّن خروجه.

وَسُنَّ نُطْقُ بِمَنْوِيِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لِيُساعِدَ اللِّسانُ الْقَلْبَ، وَخُرُوجاً مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ.

وَلَو شَكَّ هَلْ أَتَىٰ بِكَمالِ النِّيَّةِ أَوْ لا، أَوْ هَلْ نَوَىٰ ظُهْراً أَوْ عَصْراً: فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ طُولِ زَمانٍ (١) أَو بَعْدَ إِثْيانِهِ بِرُكْنٍ وَلَو قَولِيَّا (كَالْقِراءَةِ (٢))؛ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، أَوْ قَبْلَهُما فَلاَ.

وَثَانِيهَا: تَكْبِيْرُ تَحَرُّمِ لِلْخَبَرِ الْمتَّفَقِ عَلَيهِ: «إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ»، [البخاري رقم: ٧٥٧؛ مسلم رقم: ٣٩٧]، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّ الْمُصَلِّي يَحْرُمُ عَلَيهِ بِهِ مَا كَانَ حَلَالاً لَهُ قَبْلَهُ مِنْ مُفْسِداتِ الصَّلَاةِ.

وَجُعِلَ فَاتِحَةَ الصَّلَاةِ لِيَسْتَحْضِرَ الْمُصَلِّي مَعْنَاهُ الدَّالَّ عَلَىٰ عَظَمَةِ مَنْ تَهَيَّأَ لِخِدْمَتِهِ، حَتَّىٰ تَتِمَّ لَهُ الْهَيبَةُ وَالْخُشُوعُ، وَمِنْ ثَمَّ زِيدَ فِي تَكُرارِهِ لِيَدُومَ اسْتِصْحَابُ ذَيْنِكَ فِي جَمِيع صَلَاتِهِ.

مَقْرُوْنَاً بِهِ (أَيْ: بِالتَّكْبِيرِ) النِّيَةُ، لأَنَّ التَّكْبِيرِ أَوَّلُ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، فَتَجِبُ مُقَارَنَتُهَا بِهِ، بَلْ لاَ بُدَّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ كُلَّ مُعْتَبَرٍ فِيها مِمَّا مَرَّ وَغَيرَهُ، (كَالْقَصْرِ لِلْقَاصِرِ، وَكَونِهِ إِماماً أَو مَأْمُوماً فِي الْجُمُعَةِ، وَالْقُدْوَةِ لِمَأْمُومٍ فِي غَيْرِها مَعَ الْجُمُعَةِ، وَالْقُدُوةِ لِمَأْمُومٍ فِي غَيْرِها مَعَ الْبَدائِهِ)، ثُمَّ يَسْتَمِرُ مُستَصْحِباً لِذَلِكَ كُلِّهِ إِلَىٰ الرَّاءِ.

وَفِي قَوْلٍ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ: يَكْفِي قَرْنُها بِأُوَّلِهِ ؟ وَفِي «الْمَجْمُوعِ» وَ«التَّنْقِيحِ» (٣) : الْمُخْتارُ ما اخْتارَهُ الإمامُ (٤) وَالْغَزالِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي فِيها الْمُقارَنَةُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَ الْعُوامِّ، بِحَيثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِراً لِلصَّلَاةِ. وَقالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : إِنَّهُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَ الْعُوامِّ، بِحَيثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِراً لِلصَّلَاةِ. وَقالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : إِنَّهُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَ الْعُوامِّ، بِحَيثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِراً لِلصَّلَاةِ. وَقالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : إِنَّهُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَ الْعُوامِّ، بِحَيثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِراً لِلصَّلَاةِ. وَقالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : إِنَّهُ الْعُرْفِيَةُ وَقالَ : مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ وَقَعَ فِي الْمَذْمُومِ. الْوَسُواسِ الْمَذْمُومِ.

<sup>(</sup>١) بأن يسع ركناً كالاعتدال.

<sup>(</sup>٢) وبعض الركن القولي ككلّه إن طال زمن الشكّ.

<sup>(</sup>٣) كلاهما للنووي.

<sup>(</sup>٤) إذا أُطلِق يعني: إمام الحرمين عبدالملك الجويني المتوفى ٤٧٨هـ.

وَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَىٰ التَّكْبِيرِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ.

وَيَتَعَيَّنُ فِيهِ عَلَىٰ الْقادِرِ لَفْظُ: اللهُ أَكْبَرْ، لِلاتِّباعِ، أَوْ اللَّهُ الأَكْبَرُ، وَلاَ يَكْفِي: أَكْبَرُ اللَّهُ، وَلاَ : الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ. يَكْفِي: أَكْبَرُ اللَّهُ، وَلاَ : الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ.

وَيَضُرُّ إِخْلَالٌ بِحَرْفٍ مِنَ «اللهُ أَكْبَرُ» وَزِيادَةُ حَرْفٍ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى، كَمَدِّ هَمْزَةِ «اللهِ»، وَكَأَلِفٍ بَعْدَ الْباءِ(١)، وَزِيادَةُ واو قَبْلَ الْجَلاَلَةِ، وَتَخْلِيلُ واو ساكِنَةٍ أَو مُتَحَرِّكَةٍ بَينَ الْكَلِمَتَينِ، وَكَذا زِيادَةُ مَدِّ الْأَلِفِ الَّتِي بَينَ اللَّامِ وَالْهاءِ الَّي بَينَ اللَّامِ وَالْهاءِ إِلَىٰ حَدِّ لاَ يَراهُ أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ(٢)؛ وَلاَ يَضُرُّ وَقْفَةٌ يَسِيرَةٌ بَينَ كَلِمَتَيْهِ (وَهِيَ اللَّي حَدِّ لاَ يَنَ كَلِمَتَيْهِ (وَهِيَ سَكْتَةُ التَّنَقُّسِ)، وَلاَ ضَمُّ الرَّاءِ.

فَرْعٌ: لَو كَبَّرَ مَرَّاتٍ ناوِياً الافْتِتاحَ بِكُلِّ، دَخَلَ فِيها بِالْوِتْرِ وَخَرَجَ مِنْها بِالشَّفَع، لأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بِالأُولَىٰ خَرَجَ بِالثَّانِيَة، لأَنَّ نِيَّةَ الافْتِتاحِ بِها مُتَضَمِّنَةٌ لِأَقْطِع الأُولَى، وَهَكَذا. فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ وَلاَ تَخَلَّلَ مُبْطِلٌ (كَإِعادَةِ لَفْظِ النِّيَّةِ) فَمَا بَعْدَ الأُولَى ذِكْرٌ لاَ يُؤَثِّرُ.

وَيَجِبُ إِسْمَاعُهُ (أَيْ: التَّكْبِيرِ) نَفْسَهُ إِنْ كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلاَ عارِضَ مِنْ نَحْو لَغَط.

كَسَائِرِ رُكْنِ قَوْلِيِّ، مِنَ الْفاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ<sup>(٣)</sup> وَالسَّلَامِ، وَيُعْتَبَرُ إِسْماعُ الْمَنْدُوبِ الْقَولِيِّ (٤) لِحُصُولِ السُّنَّةِ.

وَسُنَّ جَرْمُ رَائِهِ (أَيْ: التَّكْبِيرِ) خِرُوجاً مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ.

وَجَهْرٌ بِهِ لإِمام كَسائِرِ تَكْبِيراتِ الانْتِقالاَتِ.

<sup>(</sup>١) أكبار (وهو اسم للطبل الذي له وجه واحد) وإكبار (وهو اسم للحائط).

<sup>(</sup>٢) قال على الشَّبرامَلِّسي: وغاية مقدار ما نُقل عنهم على ما نقله ابن حجر: سبع ألِفات، وتقدَّر كل ألِف بحركتين، وهو على التقريب.

<sup>(</sup>٣) الأخير، والصلاة على النبي ﷺ فيه.

<sup>(</sup>٤) كالسورة والتشهد الأول والتسبيحات.

وَرَفْعُ كَفَّيْهِ أَوْ إِحْداهُما إِنْ تَعَسَّرَ رَفْعُ الأُخْرَىٰ.

بِكَشْفِ (أَيْ: مَعَ كَشْفِهِما) وَيُكْرَهُ خِلاَفُهُ (١)، وَمَعَ تَفْرِيقِ أَصابِعِهِما تَفْرِيقًا وَسَطاً.

حَذْوَ (أَيْ: مُقابِلَ) مَنْكِبَيْهِ بِحَيْثُ تُحاذِي أَطْرافُ أَصابِعِهِ أَعْلَىٰ أُذُنَيْهِ، وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ، وَراحَتاهُ مَنْكِبَيْهِ لِلاتِّبَاعِ. وَهَذِهِ الْكَيفِيَّةُ تُسَنَّ مَعَ جَمِيعِ تَحْرُم، بِأَنْ يَقُرِنَهُ بِهِ ابْتِداء، وَيُنْهِيهِما مَعاً، وَمَعَ رُكُوعٍ (٢) لِلاتِّباعِ الْوارِدِ مَنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ.

وَرَفْعِ مِنْهُ (أَيْ : مِنَ الرُّكُوعِ<sup>(٣)</sup>).

وَرَفْع مِنْ تَشَهُّدِ أُوَّلِ (٤) لِلاتِّباعِ فِيهِما.

وَوَضْعُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ وَفَوقَ سُرَّتِهِ<sup>(٥)</sup> لِلاَتِّباعِ آخِذَاً بِيَمِيْنِهِ كُوعَ يَسَارِهِ<sup>(٢)</sup>، وَرَدُّهُما مِنَ الرَّفْعِ إِلَىٰ تَحْتِ الصَّدْرِ أُولَىٰ مِنْ إِرْسالِهِما بِالْكُلِّيَّةِ، ثُمَّ اسْتِئْنافِ رَفْعِهِما إِلَىٰ تَحْتِ الصَّدْرِ.

قالَ الْمُتَوَلِّي (٧) (وَاعْتَمَدَهُ غَيرُهُ): يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ قَبْلَ الرَّفْعِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَىٰ مَوضِعِ سُجُودِهِ (٨)، وَيُطْرِقَ رَأْسَهُ قَلِيلاً ثُمَّ يَرْفَعَ.

<sup>(</sup>١) راجِعٌ للكشف، ويكره أيضاً ترك الرفع.

<sup>(</sup>٢) لكن هنا لا يسنّ انتهاء التكبير مع انتهاء الرفع، بل يسنّ مدّ التكبير إلى تمام الانحناء.

<sup>(</sup>٣) والأكمل أن يكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء رفع رأسه، ويستمر إلى انتهائه، ثمّ يرسلُهما.

<sup>(</sup>٤) ويكون ابتداء رفع اليدين بعد وصوله إلى حدّ أقلّ الركوع.

<sup>(</sup>٥) مائلاً إلى جهة يساره.

 <sup>(</sup>٦) والكوع: هو العظم الذي يلي أصل إبهام اليد، والكرسوع: هو الذي يلي الخنصِر،
 والرُّسُغ: هو ما بينهما.

<sup>(</sup>۷) عبدالرحمان بن مأمون المتوفى ٤٧٨هـ.

<sup>(</sup>A) ويسنّ إدامة نظره إلى موضع سجوده إلا عند قوله في التشهد: (إلا الله)، فينظر إلى مسبّحته، ويستمر ذلك إلى السلام أو القيام.

وَثَالِثُها: قِيَامُ قَادِرٍ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup> بِنَفْسِهِ أَو بِغَيرِهِ<sup>(۲)</sup> فِيْ فَرْضٍ، وَلَو مَنْذُوراً أَوْ مُعاداً.

وَيَحْصُلُ الْقِيامُ بِنَصْبِ فَقارِ ظَهْرِهِ (أَيْ: عِظامِهِ الَّتِي هِيَ مَفاصِلُهُ) وَلَوْ بِاسْتِنادٍ إِلَىٰ شَيْءٍ بِحَيثُ لَو زالَ لَسَقَطَ<sup>(٣)</sup>، (وَيُكْرَهُ الاسْتِنادُ)<sup>(٤)</sup>؛ لاَ بانْجِناءٍ إِنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَىٰ أَقَلِّ الرُّكُوعِ إِنْ لَمْ يَعْجِزْ عَنْ تَمامِ الانْتِصابِ.

وَلِعَاجِزٍ شَقَّ عَلَيْهِ قِيَامٌ (بِأَنْ لَحِقَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ (٥) بِحَيْثُ لاَ تُحْتَمَلُ عادَةً. وَضَبَطَها الإِمامُ (٦) بِأَنْ تَكُونَ بِحَيثُ يَذْهَبُ مَعَها خُشُوعُهُ (٧)، صَلاَةٌ قاعَ، وَصَلِسٍ لاَ يَسْتَمْسِكُ عَدَأُ، كَراكِبِ سَفِينَةٍ خافَ نَحْوَ دَوَرانِ رَأْسٍ إِنْ قامَ، وَسَلِسٍ لاَ يَسْتَمْسِكُ حَدَثُهُ إِلاَّ بِالْقُعُودِ.

وَيَنْحَنِي الْقَاعِدُ بِالرُّكُوعِ بِحَيثُ تُحاذِي جَبْهَتُهُ مَا قُدَّامَ رُكْبَتَيْهِ (٨).

فَرعٌ: قالَ شَيْخُنا: يَجُوزُ لِمَرِيضِ أَمْكَنَهُ الْقِيامُ بِلاَ مَشَقَّةٍ لَوِ انْفَرَدَ (لاَ إِنْ صَلَّىٰ فِي جَماعَةٍ (١) إِلاَّ مَعَ جُلُوسٍ فِي بَعْضِها) الصَّلاَةُ مَعَهُمْ مَعَ الْجُلُوسِ فِي بَعْضِها) الصَّلاَةُ مَعَهُمْ مَعَ الْجُلُوسِ فِي بَعْضِها، وَإِنْ كَانَ الأَفْضَلُ الأَنْفِراد، وَكَذا إِذا قَرَأَ الْفاتِحَةَ فَقَطْ لَمْ يَقْعُدْ أَوْ وَالسُّورَةَ قَعَدَ فِيها، جازَ لَهُ قِراءَتُهَا مَعَ الْقُعُودِ، وَإِنْ كَانَ الأَفْضَلُ تَرْكَهَا. اهد.

<sup>(</sup>١) ويسنّ أن يفرّق بين قدميه بشبر، ويكره أن يلصق قدميه.

<sup>(</sup>٢) من مُعِين (ولو بأجرة) أو عُكّازة، لكن لا يجِبُ المُعِينُ إلا إن احتاج إليه للنهوض فقط ولو من كل ركعة، أما إن احتاجه في النهوض ودوام القيام فلا يلزمه، وهو عاجز الآن، ويصلّي من قعود. وأما العُكّازة فتجب مطلقاً، أي: سواء احتاج إليها لنهوضه فقط، أو لدوام قيامه، أو لهما معاً.

<sup>(</sup>٣) بخلاف ما لو كان بحيث يرفع قدميه إن شاء، فلا يصح، لأنه لا يسمّى قائماً بل هو معلّق.

<sup>(</sup>٤) حيث لا ضرورة.

<sup>(</sup>٥) كخوف هلاك، أو زيادة مرض.

<sup>(</sup>٦) الجويني.

<sup>(</sup>٧) لكن المذهب خلافه، أو أنّ إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة.

<sup>(</sup>٨) وهذا أقل الركوع، وأما أكمله: فهو أن تحاذي جبهته موضع سجوده.

<sup>(</sup>٩) أي: لا يمكنه القيام إن صلى في جماعة...

وَالْأَفْضَلُ لِلْقَاعِدِ الْافْتِراشُ، ثُمَّ التَّرَبُّعُ، ثُمَّ التَّوَرُّكُ.

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّلَاةِ قاعِداً صَلَّىٰ مُضْطَجِعاً عَلَىٰ جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلاً لِلْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ (۱) وَمُقَدَّم بَدَنِهِ (۲) (وَيُكْرَهُ عَلَىٰ الْجَنْبِ الأَيْسَرِ بِلاَ عُذْر) فَمُسْتَلْقِياً عَلَىٰ طَهْرِهِ وَأَخْمَصاهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ (۳)، وَيَجِبُ أَنْ يَضَعَ تَحْتَ رَأْسِهِ نَحْوَ مِخَدَّةٍ لَهُمْ وَأَنْ يُومِى الْقِبْلَةِ راكِعاً وَساجِداً، لِيَسْتَقْبِلَ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَة، وَأَنْ يُومِى الْكُوعِ إِنْ عَجَزَ عَنْهُما، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ وَبِالسُّجُودِ أَخْفَضُ مِنَ الإِيماءِ إِلَىٰ الرُّكُوعِ إِنْ عَجَزَ عَنْهُما، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الإِيماءِ بِرَأْسِهِ أَوما بِأَجْفانِهِ (٤)، فَإِنْ عَجَزَ أَجْرَىٰ أَفْعالَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ قَلْبِهِ ؛ فَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ قَلْبِهِ ؛ فَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ ما دامَ عَقْلُهُ ثابِتاً (٥).

وَإِنَّمَا أَخَرُوا الْقِيامَ عَنْ سَابِقَيْهِ مَعَ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِمَا لَأَنَّهُمَا رُكْنَانِ حَتَّىٰ فِي النَّفْل وَهُوَ رُكْنٌ فِي الْفَرِيضَةِ فَقَطْ.

كَمُتَنَفِّل، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّفْلَ قاعِداً (٦) وَمُضْطَجِعاً (٧) مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْقُعُودُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَمَّا عَلَىٰ الْقِيامِ أَوِ الْقُعُودُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَمَّا مُسْتَلْقِياً: فَلَا يَصِحُ (٩) مَعَ إِمكانِ الاضْطِجاع.

وَفِي «الْمَجْمُوعِ»: إطالَةُ الْقِيامِ أَفْضَلُ مِنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعاتِ (١٠). وَفِي «الرَّوْضَةِ»: تَطْوِيلُ السُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوع (١١).

<sup>(</sup>۱) نداً.

<sup>(</sup>٢) فرضاً.

<sup>(</sup>٣) وهو بيان للأفضل.

<sup>(</sup>٤) ولا يجب فيه إيماء للسجود أخفض.

<sup>(</sup>٥) وعند أبي حنيفة إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة.

<sup>(</sup>٦) وله نصف أجر القائم.

<sup>(</sup>٧) وله نصف أجر القاعد.

<sup>(</sup>٨) أما مع عدم القدرة فله الأجر كاملاً.

<sup>(</sup>٩) أي: الاستلقاء.

<sup>(</sup>١٠) والمعتمد خلافه، لأن التكثير أشق. وصورة المسألة إذا استوى الزمان.

<sup>(</sup>١١) لحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد» رواه مسلم (٤٨٢).

وَرابِعُها: قِرَاءَةُ فَاتِحَةٍ كُلَّ رَكْعَةٍ فِي قِيامِها، لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ: «لاَ صلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأُ بِفاتِحَةِ الْكِتابِ» [البخاري رقم: ٧٥٦؛ مسلم رقم: ٣٩٤] أَيْ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

إِلاَّ رَكْعَةَ مَسْبُوقِ فَلاَ تَجِبُ عَلَيهِ فِيها حَيثُ لَمْ يُدْرِكُ زَمَناً يَسَعُ الْفاتِحَةَ مِنْ قِيامِ الإِمامِ (وَلَوْ فِي كُلِّ الرَّكَعاتِ) لِسَبْقِهِ فِي الأُولَى، وَتَخَلُّفِ الْمأْمُومِ عَنْهُ بِزَحْمَةٍ أَو نِسْيانٍ أَو بُطْءِ حَرَكَةٍ فَلَمْ يَقُمْ مِنَ السُّجُودِ فِي كُلِّ مِمّا بَعْدَها إِلاَّ وَالإِمامُ راكِعٌ، فَيَتَحَمَّلُ الإِمامُ الْمُتَطَهِّرُ فِي غَيرِ الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ الفاتِحَةَ، أَو بَقِيَّتَها عَنْهُ.

وَلَوْ تَأَخَّرَ مَسْبُوقٌ (لَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةٍ)(١) لإِثمامِ الْفاتِحَةِ فَلَمْ يُدْرِكِ الإِمامَ إلاَّ وَهُوَ مُعْتَدِلٌ لَغَتْ رَكْعَتُهُ.

مَعَ بَسْمَلَةٍ (أَيْ: مَعَ قِراءَةِ الْبَسْمَلَةِ) فَإِنَّهَا آيَةٌ مِنْهَا، لأَنَّهُ ﷺ قَرَأُهَا ثُمَّ الْفَاتِحَةَ، وَعَدَّهَا آيَةً مِنْهَا، وَكَذَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ غَيرِ بَراءَةَ [سورة التوبة](٢)، وَمَعَ تَشْدِيدَاتٍ فِيهَا (وَهِيَ: أَرْبَعَ عَشْرَةَ)؛ لأَنَّ الْحَرْفَ الْمُشَدَّدَ بِحَرْفَينِ، فَإِذَا خُفِفَ بَطَلَ مِنْهَا حَرْف.

وَمَعَ رِعَايَةِ حُرُوفٍ فِيها، وَهِيَ عَلَىٰ قِراءَةِ ﴿مَلِكِ﴾ بِلَا أَلِفٍ مِئَةٌ وَواحِدٌ وَأَرْبَعُونَ حَرْفاً، وَهِيَ مَعَ تَشْدِيداتِها مِئَةٌ وَخَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ حَرْفاً.

وَمَخَارِجِها (أَيْ: الْحُرُوفُ)، كَمَخْرَجِ ضادٍ وَغَيرِها، فَلَوْ أَبْدَلَ قادِرٌ أَو مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلَّمُ حَرْفاً بِآخَرَ، (وَلَو ضاداً بِظاءٍ)، أَو لَحَنَ لَحْناً يُغَيِّرُ الْمَعْنى، كَكُسْرِ تاءِ ﴿إِيّاكَ﴾ لاَ ضَمِّها: فَإِنْ تَعَمَّدَ كَكُسْرِ تاءِ ﴿إِيّاكَ﴾ لاَ ضَمِّها: فَإِنْ تَعَمَّدَ

<sup>(</sup>۱) كدعاء الافتتاح؛ فإن اشتغل بها وجب عليه أن يقرأ من (الفاتحة) بقدر ما قرأه من السنّة، فإن قرأه وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب له، بل يتابعه في هويه للسجود إن أتم قراءته الواجبة، وإلا فينوي المفارقة حتى لا تبطل صلاته.

<sup>(</sup>٢) فتكره أولها، وتسنّ أثناءها عند الرملي، أما عند ابن حجر فتحرم أولها وتكره أثناءها.

ذَلِكَ وَعَلِمَ تَحْرِيمَهُ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَإِلاَّ فَقِراءَتُهُ؛ نَعَمْ إِنْ أَعادَهُ عَلَىٰ الصَّوابِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَّلَ عَلَيها. أَمّا عاجِزٌ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ فَلاَ تَبْطُلُ قِراءَتُهُ مُطْلَقاً، وَكذا لاَجِنٌ لَحْناً لاَ يُغَيِّرُ الْمَعْنى، كَفَتْحِ دالِ ﴿نَعْبُدُ ﴾، لَكِنَّهُ إِنْ تَعَمَّدَ مَرْمَ، وَإِلاَّ كُرِهَ.

وَوَقَعَ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ فِي «الْهَمْدُ للهِ» بِالْهاءِ، وَفِي النُّطْقِ بِالْهَافِ المُتَرَدِّدَةِ بَيْنَهَا وَبَينَ الْكَافِ. وَجَزَمَ شَيْخُنا فِي «شَرْحِ الْمِنْهَاجِ» بِالْبُطْلَانِ فِيهِما؛ إِلاَّ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. لَكِنْ جَزَمَ بِالْبُطْلَانِ فِيهِما؛ إِلاَّ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. لَكِنْ جَزَمَ بِالصِّحَةِ فِي الثَّانِيَةِ شَيخُهُ زَكَرِيّا(۱)، وَفِي الأُولَىٰ الْقاضِي (۲) وابْنُ الرِّفْعَةِ (۳).

وَلَوْ خَفَّفَ قَادِرٌ أَو عَاجِزٌ مُقَصِّرٌ مُشَدَّداً كَأَنْ قَرَأَ ﴿ أَلَ رَحَمَنُ ﴾ بِفَكَ الإِدْغَامِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ( أَ ) إِنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ ، وَإِلاَّ فَقِراءَتُهُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ . وَلَوْ خَفَفَ ﴿ إِيَّاكَ ﴾ عامِداً عالِماً مَعْناهُ كَفَرَ ؛ لأَنَّهُ ضَوءُ الشَّمْسِ ، وَإِلاَّ سَجَدَ لِلسَّهُو ( ) . وَلَوْ شَدَّدَ مُخَفَّفاً صَحَ ( ) ، وَيَحْرُمُ تَعَمَّدُهُ ؛ كَوَقْفَةٍ لَطِيفَةٍ بَينَ السِّينِ وَالتَّاءِ مِنْ ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ .

وَمَعَ رِعايَةِ مُوَالاَةٍ فِيها، بِأَنْ يَأْتِيَ بِكَلِماتِها عَلَىٰ الْوِلاَءِ، بِأَنْ لاَ يَفْصِلَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْها وَما بَعْدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ سَكْتَةِ التَّنَقُسِ أَوِ الْعِيِّ.

فَيُعِيدُ قِراءَةَ الْفاتِحَةِ بِتَخَلُّلِ ذِكْرٍ أَجْنَبِيِّ لاَ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلاَةِ فِيها وَإِنْ قَلَّ، (كَبَعْضِ آيَةٍ مِنْ غَيْرِها، وَكَحَمْدِ عاطِسٍ وَإِنْ سُنَّ فِيها كَخارِجِها)؛ لإِشْعارِهِ بِالإعْراض.

<sup>(</sup>١) والرملي في «النهاية».

<sup>(</sup>۲) إذا أطلق فهو القاضي حسين بن محمد المتوفى ٤٦٢هـ، كما سيصرح باسمه ص٦٢٤ م٦٥٣.

<sup>(</sup>٣) لكنه غير معتمد.

<sup>(</sup>٤) بل قراءته على المعتمد، كما في «النهاية».

<sup>(</sup>٥) لأن ما أبطل عمدُه يسنّ السجود لسهوه. ولا بدَّ من إعادتها على الصواب.

<sup>(</sup>٦) كأن نطق بكاف إيّاكُ مشددة.

وَلا يُعِيدُ الْفاتِحَةَ بِ تَخَلُّلِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالصَّلاةِ، كَ تَأْمِينِ، وَسُجُودٍ لِتِلاَوَةِ إِمامِهِ مَعَهُ، وَدُعَاءٍ (مِنْ: سُؤالِ رَحْمَةٍ، وَاسْتِعاذَةٍ مِنْ عَذَابٍ)، وَقُولِ: بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشّاهِدِينَ.

لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ الْفاتِحَةَ أَو آيَةَ السَّجْدَةِ أَوِ الآيَةَ الَّتِي يُسَنُّ فِيها ما ذُكِرَ لِكُلِّ مِنَ الْقارِيءِ وَالسَّامِعِ، مأموماً أَو غَيرَهُ، فِي صَلاَةٍ وَخارِجِها.

فَلُو قَرأَ الْمُصَلِّي آيَةً أَو سَمِعَ آيَةً فِيها اسْمُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ تُنْدَبِ الصَّلاَةُ عَلَيهِ، كَما أَفْتَىٰ بِهِ النَّوَوِيُّ(١).

وَلاَ بِفَتْحِ عَلَيهِ (أَيْ: الإِمامِ) إِذَا تَوَقَّفَ فِيهَا بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ، وَلَو مَعَ الْفَتْحِ (٢)؛ وَمَحَلُهُ \_ كَمَا قَالَ شَيخُنَا \_ إِنْ سَكَتَ؛ وَإِلاَّ قَطَعَ الْمُوالاةَ. وَتَقْدِيمُ الْفَتْحِ : سُبْحَانَ اللَّهِ قَبْلَ الْفَتْحِ يَقْطَعُهَا عَلَىٰ الأَوجِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَىٰ: تَنَبَّهُ.

وَيُعِيدُ الْفَاتِحَةَ بِتَخَلُّلِ سُكُوتِ طَالَ فِيها بِحَيْثُ زادَ عَلَىٰ سَكْتَةِ الاسْتِراحَةِ بِلاَ عُذْرٍ فِيهِما<sup>(٣)</sup> مِنْ جَهْلٍ وَسَهْوٍ، فَلَو كَانَ تَخَلُّلُ الذِّكْرِ الأَجْنَبِيِّ أَوِ السُّكُوتِ الطَّوِيلِ سَهْواً أَوْ جَهْلاً أَوْ كَانَ السُّكُوتُ لِتَذَكُّرِ آيَةٍ لَمْ يَضُرَّ، كَمَا لَوْ كَرَّرَ آيَةً مِنْهَا فِي مَحَلِّها، وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أَو عادَ إِلَىٰ مَا قَرَأَهُ قَبْلُ وَاسْتَمَرًّ عَلَىٰ الأَوْجَهِ.

فَرْعٌ: لَو شَكَّ فِي أَثْناءِ الْفاتِحَةِ هَلْ بَسْمَلَ؟ فَأَتَمَها، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ بَسْمَلَ أَعَادَ كُلَّها عَلَىٰ الأَوجَهِ.

وَلا أَثَرَ لِشَكِّ في تَرْكِ حَرْفِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْفاتِحَةِ أَو آيَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْها بَعْدَ تَمَامِها (أَيْ: الْفاتِحَةِ)؛ لأَنَّ الظاهِرَ حِينَئِذٍ مُضِيَّها تامّةً.

<sup>(</sup>۱) لكنه غير معتمد.

<sup>(</sup>٢) أما إذا قصد الفتح فقط أو أطلق (فلم يقصد شيئاً) فإنه تبطل صلاته.

<sup>(</sup>٣) أي: في تخلّل الّذُكْر الأجنبي، وتخلّل السكوت الطويل.

وَاسْتَأْنَفَ وُجُوباً إِنْ شَكَّ فِيهِ قَبْلَهُ (أَيْ: التَّمامِ)، كَما لَوْ شَكَّ هَلْ قَرأَها أَوْ لاَ؟ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ قِراءَتِها.

وَكَالْفَاتِحَةِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ الأَرْكَانِ، فَلَو شَكَّ فِي أَصْلِ السُّجُودِ مَثَلاً أَتَىٰ بِهِ، أَوْ بَعْدَهُ فِي نَحْوِ وَضْعِ الْيَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (١)، وَلَو قَرَأَهَا غَافِلاً فَفَطِنَ عِنْدَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ ﴾ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ قِراءَتَها لَزِمَهُ اسْتِئْنافُها.

وَيَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الْفاتِحَةِ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَلَىٰ نَظْمِها الْمَعْرُوفِ، لاَ فِي التَّشَهُّدِ (٢)، ما لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى ؛ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِيهِ رِعايَةُ تَشْدِيداتٍ وَمُوالاةٌ كَالْفاتِحَةِ.

وَمَنْ جَهِلَ جَمِيعَ الْفاتِحَةِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَعَلَّمُها قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَلاَ قِراءَةُ سَبْعِ آياتٍ وَلَو مُتَفَرِّقَةٌ (٣) لاَ يَنْقُصُ عُرُوفُها عَن خُرُوفِ الْفاتِحَةِ، وَهِيَ بِالبَسْملةِ وَالتَّشْدِيداتِ مِئَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتَةٌ وَخَمْسُونَ حَرْفاً بِإِثْباتِ أَلِفِ ﴿ مَالِكِ ﴾ ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَىٰ بَعْضِ الْفاتِحَةِ كَرَّرَهُ لِيَبْلُغَ قَدْرَها (٤) ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ بَدَلٍ فَسَبْعَةُ أَنْواعٍ مِنْ ذِكْرٍ كَذَلِكَ ، فَوَقُوفٌ بِقَدْرِها.

وَسُنَّ (وَقِيلَ: يَجِبُ) بَعْدَ تَحَرُّم بِفَرْضِ أَو نَفْلِ (ما عَدَا صَلاَةَ جِنازَةٍ) الْقِتْتَاحِّ، أَيْ: دُعاؤُهُ سِرَّا إِنْ أَمِنَ فَوتَ الْوَقْتِ وَغَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّ الْمأْمُومِ إِدْراكُ رُكُوعِ الإِمامِ، مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي تَعَوُّذٍ أَو قِراءَةٍ وَلَو سَهْواً، أَوْ يَجْلِسْ مَأْمُومٌ مَعَ إِمامِهِ، وَإِنْ أَمَّنَ مَعَ تَأْمِينِهِ، وَإِنْ خَافَ (أَيْ: الْمَأْمُومُ) فَوْتَ سُورَةٍ حَيثُ إِمامِهِ، وَإِنْ أَمَّنَ مَعَ تَأْمِينِهِ، وَإِنْ خَافَ (أَيْ: الْمَأْمُومُ) فَوْتَ سُورَةٍ حَيثُ

<sup>(</sup>١) خالف الرملي في بقية الأركان غيرِ التشهد فقال: يضرّ الشكّ في صفتها مطلقاً قبل الفراغ منها وبعده، ويجب عليه إعادتها.

<sup>(</sup>٢) فلا يجب الترتيب فيه.

<sup>(</sup>٣) فلا يجزيه دون سبع وإن كانت طِوالاً.

<sup>(</sup>٤) محلّ هذا إن لم يُحسِن للباقي بدلاً.

تُسَنُّ لَهُ، كَما ذَكَرَ شَيخُنا فِي «شَرْحِ الْعُبابِ» وَقالَ: لأَنَّ إِدْراكَ الافْتِتاحِ مُحَقَّقٌ، وَفُواتَ السُّورَةِ مَوهُومٌ، وَقَدْ لاَ يَقَعُ.

وَوَرَدَ فِيهِ أَدْعِيَةٌ كَثِيرةٌ، وَأَفْضَلُها ما رَواهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٧٧١] وَهُوَ: «وَجَهِيَ» أَيْ: ذاتِي «لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً» أَيْ: مائِلاً عَنِ الأَدْيانِ إِلَىٰ الدِّينِ الْحَقِّ «مُسْلِماً وَما أَنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي مَائِلاً عَنِ الأَدْيانِ إِلَىٰ الدِّينِ الْحَقِّ «مُسْلِماً وَما أَنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِيَ للهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

وَيُسَنُّ لِمَأْمُومِ يَسْمَعُ قِراءَةَ إِمامِهِ الْإِسْراعُ بِهِ.

وَيَزِيدُ نَدْباً الْمُنْفَرِدُ وَإِمامُ مَحْصُورِينَ (غَيرِ أَرِقًاءٍ وَلاَ نِساءٍ مُتَزَوِّجاتٍ)(١) رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ لَفْظاً وَلَمْ يَطْراً غَيرُهُمْ (وَإِنْ قَلَّ حُضُورُهُ) وَلَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مَطْرُوقاً: مَا وَرَدَ فِي دُعاءِ الافْتِتاحِ ؛ وَمِنْهُ مَا رَواهُ الشَّيخانِ [البخاري رقم: مَطْرُوقاً: مَا وَرَدَ فِي دُعاءِ الافْتِتاحِ ؛ وَمِنْهُ مَا رَواهُ الشَّيخانِ [البخاري رقم: ٧٤٤ مسلم رقم: ٩٩٥]: «اللَّهُمَّ باعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطايايَ كَمَا باعَدْتَ بَينَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطايايَ كَمَا يُنقَى الثَّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ المَّسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطايايَ كَمَا يُنقَى الثَّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ اللَّهُمَّ الْقُوبُ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطايايَ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوبُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ».

فَ بَعْدَ افْتِتَاحِ وَتَكْبِيرِ صَلاَةِ عِيدٍ إِنْ أَتَىٰ بِهِما يُسَنُّ تَعَوُّذٌ وَلَو فِي صَلاَةِ الْجِنازَةِ، سِرًا وَلَوْ فِي الْجَهْرِيَّةِ ؛ وَإِنْ جَلَسَ مَعَ إِمامِهِ (٢) كُلَّ رَكْعَةٍ، مَا لَمْ الْجِنازَةِ، سِرًا وَلَوْ فِي الْجَهْرِيَّةِ ؛ وَإِنْ جَلَسَ مَعَ إِمامِهِ (٢) كُلَّ رَكْعَةٍ، مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي قِراءَةٍ وَلَو سَهُوا، وَهُوَ فِي الأُولَىٰ آكَدُ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ.

وَيُسَنُّ وَقُفٌ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ آيَةٍ (حَتَّىٰ عَلَىٰ آخِرِ الْبَسْمَلَةِ، خِلَافاً لِجَمْعِ) مِنْهَا (أَيْ: مِنَ الْفاتِحَةِ) وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِما بَعْدَها؛ لِلاتِّباعِ، وَالأُولَىٰ أَنْ لَا مِنْهَا (أَيْ: مِنَ الْفاتِحَةِ) وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِما بَعْدَها؛ لِلاتِّباعِ، وَالأُولَىٰ أَنْ لَا يَقِفَ عَلَىٰ ﴿ أَنْعُمْتُ عَلَيْهِم ﴾ لأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْفٍ وَلاَ مُنْتَهَىٰ آيَةٍ عِنْدَنا، فَإِنْ يَقِفُ عَلَىٰ ﴿ أَنْعُمْتُ عَلَيْهِم ﴾ لأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْفٍ وَلاَ مُنْتَهَىٰ آيَةٍ عِنْدَنا، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) فإن كانوا أرقّاءً أو نساءً متزوجاتِ اشتُرط إذن السيّد والزوج.

<sup>(</sup>٢) فيما إذا اقتدى به وهو في التشهد، ثمّ قام وأراد أن يقرأ (الفاتحة) سُنّ له: التعوّذ، بخلاف دعاء الافتتاح فإنه يسقط عنه بالجلوس.

وَقَفَ عَلَىٰ هَذَا لَمْ تُسَنَّ الإعادَةُ مِنْ أَوَّلِ الآيَةِ.

وَيُسَنُّ تَأْمِينٌ (أَي: قَولُ: آمِينَ) بِالتَّخْفِيفِ وَالْمَدِّ، وَحَسُنَ زِيادَةُ: «رَبَّ الْعالَمِينَ» عَقِبَهَا (أَيْ: الْفاتِحَةِ) وَلَوْ خارِجَ الصَّلاَةِ، بَعْدَ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ ما لَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ سِوَى: «رَبِّ اغْفِرْ لِي».

وَيُسَنُّ الجَهْرُ بِهِ فِي الجَهْرِيَّةِ حَتَّىٰ لِلْمأمُومِ لِقِراءَةِ إِمامٍ تَبَعاً لَهُ.

وَسُنَّ لِمَأْمُوم فِي الْجَهْرِيَّةِ تَأْمِينٌ مَعَ تَأْمِينِ إِمَامِهِ إِنْ سَمِعَ قِراءَتَهُ؛ لِخَبَرِ الشَّيخَينِ [البخاري رقم: ٧٨٠؛ مسلم رقم: ٤١٠]: «إِذَا أَمَّنَ الإِمامُ» أَي : أَرادَ الشَّيخَينِ [البخاري رقم: ٥٨٠؛ مسلم رقم: تأمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وَلَيسَ لَنا ما يُسَنُّ فِيهِ تَحَرِّي مُقارَنَةِ الإِمامِ إِلاَّ هـذا، وَإِذا لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ مُوافَقَتُهُ أَمَّنَ عَقِبَ تَأْمِينِهِ، وَإِنْ أَخْرَ إِمامُهُ عَنِ الزَّمَنِ الْمَسْنُونِ فِيهِ التَّأْمِينُ أَمَّنَ الْمَسْنُونِ فِيهِ التَّأْمِينُ أَمَّنَ الْمَامُهُ جَهْراً.

و «آمِينَ»: اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْتَىٰ اسْتَجِبْ، مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الْفَتْحِ، وَيُسَكَّنُ عِنْدَ الْوَقْفِ.

## \* \* \*

فَرْعُ: يُسَنُّ لِلإِمامِ أَنْ يَسْكُتَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِقَدْرِ قِراءَةِ الْمأْمُومِ الْفاتِحَةَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَقْرَوُها فِي سَكْتَتِهِ كَما هُوَ ظاهِرٌ، وَأَنْ يَشْتَغِلَ فِي هَذِهِ السَّكْتَةِ بِدُعاءٍ أَو قِراءَةٍ (وَهِيَ أُولَىٰ). قالَ شَيخُنا: وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُراعِي التَّرْتِيبَ وَالْمُوالاَةَ بَينَها وَبَينَ ما يَقْرَوُهُ بَعْدَها.

فَائِدَةً: يُسَنُّ سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ بِقَدْرِ سُبْحانَ اللَّهِ بَيْنَ آمِينَ وَالسُّورَةِ، وَبَيْنَ آخِرِها وَتَكْبِيرِ الرُّكُوعِ، وَبَيْنَ التَّحَرُّمِ وَدُعاءِ الافْتِتاحِ، وَبَيْنَهُ وبَيْنَ التَّعَوُّذِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعَوُّذِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّورَةِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعَلَةِ وَبَيْنَ التَّعَوِّذِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّورَةِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّورَةِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعَوْدِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالِيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَسُنَّ آيَةٌ فَأَكْثَرَ، وَالأَولَىٰ ثَلَاثٌ بَعْدَهَا (أَيْ: بَعْدَ الْفاتِحَةِ). وَيُسَنُّ لِمَنْ قَرَأُها مِنْ أَثْناءِ سُورَةٍ الْبَسْمَلَةُ، نَصَّ عَلَيهِ الشَّافِعِيُّ (١).

وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِتَكْرِيرِ سُورَةٍ واحِدَةٍ فِي الرَّكْعَتَينِ، وَبِإِعادَةِ الْفاتِحَةِ إِنْ لَمْ يَحْفَظْ غَيرَها، وَبِقِراءَةِ الْبَسْمَلَةِ لاَ بِقَصْدِ أَنَّها الَّتِي هِيَ أَوَّلُ الْفاتِحَةِ. وَسُورَةٌ كَامِلَةٌ حَيثُ لَمْ يَرِدِ الْبَعْضُ (كَما فِي التَّراوِيحِ) أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ طَوِيلَةٍ وَسُورَةٌ كَامِلَةٌ حَيثُ لَمْ يَرِدِ الْبَعْضُ (كَما فِي التَّراوِيحِ) أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ طَوِيلَةٍ وَسُورَةٌ كَامِلَةٌ رَعْهُا رِعايَةً لِمَنْ أَوجَبَها.

وَخَرَجَ بِ«بَعْدَهَا»: ما لَو قَدَّمَها عَلَيها، فَلاَ تُحْسَبُ، بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ.

وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَقْرأَ غَيرَ الْفاتِحَةِ مَنْ يَلْحَنُ فِيهِ لَحْناً يُغَيِّرُ الْمَعْنَىٰ وَإِنْ عَجَزَ عَنِ التَّعَلِّم؛ لأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِما لَيسَ بِقُرْآنٍ بِلاَ ضَرُورَةٍ.

وَتَرْكُ السُّورَةِ جائِزٌ، وَمُقْتَضَىٰ كَلَامِ الإِمامِ (٣) الْحُرْمَةُ (٤).

وَتُسَنُّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ رُباعِيَّةٍ أَو ثُلاثِيَّةٍ، وَلاَ تُسَنُّ فِي الأَخِيرَتَينِ إِلاَّ لِمَسْبُوقٍ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكِ الأُولَيَيْنِ مَعَ إِمامِهِ، فَيَقْرَؤُها فِي باقِي الأَخِيرَتَينِ إِلاَّ لِمَسْبُوقٍ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكِ الأُولَيَيْنِ مَعَ إِمامِهِ، فَيَقْرَؤُها فِي باقِي صَلاتِهِ إِذَا تَدارَكَهُ وَلَمْ يَكُنْ قَرَأُها فِيما أَدْرَكَهُ (٥)، ها لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ لِكُونِهِ مَسْبُوقاً فِيما أَدْرَكَهُ الْفَاتِحَة فَالسُّورَةُ أُولَى.

وَيُسَنُّ أَنْ يُطَوِّلَ قِراءَةَ الأُولَىٰ عَلَىٰ الثَّانِيَةِ مَا لَمْ يَرِدْ نَصَّ بِتَطُويلِ الثَّانِيَةِ (٢)، وَأَنْ يَقْرأً عَلَىٰ تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ، وَعَلَىٰ التَّوالِي مَا لَمْ تَكُنِ الَّتِي الثَّانِيَةِ (٢)، وَأَنْ يَقْرأً عَلَىٰ تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ، وَعَلَىٰ التَّوالِي مَا لَمْ تَكُنِ الَّتِي تَلِيها أَطُولَىٰ كَأَنْ قَرَأَ الإِخْلَاصَ فَهَلْ تَلِيها أَطُولَىٰ كَأَنْ قَرَأَ الإِخْلَاصَ فَهَلْ

<sup>(</sup>١) واعتمده ابن حجر، وخالفه الرملي في الصلاة، أما خارجها فيسنّ بالاتّفاق.

<sup>(</sup>٢) عند ابن حجر، وقال الرملي: إنما هي أفضل من قدرها من طويلة.

<sup>(</sup>٣) الجويني، ومثله ابن حجر.

<sup>(</sup>٤) أي: حرمة قراءة غير (الفاتحة) على مَن يَلْحَن لحناً يغيّر المعنى.

<sup>(</sup>٥) فإن قرأها فيه بأن كان سريع القراءة والإمام بطيئها فلا يقرؤها في باقي صلاته.

<sup>(</sup>٦) كما في سورة (الأعلى) وسورة (الغاشية) في صلاة الجمعة وصلاة العيد.

يَقْرَأُ الْفَلَقَ نَظَراً لِلتَّرْتِيبِ؟ أَوِ الْكَوثَرَ نَظَراً لِتَطْوِيلِ الأُولَى؟ كُلُّ مُحْتَمِلٌ، وَالأَقْرَبُ الأَولُ(١).

قَالَ شَيْخُنا فِي «شَرْحِ الْمِنْهاجِ»: وَإِنَّمَا تُسَنُّ قِراءَةُ الآيةِ لإِمامٍ وَمُنْفَرِدٍ. وَلِغَيْرِ مَأْمُومٍ سَمِعَ قِراءَةَ إِمامِهِ فِي الجَهْرِيَّةِ فَتُكْرَهُ لَهُ، وَقِيلَ: تَحْرُمُ.

أَمَّا مَأْمُومٌ لَمْ يَسْمَعْهَا أَو سَمِعَ صَوتاً لاَ يُمَيِّزُ حُرُوفَهُ فَيَقْرَأُ سِرَّا، لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ كَما فِي أُولَيَيْ السِّرِيَّةِ تَأْخِيرُ فاتِحَتِهِ عَنْ فاتِحَةِ إِمامِهِ إِنْ ظَنَّ إِدْراكَها قَبْلَ رُكُوعِهِ، وحِينَئِذٍ يَشْتَغِلُ بِالدُّعاءِ لاَ الْقِراءَةِ.

وَقَالَ الْمُتَوَلِّيُ<sup>(۲)</sup> وَأَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ<sup>(۳)</sup>: يُكْرَهُ الشُّرُوعُ فِيها قَبْلَهُ، وَلَوْ فِي السِّرِيَّةِ، لِلخِلَافِ فِي الاعْتِدادِ بِها حِينَئِذٍ، وَلِجَرَيانِ قَولٍ<sup>(٤)</sup> بِالبُطْلَانِ إِنْ فَرَغَ مِنْها قَبْلَهُ.

فَرْعٌ: يُسَنُّ لِمَأْمُوم فَرَغَ مِنَ الْفاتِحَةِ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ أَو مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ قَبْلَ الإِمامِ أَنْ يَشَّتَغِلَ بِدُعاءِ فِيهِما، أَو قِراءَةٍ فِي الأُولَى (٥)، وَهِيَ أَوْلَى.

وَيُسَنُّ لِلْحَاضِرِ فِي صَلاَةِ جُمُعَةٍ وَعِشَائِهَا: سُورَةُ (الْجُمُعَةُ، وَالْمُنَافِقُونَ)؛ أَوْ ﴿مَيْحِ﴾ [سورة الأعلى]، وَ﴿مَلَ أَتَنكَ﴾ [سورة الغاشية]؛ وَفِي صُبْحِهَا (أَيْ: الْجُمُعَةِ) إِذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ: ﴿الْتَرَ ۞ تَنْإِلُ﴾ [سورة السَّجْدَة]،

<sup>(</sup>١) عند ابن حجر، وقال الرملي: يقرأ في الثانية بعض سورة (الفلق) جمعاً بين الترتيب وتطويل الأولى.

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمٰن بن مأمون المتوفى ٤٧٨هـ.

<sup>(</sup>٣) وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٤) غير معتمد.

<sup>(</sup>٥) أي: عند الفراغ من (الفاتحة).

# وَ ﴿ مَل أَنَّ ﴾ [سورة الإنسان]؛ وَفِي مَغْرِبِهَا: الكَافِرُونَ وَالإِخْلَاصُ.

وَيُسَنُّ قِراءَتُهُما فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ وَغَيرِها لِلْمُسافِرِ (١)، وَفِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ (٢) وَالْطُوافِ وَالتَّحِيَّةِ وَالاسْتِخارَةِ وَالإِحْرام؛ لِلاتِّباع فِي الْكُلِّ.

فَرْعُ: لَوْ تَرَكَ إِحْدَىٰ الْمُعَيَّنَيْنِ فِي الأُولَىٰ أَتَىٰ بِهِما فِي النَّانِيَةِ، أَوْ قَرَأَ فِيها مَا فِي الأُولَىٰ. وَلَوْ شَرَعَ فِي غَيرِ السُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَلَوْ شَرَعَ فِي غَيرِ السُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَلَوْ سَهْوا قَطَعَها وَقَراً الْمُعَيَّنَةِ نَدْباً. وَعِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ سُورَتانِ الْمُعَيَّنَةِ وَلَوْ سَهْوا قَطَعَها وَقراً الْمُعَيَّنَيْنِ (٣)، خِلَافاً لِلفارِقِيِّ (٤)، وَلَوْ لَمْ قَصِيرَتانِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ الطَّوِيلَتَيْنِ الْمُعَيَّنَيْنِ (٣)، خِلَافاً لِلفارِقِيِّ (٤)، وَلَوْ لَمْ يَحْفَظْ إِلاَّ إِحْدَىٰ الْمُعَيَّنَتِيْنِ قَرأَها وَيُبْدِلُ الأُخْرَىٰ بِسُورَةِ حَفِظَها وَإِنْ فاتَهُ الْوَلاءُ، وَلَوِ اقْتَدَىٰ فِي ثَانِيَةِ صُبْحِ الْجُمُعَةِ مَثَلاً وَسَمِعَ قِراءَةَ الإِمامِ ﴿هَلْ أَنَى ﴾ السورة الإنسان] فَيَقْرَأُ فِي ثَانِيَةِ إِذَا قَامَ بَعْدَ سَلامِ الإِمامِ ﴿النَّمَ شَيْكُ السورة الإنسان] فَيَقْرَأُ فِي ثَانِيَةِ إِذَا قَامَ بَعْدَ سَلامِ الإِمامِ ﴿النَّمَ شَلْ وَسَومَ الْمَامِ كَلَامَ وَلَا أَنْ الْمَامِ كَلَامِهِ فِي الْمَامِ فَي ثَانِيَةِ إِذَا قَامَ بَعْدَ سَلامِ الْمَامِ ﴿الْمَامِ فَيْلُ ﴾ [سورة الإنسان] فَيَقُرأُ فِي ثَانِيَةِ إِذَا قَامَ بَعْدَ سَلامِ الْمِامِ ﴿الْمَامُ وَلَى الْمَامُ وَلَمْ الْمَامِ الْمَامُ وَلَهُ عَلَى الْمَلْمُ الْمَامَ عَيْرَهُ الْمَامُ عَيْرَهُا قَرَأُهُمَا الْمَأْمُومُ فِي ثَانِيَتِهِ، وَإِنْ أَذَرَكَ الإِمَامَ وَلِهَامَ الْمَامَ وَلَوْ الْمَامُ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ الْمَامَ وَلَامَ الْمَامَ الْمَامَلُومُ اللَّمَامِ الْقَالَ السَّجْدَةَ وَ ﴿هَلُ أَنَى ﴾ [سورة الإنسان] فِي ثَانِيَتِهِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَعْرَهُا قَرَأُهُمَا الْمَأْمُومُ فِي ثَانِيَتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنا.

تَنْبِيهُ: يُسَنُّ الجَهْرُ بِالْقِراءَةِ لِغَيْرِ مأمُوم فِي صُبْحِ وَأُولَيَيْ الْعِشاءَيْنِ وَجُمُعَةٍ وَفِيما يُقْضَى بَينَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِها، وَفِي الْعِيدَين ـ قالَ

<sup>(</sup>١) أو قراءةُ المعوِّذتين، وهو أولى.

<sup>(</sup>٢) أي: سن.

<sup>(</sup>٣) هذا عند ابن حجر.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن إبراهيم المتوفى ٥٢٨هـ، وهذا ما اعتمده الرملي.

<sup>(</sup>٥) وعبارته: فإن ترك (السجدة) في الأولى أتى بهما في الثانية؛ أو قرأ (الدهر) في الأولى قرأ السجدة في الثانية. وإذا تأمّلتَ علّته مع قولهم: إنّ السامع كالقارىء وجدت قضية كلامه هو ما أفتى به الكمّال الردّاد، لأنّ سماعه لقراءة الإمام الدهر بمنزلة قراءته إيّاها، فيبقى عليه قراءة السجدة، فتأمّل. اهد «الإعانة».

شَيخُنا: وَلَو قَضاءً \_ وَالتَّراوِيح وَوِتْرِ رَمَضانَ وَخُسُوفِ الْقَمَرِ (١).

وَيُكْرَهُ لِلمَأْمُومِ الْجَهْرُ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَلاَ يَجْهَرُ مُصَلِّ (٢) وَغَيرُهُ إِنْ شَوَّشَ عَلَىٰ نَحْوِ نَائِم أَو مُصَلِّ، فَيُكْرَهُ كَما فِي «الْمَجْمُوعِ». وَبَحَثَ بَعْضُهُم الْمَنْعَ مِنَ الْجَهْرِ بِقُرُّآنٍ أَوْ غَيْرِهِ بِحَضْرَةِ الْمُصَلِّي مُطْلَقاً، لأَنَّ الْمَسْجِدَ وَقْفٌ عَلَىٰ الْمُصَلِّينَ (أَيْ : أَصَالَةً) دُونَ الْوُعَاظِ وَالْقُرَّاءِ. وَيَتَوَسَّطُ بَينَ الْجَهْرِ وَالإِسْرارِ (٣) فِي النَّوافِل الْمُطْلَقَةِ لَيْلاً.

وَسُنَّ لِمُنْفَرِدٍ وَإِمامٍ وَمَامُومٍ تَكْبِيرٌ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعِ لِلاتِّباعِ، لاَ فِي رَفْعِ مِنْ رُكُوعٍ؛ بَلْ يَرْفَعُ مِنْهُ قَائِلاً: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَسُنَّ مَدُهُ (أَيْ: التَّكْبِيرُ) إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمُنْتَقَلِ إِلَيهِ وَإِنْ فَصَلَ بِجَلْسَةِ الاسْتِراحَةِ (٤).

وَسُنَّ جَهْرٌ بِهِ (أَيْ: بِالتَّكْبِيرِ) لِلانْتِقالِ، كَالتَّحَرُّمِ لِإِمَام، وَكَذَا مُبَلِّغُ احْتِيجَ إِلَيهِ ؛ لَكِنْ إِنْ نَوَىٰ الذِّكْرَ أَو وَالإِسْماعَ وَإِلاَّ بَطَلَتْ صَلاَّتُهُ (٥) كَمَا قَالً شَيخُنا فِي «شَرْحِ الْمِنْهَاج».

قالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ التَّبْلِيغَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ (٦) بِاتِّفاقِ الأَئِمَّةِ الأَربَعَةِ حَيثُ بَلَغَ الْمَأْمُومِينَ صَوتُ الإِمام.

وَكُرِهَ (أَيْ: الْجَهْرُ بِهِ) لِغَيْرِهِ مِنْ مُنْفَرِدٍ وَمَأْمُومٍ.

وَخامِسُها: رُكُوعٌ بِانْجِنَاءٍ بِحَيْثُ تَنَالُ رَاحَتَاهُ (وَهُما: مَا عَدَا الأَصابِعَ مِنَ الْكَفَيْنِ؛ فَلاَ يَكْفِي وُصُولُ الأَصابِعِ) رُكْبَتَيْهِ؛ لَو أَرادَ وَضْعَهُما عَلَيهِما عِنْدَ اعْتِدالِ الْخِلْقَةِ، هَذَا أَقَلُّ الرُّكُوعِ.

<sup>(</sup>١) والاستسقاء، وفي ركعتَي الطواف ليلاً أو وقتَ الصبح.

<sup>(</sup>٢) في غير الفرائض.

<sup>(</sup>٣) أو يجهر تارة، ويسرّ أخرى (وهو الأحسن).

<sup>(</sup>٤) لكن بحيث لا يتجاوز سبع ألفات (أربع عشرة حركة).

<sup>(</sup>٥) إن نوى الإسماع فقط، أو لم ينو شيئاً.

<sup>(</sup>٦) مكروهة.

وَسُنَّ فِي الرُّكُوعِ تَسْوِيَةُ ظَهْرٍ وَعُنُقٍ بِأَنْ يَمُدَّهُما حَتَّىٰ يَصِيرَا كَالصَّفِيحَةِ الْواحِدَةِ؛ لِلاتِّباع.

وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ (مَعَ نَصْبِهِما وَتَفْرِيقِهِما) بِكَفَّيْهِ، مَعَ كَشْفِهِما وَتَفْرِقَةِ أَصابِعِهِما تَفْرِيقاً وَسَطاً.

وَقَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ) ثَلَاثًا لِلاتِّباعِ، وَأَقَلُ التَّسْبِيحِ فِيهِ وَفِي السُّجُودِ: مَرَّةٌ، وَلَو بِنَحْوِ: سُبْحانَ اللَّهِ ؛ وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَىٰ عَشْرَةَ.

وَيَزِيدُ مَنْ مَرَّ نَدْباً: «اللّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَما اسْتَقَلَّتْ بِهِ (۱) قَدَمِي اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ المسلم رقم: ۱۷۱؛ أبو داود رقم: ۷٦۰؛ الترمذي رقم: ۳٤۲۱؛ النسائي رقم: ۱۵۰].

وَيُسَنُّ فِيهِ وَفِي السُّجُودِ: "سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي». [البخاري رقم: ٧٩٤؛ مسلم رقم: ٤٨٤].

وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ التَّسْبِيحِ أَوِ الذِّكْرِ فَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ، وَثَلَاثُ تَسْبِيحاتِ مَعَ «اللّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ» إِلَىٰ آخِرِهِ أَفْضَلُ مِنْ زِيادَةِ التَّسْبِيحِ إِلَىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ.

وَيُكْرَهُ الاقْتِصارُ عَلَىٰ أَقَلِ الرُّكُوعِ، وَالْمُبالَغَةُ فِي خَفْضِ الرَّأْسِ عَنِ الظَّهْرِ فِيهِ.

وَيُسَنُّ لِذَكَرٍ أَنْ يُجافِيَ مِرْفَقَيهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؛ وَلِغَيرِهِ أَنْ يَضُمَّ فِيهِما بَعْضَهُ لِبَعْضِ.

تَنْبِيهٌ: يَجِبُ أَنْ لاَ يَقْصِدَ بِالْهُوِيِّ لِلرُّكُوعِ غَيرَهُ، فَلَو هَوَىٰ لِسُجُودِ تِلاَوَةٍ فَلَمَّا بَلَغَ حَدَّ الرُّكُوعِ جَعَلَهُ رُكُوعاً لَمْ يَكْفِ، بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْتَصِبَ ثُمَّ يَرْكَعَ، كَنْظِيرِهِ مِنَ الاعْتِدالِ وَالسُّجُودِ وَالجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَينِ.

<sup>(</sup>١) أي: حملته.

1...

وَلَو شَكَّ غَيْرُ مَأْمُومٍ وَهُوَ ساجِدٌ هَلْ رَكَعَ ؟ لَزِمَهُ الانْتِصابُ فَوْراً (١) ثُمَّ الرُّكُوعُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْقِيَامُ راكِعاً.

وَسادِسُها: اعْتِدَالٌ وَلَو فِي نَفْلٍ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ، وَيَتَحَقَّقُ بِعَوْدٍ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِبَدْء، بِأَنْ يَعُودَ لِما كَانَ عَلَيهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ قائِماً كَانَ أَو قاعِداً، وَلَو شَكَّ فِي إِثْمَامِهِ عَادَ إِلَيهِ غَيرُ الْمَأْمُومِ فَوْراً وُجُوباً؛ وَإِلاَّ بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَالْمَأْمُومُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلام إِمامِهِ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ فِي رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (أَيْ: تَقَبَّلَ مِنْهُ حَمْدَهُ)، وَالْجَهْرُ بِهِ لإِمام وَمُبَلِّع؛ لأَنَّهُ ذِكْرُ انْتِقالٍ.

وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ انْتِصَابِ لِلاعْتِدالِ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (٢) مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» [مسلم رقم: ٤٧٦] أَيْ: بَعْدَهُما، كَالْكُرْسِيِّ وَالْعَرْشِ؛ وَمِلْءُ بِالرِّفْعِ صِفَةٌ، وَبِالنَّصْبِ حالٌ (أَيْ: مالِئاً) بِتَقْدِيرِ كَالْكُرْسِيِّ وَالْعَرْشِ؛ وَمِلْءُ بِالرِّفْعِ صِفَةٌ، وَبِالنَّصْبِ حالٌ (أَيْ: مالِئاً) بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ جِسْماً، وَأَنْ يَزِيدَ مَنْ مَرَّ: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُ ما قالَ الْعَبْدُ، كَوْنِهِ جِسْماً، وَأَنْ يَزِيدَ مَنْ مَرَّ: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُ ما قالَ الْعَبْدُ، وَكُلُنا لَكَ عَبْدٌ، لاَ مانِعَ لِما أَعْطَيتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» [مسلم رقم: ٤٧٧].

وَسُنَّ قُنُوتٌ بِصُبْحٍ، أَيْ: فِي اعْتِدالِ رَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الذِّكْرِ الرَّاتِبِ عَلَىٰ الأَوْجَهِ، وَهُوَ إِلَى: «مِنْ شَيءٍ بَعْدُ».

وَاعْتِدالِ آخِرَةِ وِثْرِ نِصْفٍ أَخِيْرٍ مِنْ رَمَضَانَ؛ لِلاتِّباعِ، وَيُكْرَهُ فِي النَّصْفِ الأَوَّلِ كَبَقِيَّةِ السَّنَةِ.

وَبِسَائِرِ مَكْتُوبَةٍ مِنَ الْخَمْسِ فِي اعْتِدالِ الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ (وَلَو مَسْبُوقاً قَنَتَ مَعَ إِمامِهِ) لِنَازِلَةٍ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ، وَلَو واحِداً تَعَدَّىٰ نَفْعُهُ، كَأَسْرِ

<sup>(</sup>١) وإلا بطلت صلاته.

<sup>(</sup>٢) حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

<sup>(</sup>٣) صاحب الغِني، أو الحظّ، أو النَّسب.

الْعالِم، أَوِ الشُّجاعِ، وَذَلِكَ لِلاتِّباعِ. وَسَواءٌ فِيها الْخَوفُ وَلَوْ مِنْ عَدُوِّ مُسْلِمٍ، وَالْقَحْطُ، وَالْوَباءُ.

وَخَرَجَ بِهِ الْمَكْتُوبَةِ» النَّفْلُ وَلَو عِيداً، وَالْمَنْذُورَةُ؛ فَلاَ يُسَنُّ فِيهِما.

رَافِعًا يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (وَلَوْ حالَ الثَّناءِ) كَسائِرِ الأَدْعِيَةِ؛ لِلاتِّباعِ، وَحَيثُ دَعا لِتَحْصِيلِ شَيءٍ (كَدَفْعِ بَلَاءٍ عَنْهُ فِي بَقِيَّةٍ عُمُرِهِ) جَعَلَ بَطْنَ كَفَّيهِ إِلَى السَّماءِ، أَوْ لِرَفْعِ بَلاءٍ وَقَعَ بِهِ جَعَلَ ظَهْرَهُما إِلَيها.

وَيُكْرَهُ الرَّفْعُ لِخَطِيبٍ حالَةَ الدُّعاءِ.

بِنَحْوِ: «اللّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ . . . » إلى آخِرِهِ، أَي: «وَعافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيتَ» أَي : مَعَهُمْ لأَنْدَرِجَ فِي سِلْكِهِمْ «وَبارِكْ فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ ما قَضَيتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لِي فِيما أَعْطَيتَ، وَقِنِي شَرَّ ما قَضَيتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ والَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عادَيتَ، تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ لاَ يَذِلُّ مَنْ والَيْتَ، وَلاَ يَعِزُ مَنْ عادَيتَ، تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضِيتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ» [أبو داود رقم: ١٤٢٥ و١٤٢٦؛ الترمذي عَلَى ما قَضَيتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ» [أبو داود رقم: ١٤٢٥ و١٤٢٨؛ الترمذي رقم: ٤٦٤؛ النسائي رقم: ١٧٤٥].

وَتُسَنُّ آخِرَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَىٰ آلِهِ (١) [«الأذكار» رقم: [٣٥٤]، وَلاَ تُسَنُّ أَوَّلَهُ.

وَيَزِيدُ فِيهِ مَنْ مَرَّ قُنُوتَ عُمَرِ الَّذِي كَانَ يَقْنُتُ بِهِ فِي الصَّبْحِ، وَهُوَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَعْفِرُكَ، وَنَسْتَعْفِرُكَ، وَنَسْتَعْفِرُكَ، وَنُوْمِنُ بِكَ، وَنَتُوكُلُ عَلَيكَ، وَنُشْغِينُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ ؛ وَنُشْنِي عَلَيكَ الْخَيرَ كُلَّهُ، نَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ؛ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ لَ أَيْ: نُسْرِعُ لَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ لَ أَيْ: نُسْرِعُ لَى وَنَحْفِدُ لَ أَيْ: نُسْرِعُ لَ وَلَكَ نَصْلِي عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدِّ (٢) بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. [«الأذكار» رَحْمَتَكَ وَنَحْشَىٰ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدِّ (٢) بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. [«الأذكار» رقم: ٣٥٥].

<sup>(</sup>١) وصحبه.

<sup>(</sup>٢) الحقّ.

وَلَمَّا كَانَ قُنُوتُ الصَّبْحِ الْمَذْكُورُ أَوَّلاً ثابِتاً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قُدُمَ عَلَىٰ هذا، فَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَرادَ أَحَدَهُما فَقَطْ اقْتَصَرَ عَلَىٰ الأَوَّلِ.

وَلاَ يَتَعَيَّنُ كَلِماتُ الْقُنُوتِ، فَيُجْزِىءُ عَنْها آيَةٌ تَضَمَّنَتْ دُعاءً (١) إِنْ قَصَدَهُ، كَآخِرِ الْبَقَرَةِ، وَكَذا دُعاءٌ مَحْضٌ وَلَو غَيرَ مَأْثُورٍ.

قالَ شَيْخُنا: وَالَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ الْقانِتَ لِنازِلَةٍ يَأْتِي بِقُنُوتِ الصَّبْحِ، ثُمَّ يَخْتِمُ بِسُؤَالِ رَفْع تِلْكَ النَّازِلَةِ.

وَجَهَرَ بِهِ (أَي: الْقُنُوتِ) نَدْباً إِمَامٌ وَلَوْ فِي السِّريَّةِ، لاَ مَأْمُومٌ لَمْ يَسْمَعْهُ وَمُنْفَرِدُ؛ فَيُسِرَّانِ بِهِ مُطْلَقاً (٢).

وَأَمَّنَ جَهْراً مَأْمُومٌ سَمِعَ قُنُوتَ إِمامِهِ لِلدُّعاءِ مِنْهُ، وَمِنَ الدُّعاءِ: الصَّلاَةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْأَوجُهِ، أَمَّا الثَّناءُ وَهُوَ: «فَإِنَّكَ تَقْضِي...» إِلَىٰ آخِرِهِ، فَيَقُولُهُ سِرّاً (٣)، أَمَّا مَأْمُومٌ لَمْ يَسْمَعْهُ أَو سَمِعَ صَوتاً لاَ يَفْهَمُهُ فَيَقُولُهُ سِرّاً.

وَكُرِهَ لِإِمَامِ تَخْصِيصُ نَفْسِهِ بِدُعَاءِ (أَيْ: بِدُعاءِ الْقُنُوتِ) لِلنَّهْيِ عَنْ تَخْصِيصِ نَفْسِهِ بِالدُّعاءِ، فَيَقُولُ الإِمامُ: «اهْدِنا» وَما عُطِفَ عَلَيهِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ؛ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ سائِرَ الأَدْعِيَةِ كَذَلِكَ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَىٰ ما لَمْ يَرِدْ عَنْهُ عَيَّلِةً وَهُوَ إِمامٌ بِلَفْظِ الإِفْرادِ، وَهُوَ كَثِيرٌ.

قالَ بَعْضُ الْحُفّاظِ: إِنَّ أَدْعِيَتَهُ كُلَّها بِلَفْظِ الإِفْرادِ؛ وَمِنْ ثَمَّ جَرَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ اخْتِصاصِ الْجَمْع بِالْقُنُوتِ (٤).

<sup>(</sup>١) وثناء.

<sup>(</sup>٢) واعتمد الرملي الجهر بقنوت النازلة للإمام والمنفرد ولو سريّة؛ لشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل.

<sup>(</sup>٣) أو يقول: أشْهَد.

<sup>(</sup>٤) وفي «التحفة»: والذي يتّجه أنه حيث اخترع دعوة كُره له الإفراد، وحيث أتى بمأثور اتّبعَ لفظه.

وَسَابِعُها: سُجُودٌ مَرَّتَيْنِ كُلَّ رَكْعَةٍ عَلَىٰ غَيْرِ مَحْمُولِ لَهُ، وَإِنْ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ، لأَنَّهُ لَيسَ بِمَحْمُولِ لَهُ، فَلاَ يَضُرُ بِحَرَكَتِهِ، لأَنَّهُ لَيسَ بِمَحْمُولِ لَهُ، فَلاَ يَضُرُ السُّجُودُ عَلَيهِ كَما إِذَا سَجَدَ عَلَىٰ مَحْمُولٍ لَمْ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ، كَطَرَفٍ مِنْ رِدائِهِ الطَّوِيلِ.

وَخَرَجَ بِقَوْلِي: «عَلَىٰ غَيْرِ مَحْمُولٍ لَهُ» مَا لَوْ سَجَدَ عَلَىٰ مَحْمُولٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ (كَطَرَفٍ مِنْ عِمامَتِهِ) فَلَا يَصِحُ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَيهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إِنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ تَحْرِيمَهُ، وَإِلاَّ أَعادَ السُّجُودَ.

وَيَصِحُ عَلَىٰ يَدِ غَيرِهِ وَعَلَىٰ نَحْوِ مِنْدِيلٍ بِيَدِهِ، لأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ، وَلَوْ سَجَدَ عَلَىٰ شَيْءٍ فَالْتَصَقَ بِجَبْهَتِهِ صَحَّ، وَوَجَبَ إِزالَتُهُ لِلسُّجُودِ الثَّانِي.

مَعَ تَنْكِيسِ بِأَنْ تَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهُ وَما حَولَها عَلَىٰ رَأْسِهِ وَمَنْكِبَيهِ؛ لِلاتِّباعِ، فَلَوِ انْعَكَسَ أَوْ تَساوَيا لَمْ يُجْزِئْهُ، نَعَمْ إِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ لاَ يُمكِنُهُ مَعَها السُّجُودُ إِلاَّ كَذَلِكَ أَجْزَأَهُ.

بِوَضْعِ بَعْضِ جَبْهَتِهِ بِكَشْفِ (أَيْ: مَعَ كَشْفٍ) فَإِنْ كَانَ عَلَيْها حَائِلٌ كَعِصَابَةٍ لَمْ يَصِحَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِجِراحَةٍ وَشَقَّ عَلَيهِ إِزَالَتُهُ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، فَيَصِحُ.

وَمَعَ تَحَامُلٍ بِجَبْهَتِهِ فَقَطْ عَلَىٰ مُصَلَّهُ، بِأَنْ يَنالَهُ ثِقَلُ رَأْسِهِ خِلَافاً للإِمام (١).

وَوَضْعِ بَعْضِ رُكْبَتَيْهِ، وَبَعْضِ بَطْنِ كَفَيْهِ مِنَ الرَّاحَةِ وَبُطُونِ الأَصابِعِ، وَبَعْضِ بَطْنِ كَفَيْهِ مِنَ الرَّاحَةِ وَبُطُونِ الأَصابِعِ وَبَعْضِ بَطْنِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ؛ دُونَ ما عَدا ذَلِكَ كَالْحَرْفِ وَأَطْرافِ الأَصابِعِ وَظَهْرِها، وَلَو قُطِعَتْ أَصابِعُ قَدَمَيْهِ وَقَدَرَ عَلَىٰ وَضْعِ شَيءٍ مِنْ بَطْنِهِما لَمْ يَجِبْ كَما اقْتَضاهُ كَلامُ الشَّيخينِ (٢).

<sup>(</sup>١) الجويني.

<sup>(</sup>٢) الرافعي والنووي.

وَلاَ يَجِبُ التَّحامُلُ عَلَيها، بَلْ يُسَنُّ، كَكَشْفِ غَيْرِ الرُّكْبَتَينِ.

وَسُنَّ فِي السُّجُودِ وَضْعُ أَنْفٍ، بَلْ يَتَأَكَّدُ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ [رواه أبو داود رقم: ٧٣٠]، وَمِنْ ثَمَّ اخْتِيرَ وُجُوبُهُ(١).

وَيُسَنُّ وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ أَوَّلاً مُتَفَرِّقَتَيْنِ قَدْرَ شِبْرٍ، ثُمَّ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ رافِعاً ذِراعَيهِ عَنِ الأَرْضِ وَناشِراً أَصابِعَهُ مَضْمُومَةً لِلقِبْلَةِ، ثُمَّ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ مَعاً.

وَتَفْرِيقُ قَدَمَيْهِ قَدْرَ شِبْرٍ، وَنَصْبُهُما مُوَجِّهاً أَصابِعَهُما لِلْقِبْلَةِ، وَإِبْرازُهُما مِنْ ذَيلِهِ.

وَيُسَنُّ فَتْحُ عَيْنَيْهِ حالَةَ السُّجُودِ كَما قالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ<sup>(٢)</sup>، وَأَقَرَّهُ الزَّرْكَشِيُّ.

وَيُكْرَهُ مُخالَفَةُ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَعَدَمُ وَضْعِ الأَنْفِ.

وَقَوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ، ثَلَاثًا فِي السُّجُودِ لِلاتِّباعِ، وَيَزِيدُ مَنْ مَرَّ نَدْباً: اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ؛ سَجَدَ وَجْهِي لَلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَولِهِ وَقُوَّتِهِ، تَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ؛ [«الأذكار» رقم: ٣٤١].

وَيُسَنُّ إِكْثَارُ الدُّعَاءِ فِيهِ، وَمِمَّا وَرَدَ فِيهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِرِضاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعافاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَناءً عَلَيكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ» [مسلم رقم: ٣٢٧].

«اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ (٣)، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ» [مسلم رقم: ٤٨٣].

<sup>(</sup>١) وهو قول غير معتمد.

<sup>(</sup>۲) عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام المتوفى ٦٦٠هـ.

<sup>(</sup>٣) بكسر الجيم، أما الضمّ فمعناه: معظمه، وهو غير مراد هنا.

قَالَ فِي «الرَّوضَةِ»: تَطْوِيلُ السُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ.

وَثَامِنُها: جُلُوسٌ بَيْنَهُمَا (أَيْ: السَّجْدَتَيْنِ) وَلَوْ فِي نَفْلٍ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ.

وَيَجِبُ أَنْ لاَ يَقْصِدَ بِرَفْعِهِ غَيْرَهُ، فَلَو رَفَعَ فَزَعاً مِنْ نَحْوِ لَسْعِ عَقْرَبٍ أَعادَ السُّجُودَ، وَلاَ يَضُرُّ إِدامَةُ وَضْعِ يَدَيهِ عَلَىٰ الأَرْضِ إِلَىٰ السَّجْدَةِ التَّانِيَةِ التَّانِيَةِ التَّانِيَةِ التَّانِيَةِ النَّانِيَةِ اللَّانِيَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَهِمَ فِيهِ.

وَلاَ يُطَوِّلُهُ وَلاَ اعْتِدَالاً؛ لأَنَّهُما غَيرُ مَقْصُودَيْنِ لِذاتِهِما، بَلْ شُرِعَا لِلْفَصْلِ، فَكانا قَصِيرَيْنِ، فَإِنْ طَوَّلَ أَحَدَهُما فَوْقَ ذِكْرِهِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ قَدْرَ الْفَصْلِ، فَكانا قَصِيرَيْنِ، فَإِنْ طَوَّلَ أَحَدَهُما فَوْقَ ذِكْرِهِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ فِي الاعْتِدالِ(١)؛ وَأَقَلِ التَّشَهُدِ فِي الْجُلُوسِ عَامِداً عَالِماً بَطَلَتْ صَلاتُهُ.

وَسُنَ فِيهِ (أَيْ: الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَينِ) وَفِي تَشَهُّدٍ أَوَّلِ وَجَلْسَةِ السِّراحَةِ، وَكَذَا فِي تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ إِنْ تَعَقَّبَهُ سُجُودُ سَهْوٍ؛ افْتِرَاشٌ (بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ كَعْبِ يُسْراهُ بِحَيثُ يَلِي ظَهْرُهَا الأَرْضَ (٢) وَاضِعاً كَفَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيهِ قَرِيْبَا عَلَىٰ كَعْبِ يُسْراهُ بِحَيثُ يَلِي ظَهْرُهَا الأَرْضَ (٢) وَاضِعاً كَفَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيهِ قَرِيْبَا مِنْ رُكْبَتَيْهِ، بِحَيثُ تُسامِتُهُمَا رُؤُوسُ الأَصابِع، ناشِراً أَصابِعَه، قَائِلاً: رَبِّ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، بِحَيثُ تُسامِتُهُما رُؤُوسُ الأَصابِع، ناشِراً أَصابِعَه، قَائِلاً: رَبِّ اعْفِرْ لِي. . . إِلَىٰ آخِرِهِ، تَتِمَّتُهُ: وارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وارْفَعْنِي، وارْزُقْنِي، وارْزُقْنِي، وارْذُقْنِي، وارْزُقْنِي، والْذَكَارِ» رقم: ٣٤٥] لِلاتِّباعِ (٣).

وَيُكَرِّرُ: اغْفِرْ لِي ؛ ثَلَاثًا.

وَسُنَّ جَلْسَةُ اسْتِراحَةٍ بِقَدْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِلاتِّباعِ (٤) ؛ وَلَو فِي

<sup>(</sup>١) إلا لقنوتِ فإنه محل للتطويل في الجملة.

<sup>(</sup>٢) وينصِب يمناه ويضع بطونَ أصابعها على الأرض متوجّها بها للقِبلة.

<sup>(</sup>٣) زاد الغزالي: واعفُ عني، وزاد المتَولّي أيضاً: ربّ هبْ لي قلباً تقيّاً نقيّاً، من الشّرك بريّاً، لا كافراً ولا شقيّاً.

<sup>(</sup>٤) فإن طوّلها بقدر أقلّ التشهّد بطَلت صلاته عند ابن حجر، خلافاً للرملي.

نَفْلٍ ؛ وَإِنْ تَرَكَها الإِمامُ، خِلَافاً لِشَيخِنا، لِقِيَامٍ (أَيْ : لأَجْلِهِ) عَنْ سُجُودٍ لِغَيْرِ تِلاَوَةِ.

وَيُسَنُّ اعْتِمادٌ عَلَىٰ بَطْنِ كَفَّيهِ فِي قِيامٍ مِنْ سُجُودٍ وَقُعُودٍ.

وَتَاسِعُهَا: طُمَأْنِيْنَةٌ فِي كُلِّ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَيْنِ وَالْجُلُوسِ بَينَهُمَا وَالاَعْتِدَالِ، وَلَوْ كَانَا فِي نَفْلٍ خِلَافاً «لِلأَنْوارِ» (١٦)؛ وَضابِطُها أَنْ تَسْتَقِرَّ أَعْضاؤُهُ بِحَيْثُ ينْفَصِلُ مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ عَمّا انْتَقَلَ عَنْهُ.

وَعاشِرُها: تَشَهُدُ أَخِيْرٌ، وَأَقَلُهُ: ما رَواهُ الشَّافِعِي وَالتَّرْمِذِي [«الأذكار»، الأرقام: ٣٦٨ ـ ٣٩١] التَّجِيَّاتُ للهِ ... إلَىٰ آخِرِهِ، تَتِمَّتُهُ: سَلاَمٌ عَلَيكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَينا وَعَلَىٰ عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَلَّا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَينا وَعَلَىٰ عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَلَّا النَّهِ، وَأَنَّ مُحَمِّداً رَسُولُ اللَّهِ.

وَيُسَنُّ لِكُلِّ (٢) زِيادَةُ: «الْمُبارَكاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّباتُ»؛ وَ«أَشْهَدُ» الثَّانِي، وَتَعْرِيفُ السَّلَامِ فِي الْمَوضِعَينِ، لاَ الْبَسْمَلَةُ قَبْلَهُ.

وَلاَ يَجُوزُ إِبْدالُ لَفْظٍ مِنْ هـذا الأَقَلِ، وَلَوْ بِمُرادِفِهِ، كَالنَّبِيِّ بِالرَّسُولِ، وَعَكْسِهِ، وَمُحَمَّدٍ بِأَحْمَدَ، وَغَيرِهِ.

وَيَكْفِي: «وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» لا «وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُهُ» (٣).

وَيَجِبُ أَنْ يُراعِيَ هُنا التَّشْدِيداتِ، وَعَدَمَ إِبْدالِ حَرْفِ بِآخَرَ، وَالْمُوالاَةُ، لاَ التَّرْتِيبُ إِنْ لَمْ يُخِلَّ بِالمَعْنَى (٤).

فَلَوْ أَظْهَرَ النُّونَ الْمُدْغَمَةَ فِي اللَّامِ فِي: «أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» أَبْطَلَ

<sup>(</sup>۱) «لعمل الأبرار» ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي المتوفى ٩٩٧هـ.

<sup>(</sup>٢) من الإمام والمنفرد والمأموم.

<sup>(</sup>٣) وجوّزها الرملي.

<sup>(</sup>٤) ويجب في التشهد أيضاً أن يُسمِع نفسَه.

لِتَرْكِهِ شَدَّةً مِنْهُ ('')، كَما لَوْ تَرَكَ إِدْعَامَ [تنوينِ] دالِ مُحَمَّدٍ فِي راءِ رَسُولِ اللَّهِ ('').

وَيَجُوزُ فِي النَّبِيِّ الْهَمْزُ وَالتَّشْدِيدُ.

وَحادِيْ عَشَرَها: صَلاَةٌ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ (أَيْ: بَعْدَ تَشَهُّدِ أَخِيرٍ) فَلَا تُجْزىءُ قَبْلَهُ.

وَأَقَلُّهَا: اللَّهُمَّ صَلِّ، أَيْ: ارْحَمْهُ رَحْمَةً مَقْرُونَةً بِالتَّعْظِيمِ.

أَوْ: صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ؛ أَوْ: عَلَىٰ رَسُولِهِ؛ أَوْ: عَلَىٰ النَّبِيِّ، دُونَ أَحْمَدَ (٣).

وَسُنَّ فِي تَشَهُدٍ أَخِيْرٍ (وَقِيلَ: يَجِبُ) صَلاَةٌ عَلَىٰ آلِهِ، فَيَحْصُلُ أَقَلُّ الصَّلاَةِ عَلَىٰ الآلِ بِزِيادَةِ «وَآلِهِ» مَعَ أَقَلِّ الصَّلاَةِ، لاَ فِي الأَوَّلِ<sup>(٤)</sup> عَلَىٰ الأَصَحِّ لِبِنائِهِ عَلَىٰ التَّحْفِيفِ، وَلأَنَّ فِيها نَقْلَ رُكْنٍ قَولِيٍّ عَلَىٰ قَولٍ، وَهُوَ مُبْطِلٌ عَلَىٰ قَولٍ؛ وَاحْقِينَ مُقابِلُهُ لِصِحَّةِ أَحادِيثَ فِيهِ.

وَيُسَنُّ أَكُمَلُهَا فِي تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ، وَهُوَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَىٰ إِبْراهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْراهِيمَ، وَبارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبْراهِيمَ، وَبارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبراهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ وَعَلَىٰ آلِ إِبراهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [البخاري رقم: ٣٥٧؛ مسلم رقم: ٤٠٦](٥).

وَالسَّلَامُ تَقَدَّمَ فِي التَّشَهُّدِ، فَلَيسَ هُنا إِفْرادُ الصَّلاةِ عَنْهُ، وَلاَ بأسَ

<sup>(</sup>١) ويُسامَح العاميّ فيها وإن كان مخالطاً للعلماء.

<sup>(</sup>٢) ويغتفر ذلك للعامّى أيضاً.

<sup>(</sup>٣) ويشترط في الصلاة على النبي ﷺ رعاية الكلمات والحروف والتشديدات وإسماعُ نفسه، كما في التشهد.

<sup>(</sup>٤) أي: لا تسنّ الصلاة على الآل في التشهد الأول.

<sup>(</sup>٥) زاد في رواية: «في العالمين إنك حميد مجيد».

بِزِيادَةِ «سَيِّدِنا» قَبْلَ «مُحَمَّدٍ»(١).

وَسُنَّ فِي تَشَهُّدٍ أَخيرٍ دُعَاءٌ بَعْدَما ذُكِرَ كُلِّهِ (وَأَمَّا التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ فَيُكْرَهُ فِيهِ الدُّعاءُ لِبِنائِهِ عَلَىٰ التَّخْفِيفِ، إِلاَّ إِنْ فَرَغَ قَبْلَ إِمامِهِ فَيَدْعُو حِينَئِذٍ) (٢). وَمَأْثُورُهُ أَفْضَلُ، وَآكَدُهُ ما أَوْجَبَهُ بَعْضُ الْعُلَماءِ، وَهُوَ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيا وَالْمَماتِ (٣)، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيا وَالْمَماتِ (٣). البخاري رقم: ١٣٧٧؛ مسلم رقم: ٨٨٥].

وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَمِنْهُ: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ، وَما أَخْرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ، وَما أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ؛ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» رَواهُما مُسْلِمٌ. [رقم: ٨٨٥ و٧٧١].

وَمِنْهُ أَيضاً: «اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَبِيراً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ [وَارْحَمْني]، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ [وَارْحَمْني]، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الذُّحِيمُ» رَواهُ الْبُخارِيُّ [رقم: ٨٣٤؛ ومسلم رقم: ٢٧٠٥].

وَيُسَنُّ أَنْ يَنْقُصَ دُعاءُ الإِمامِ عَنْ قَدْرِ أَقَلِّ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ.

قَالَ شَيْخُنا: تُكْرَهُ الصَّلاَةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيّ

وَثَانِي عَشَرَها: قُعُودٌ لَهُمَا (أَيْ: لِلتَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ (٥) وَكَذَلِكَ للسَّلَام.

<sup>(</sup>١) بل هي الأولى.

<sup>(</sup>۲) بعد الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها.

<sup>(</sup>٣) عند سؤال الملكين.

<sup>(</sup>٤) أي: الدعاء.

<sup>(</sup>٥) على النبي ﷺ.

وَسُنَ تَوَرُّكُ فِيهِ (أَيْ: فِي قُعُودِ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، وَهُوَ مَا يَعْقُبُهُ سَلامٌ) فَلاَ يَتَوَرَّكُ مَسْبُوقٌ فِي تَشَهُّدِ إِمامِهِ الأَخِيرِ، وَلاَ مَنْ يَسْجُدُ لِسَهْوِ. وَهُوَ كَالاَفْتِراشِ، لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْراهُ مِنْ جِهَةِ يُمْناهُ، وَيُلْصِقُ وِرِكَهُ بِالأَرْضِ.

وَوَضْعُ يَدَيْهِ فِي قُعُودِ تَشَهُدَيْهِ(١) عَلَىٰ طَرَفِ رُكْبَتَيْهِ، بِحَيثُ تُسامِتُهُ رُؤُوسُ الأصابع.

نَاشِراً أَصَابِعَ يُسْرَاهُ مَعَ ضَمِّ لَها، وَقَابِضاً أَصابِعَ يُمْنَاهُ، إِلاَّ الْمُسَبِّحَةَ بِكَسْرِ الْباءِ (وَهِيَ: الَّتِي تَلِي الإِبْهامَ) فَيُرْسِلُها.

وَسُنَّ رَفْعُهَا (أَيْ: الْمُسَبِّحَةِ) مَعَ إِمالَتِها قَلِيلاً (٢)، عِنْدَ هَمْزَةِ «إِلَّا اللَّهُ» لِلاَتِباعِ.

وَإِدَامَتُهُ (أَيْ: الرَّفْعِ) فَلاَ يَضَعُها، بَلْ تَبْقَىٰ مَرْفُوعَةً إِلَىٰ الْقِيامِ أَوِ السَّلامِ<sup>(٣)</sup>، وَالأَفْضَلُ قَبْضُ الإِبهامِ بِجَنْبِها، بِأَنْ يَضَعَ رَأْسَ الإِبْهامِ عِنْدَ أَسْفَلِها عَلَىٰ حَرْفِ الرَّاحَةِ، كَعاقِدِ ثَلاَثَةٍ وَخَمْسِينَ (٤).

وَلَوْ وَضَعَ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ الرُّكْبَةِ يُشِيرُ بِسَبَّابَتِها حِينَئِذٍ.

وَلاَ يُسَنُّ رَفْعُها خارِجَ الصَّلاَةِ عِنْدَ «إِلاَّ اللَّهُ».

وَسُنَّ نَظَرٌ إِلَيْهَا (أَيْ: قَصْرُ النَّظَرِ إِلَىٰ الْمُسَبِّحَةِ) حالَ رَفْعِها، وَلَو مَسْتُورَةً بِنَحْو كُمِّ ؛ كَما قالَ شَيْخُنا.

<sup>(</sup>١) وجميع جلَسات الصلاة.

<sup>(</sup>٢) لئلا تخرج عن سمت القِبلة.

<sup>(</sup>٣) أي: قبل الشروع فيهما، لأن الغاية لا تدخل في المغيّا على الراجح.

<sup>(</sup>٤) لأن في الإبهام والمسبِّحة خمسَ عُقَد، وكل عقدة بعشرة، فذلك خمسون، والأصابع المقبوضة ثلاثة. وهذه طريقة لبعض الحُسّاب.

<sup>(</sup>٥) وهذا مستثنى من سنية إدامة النظر إلى موضع السجود.

وَثَالِثَ عَشَرَها: تَسْلِيمَةُ أُوْلَىٰ، وَأَقَلُهَا: السَّلامُ عَلَيْكُم (١)؛ لِلاتِّباعِ، وَيُكْرَهُ: عَلَيكُمْ بِالتَّنْكِيرِ؛ وَلاَ سَلامُ اللَّهِ وَيُكْرَهُ: عَلَيكُمْ بِالتَّنْكِيرِ؛ وَلاَ سَلامُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيكُمْ بِالتَّنْكِيرِ؛ وَلاَ سَلامُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ سَلامِي عَلَيكُمْ، بَلْ تَبْطُلُ الصَّلاةُ إِنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ، كَما فِي «شَرْحِ الْإِرْشادِ» لِشَيخِنا.

وَسُنَّ تَسْلِيمَةٌ ثَانِيَةٌ وَإِنْ تَرَكَها إِمامُهُ، وَتَحْرُمُ إِنْ عَرَضَ بَعْدَ الأُولَىٰ مُنافٍ (كَحَدَثِ، وَخُرُوج وَقْتِ جُمُعَةٍ، وَوُجُودِ عارٍ سترةً).

وَيُسَنُّ أَنْ يَقُرُنَ كُلَّا مِنَ التَّسْلِيمَتَيْنِ بِ: رَحْمَةُ اللَّهِ، أَيْ: مَعَها، دُونَ وَبَرَكاتِهِ عَلَىٰ الْمَنْقُولِ فِي غَيرِ الجِنازَةِ (٢)، لَكِنْ اخْتِيرَ نَدْبُها لِثُبُوتِها مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ.

وَمَعَ الْتِفَاتِ فِيهِمَا<sup>(٣)</sup> حَتَّىٰ يُرَىٰ خَدُّهُ الأَيمَنُ فِي الأُولَىٰ، وَالأَيسَرُ فِي الثَّانِيَةِ.

تَنْبِيهُ: يُسَنُّ لِكُلِّ مِنَ الإِمامِ وَالْمأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ أَنْ يَنْوِيَ السَّلاَمَ عَلَىٰ مَنِ الْتَفْتَ هُوَ إِلَيهِ مِمَّنْ عَنْ يَمِينِهِ بِالتَّسْلِيمَةِ الأُولَىٰ، وَعَنْ يَسارِهِ بِالتَّسْلِيمَةِ النَّانِيَةِ مِنْ مَلاَئِكَةٍ وَمُؤْمِنِي إِنْسٍ وَجِنِّ، وَبِأَيَّتِهِما شَاءَ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ وَأَمامَهُ، وَبِالأُولَىٰ أَفْضَلُ.

وَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَنْوِيَ الرَّدَّ عَلَىٰ الإِمامِ بِأَيِّ سَلاَمَيْهِ شَاءَ إِنْ كَانَ خَلْفَهُ، وَبِالثَّانِيَةِ إِنْ كَانَ عَنْ يَسارِهِ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَنْوِيَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ الرَّدَّ عَلَىٰ بَعْضٍ، فَيَنْوِيَهُ مَنْ عَلَىٰ يَمِينِ

<sup>(</sup>١) وأن يُسمِع بها نفْسَه.

<sup>(</sup>٢) أمّا فيها فتسنّ، وكتب ابن قاسم العبّادي على «التحفة» ما نصّه: قوله: إلا في الجنازة كذا قيل، ويؤخذ من قول المصنّف في الجنائز كغيرها عدم زيادة (وبركاته) فيها أيضاً. واعتمد هذا الرملي في «النهاية».

<sup>(</sup>٣) بوجهه، لا بصدره، وإلا بطلت الصلاة.

الْمُسَلِّمِ بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ عَلَىٰ يَسارِهِ بِالأُولَىٰ، وَمَنْ خَلْفَهُ وَأَمامَهُ بِأَيَّتِهِما شَاءَ، وَبِالأُولَىٰ أَوْلَىٰ.

فُرُوعٌ: يُسَنُّ نِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمَةِ الأُولَى (١) خُرُوجاً مِنَ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِها.

وَأَنْ يُدْرِجَ السّلامَ (٢)، وَأَنْ يَبْتَدِنَهُ مُسْتَقْبِلاً بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ، وَأَنْ يُنْهِيَهُ مَعَ تَمامِ الالْتِفاتِ، وَأَنْ يُسَلِّمَ الْمأْمُومُ بَعْدَ تَسْلِيمَتَي الإِمام (٣).

وَرابِعَ عَشَرَها: تَرْتِيبٌ بَيْنَ أَرْكانِها الْمُتَقَدِّمَةِ كَما ذُكِرَ، فَإِنْ تَعَمَّدَ الإِحْلَالَ بِالتَّرْتِيبِ بِتَقْدِيم رُكْنِ فِعْلِيٍّ (كأَنْ سَجَدَ قَبْلَ الرُّكُوع) بَطَلَتْ صَلاَتُهُ.

أَمَّا تَقْدِيمُ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ (٤) فَلَا يَضُرُّ إِلاَّ السَّلامَ.

وَالتَّرْتِيبُ بَينَ السُّنَنِ (كَالسُّورَةِ بَعْدَ الْفاتِحَةِ، وَالدُّعاءِ بَعْدَ التَّشَهُدِ وَالصَّلَةِ) شَرْطٌ لِلاعْتِدادِ بِسُنِّيتِها.

وَلَوْ سَهَا غَيْرُ مَأْمُومِ فِي التَّرْتِيبِ بِتَرْكِ رُكْنِ (كأَنْ سَجَدَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَو رَكَعَ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ) لَغا ما فَعَلَهُ حَتّىٰ يأتِيَ بِالمَتْرُوكِ، فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ بُلُوغٍ مِثْلِهِ أَتَىٰ بِهِ (٥)، وَإِلاَّ فَسَيأْتِي بَيانُهُ.

أَوْ شَكَّ هُوَ (أَيْ: غَيرُ الْمأمُومِ) فِي رُكْنِ، هَلْ فَعَلَ أَمْ لاَ؟ كأَنْ شَكَّ راكِعاً هَلْ قَراً الْفاتِحَة؟ أَوْ ساجِداً هَلْ رَكَعَ أَو اعْتَدَلَ؟ أَتَىٰ بِهِ فَوراً وُجُوباً إِنْ كَانَ الشَّكُ قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ (أَي: مِثلِ المَشكُوكِ فِيهِ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرى)،

<sup>(</sup>۱) أي: عند ابتدائها، فإن نوى قبلها بطلت صلاته، أو أثناءَها فاتته السنَّة. قال صاحب «بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم» (وهو سعيد باعشن): وبالجملة: ففيها خطر، فليُحتَرز منه، أو تُترَك.

<sup>(</sup>٢) أي: يسرع به.

<sup>(</sup>٣) فإن قارنه فيه كره وفاته فضيلة الجماعة فيما قارن فقط.

<sup>(</sup>٤) كتقديم الصلاة على النبي ﷺ على التشهد.

<sup>(</sup>٥) وإلا بطلت صلاته.

وَإِلَّا (أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّىٰ فَعَلَ مِثْلَهُ فِي رَكْعَةٍ أُخْرى) أَجْزَأَهُ عَنْ مَثْرُوكِهِ، وَلَغا ما بَينَهُما.

هَذَا كُلُّهُ إِنْ عَلِمَ عَيْنَ الْمَتْرُوكِ وَمَحَلَّهُ.

فَإِنْ جَهِلَ عَيْنَهُ وَجَوَّزَ أَنَّهُ النِّيَّةُ أَوْ تَكْبِيرَةُ الإِحْرامِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ هُنا طُولُ فَصْل وَلاَ مُضِيُّ رُكنِ.

أَوْ أَنَّهُ السَّلامُ يُسَلِّمُ. وَإِنْ طالَ الْفَصْلُ عَلَىٰ الأَوجَهِ.

أَوْ أَنَّهُ غَيرُهُما (١) أَخَذَ بِالأَسوَأ، وَبَنَىٰ عَلَىٰ ما فَعَلَهُ، وَتَدَارَكَ الْباقِي مِنْ مَلاَتِهِ.

نَعَمْ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمِثْلُ مِنَ الصَّلاَةِ (كَسُجُودِ تِلاَوَةٍ) لَمْ يُجْزِئُهُ (٢).

أَمَّا مَأْمُومٌ عَلِمَ أَوْ شَكَّ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَبَعْدَ رُكُوعِ إِمامِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفاتِحَةَ فَيَقْرَؤُها (٣) وَيَسْعىٰ خَلْفَهُ، أَوْ بَعْدَ رُكُوعِهِما لَمْ يَعُدْ إِلَىٰ الْقِيامِ لِقِراءَةِ الْفاتِحَةِ، بَلْ يَتُبَعُ إِمامَهُ، وَيُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلام الإِمامِ.

# \* \* \*

فَرْعُ: سُنَّ دُخُولُ صَلَاةٍ بِنَشَاطٍ؛ لأَنَّهُ تَعالَىٰ ذَمَّ تارِكِيهِ بِقَولِهِ: ﴿ وَإِذَا قَامُوا كُسَاكَ ﴾ [النساء: ١٤٢]، وَالْكَسَلُ: الْفُتُورُ وَالتَّوانِي.

وَفَرَاغِ قَلْبٍ مِنَ الشُّواغِلِ؛ لأنَّهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ الْخُشُوعِ.

وَسُنَّ فِيْهَا (أَيْ: فِي صَلاَتِهِ كُلِّها) خُشُوعٌ بِقَلْبِهِ، بِأَنْ لاَ يُحْضِرَ فِيهِ غَيْرَ ما هُوَ فِيهِ <sup>(1)</sup>؛ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالآخِرَةِ.

<sup>(</sup>١) أي: غير النيّة وتكبيرةِ الإحرام، أو غير السلام.

<sup>(</sup>٢) كأن ترك السجدة الثانية وقام وقرأ آية سجدة وسجد، فإنه لا يجزئه سجود التلاوة عن المتروك.

<sup>(</sup>٣) ويُغتفر له ثلاثة أركان طويلة.

<sup>(</sup>٤) من الصلاة.

وَبِجَوَارِحِهِ، بِأَنْ لاَ يَعْبَثَ بِأَحَدِها؛ وَذَلِكَ لِثَناءِ اللَّهِ تَعالَىٰ فِي كِتابِهِ الْعَزِيزِ عَلَىٰ فَاعِلِيهِ بَقَولِهِ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ لَكُ اللَّهِ وَعَلَىٰ فَاعِلِيهِ بَقَولِهِ: ﴿قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا قَلْمُ عَلَيهِ السَّلَاةِ بِانْتِفائِهِ، كَما دَلَّتْ عَلَيهِ الأَحادِيثُ الصَّحِيحَةُ (١)، ولأنَّ لَنَا وَجُها اخْتارَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلصَّحَةِ (٢). الأَحادِيثُ الصَّحِيحَةُ (١)، ولأنَّ لَنَا وَجُها اخْتارَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلصَّحَةِ (٢).

وَمِمَّا يُحَصِّلُ الْخُشُوعَ اسْتِحْضارُهُ أَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْ مَلِكِ الْمُلُوكِ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ يُناجِيهِ، وَأَنَّهُ رُبُّما تَجَلَّىٰ عَلَيهِ بِالْقَهْرِ لِعَدَمِ الْقِيامِ بِحَقِّ رُبُوبِيَّتِهِ فَرَدَّ عَلَيهِ صَلاَتَهُ.

وَقَالَ سَيِّدِي الْقُطْبُ الْعَارِفُ بِاللهِ مُحَمَّدٌ الْبَكْرِيُّ (٣) رضي اللَّه عنه: إِنَّ مِمَّا يُورِثُ الْخُشُوعَ إِطَالَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وَتَدَبُّرُ قِرَاءَةٍ (أَيْ: تَأَمُّلُ مَعانِيها) قالَ تَعالَىٰ: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ ﴾ [محمد: ٢٤] ولأَنَّ بِهِ يَكْمُلُ مَقْصُودُ الْخُشُوع.

وَتَدَبُّرُ ذِكْرٍ، قِياساً عَلَىٰ الْقِراءَةِ.

وَسُنَّ إِدَامَةُ نَظَرٍ مَحَلَّ سُجُودِهِ، لأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَىٰ الْخُشُوعِ؛ وَلَو أَعْمَى ؛ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ أَو فِي الظُّلْمَةِ أَو فِي صَلَاةِ الْجِنازَةِ. نَعَمْ السُّنَّةُ أَنْ يَقْصُرَ نَظَرَهُ عَلَىٰ مُسَبِّحَتِهِ عِنْدَ رَفْعِها فِي التَّشَهُّدِ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ.

وَلاَ يُكْرَهُ تَغْمِيضُ عَينَيْهِ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَراً (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) منها: «إنّ العبد ليصلّي الصلاة لا يُكتب له منها إلا عُشْرَها تُسْعَها ثُمُنَها سُبُعَها سُدُسَها خُمُسَها رُبْعَها ثُلْثَها نِصفَها». رواه أحمد (١٨٩١٤) وهو حديث صحيح كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط. [من الرّبُع إلى التّسُع: بالضمّ، وبالإسكان تخفيفاً].

<sup>(</sup>٢) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٣) المتوفى ٩٥٢هـ.

<sup>(</sup>٤) وقد يسنّ، كأن صلّى على سَجادة مزوّقة تشوّش فِكره.

فَائِدَةٌ: يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنَنِ الصَّلاةِ.

قالَ شَيْخُنا: وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ، وَالَّذِي يَتَّجِهُ تَخْصِيصُهُ بِما وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ أَو خِلَافٌ فِي الْوُجُوبِ.

# \* \* \*

وَسُنَّ ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ سِرًا عَقِبَهَا (أَيْ: الصَّلَاةِ) أَيْ: يُسَنُّ الإِسْرارُ بِهِما لِمُنْفَرِدٍ ومأْمُوم، وَإِمام لَمْ يُرِدْ تَعْلِيمَ الْحاضِرِينَ وَلاَ تأْمِينَهُمْ لِدُعائِهِ بِسَماعِهِ ؛ وَوَرَدَ فِيهِما أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ (١) ؛ وَذَكَرْتُ جُمْلَةً مِنْهَا فِي كِتابِي (إِرْشادُ الْعِبادِ»، فاطْلُبْهُ فَإِنَّهُ مُهِمًّ (٢).

وَرَوَىٰ التِّرْمِذِيُّ [رقم: ٣٤٩٩] عَنْ أَبِي أُمامَةَ قالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الدُّعاءِ أَسْمَعُ لَ أَيْ : أَقْرَبُ إِلَىٰ الإِجابَةِ ١٠ قالَ: «جَوفُ اللَّيْلِ [الآخِرِ]، وَدُبُرُ الصَّلَواتِ الْمَكْتُوباتِ».

وَرَوَىٰ الشَّيْخَانِ [البخاري رقم: ٢٩٩٢؛ مسلم رقم: ٢٧٠٤] عَنْ أَبِي مُوسىٰ، قالَ: كُنّا [نَسِيرُ] مَعَ النَّبِيِّ عَيَلِيْم، فَكُنّا إِذَا أَشْرَفْنا عَلَىٰ وَادٍ هَلَلْنا وَكَبَّرْنا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَلِيْمُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَىٰ وَكَبَّرْنا وَارْتَفَعَتْ أَصْواتُنا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَلِيْمُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ (٣)، فَإِنَّكُم لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غائِباً، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ». احْتَجَ بِهِ الْبَيهَقِيُّ وَغَيرُهُ لِلإِسْرارِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فَي «الأُمُّ»: أَخْتَارُ للإِمام وَالْمَأْمُوم أَنْ يَذْكُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ بَعْدَ السَّلَام مِنَ

<sup>(</sup>۱) منها: «مَن سبّح اللَّهَ دُبُر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحَمِد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبّر اللَّه ثلاثاً وثلاثين، ثمّ قال تمام المئة: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زَبد البحر» رواه مسلم (٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) وهو مطبوع لدى الجفان والجابي.

<sup>(</sup>٣) أَرْفُقوا بها.

الصَّلاَةِ وَيُخْفِيا الذِّكْرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِماماً يُرِيدُ أَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ، فَيَجْهَرُ حَتَّىٰ يَرَىٰ أَنَّهُ قَدْ تُعُلِّمَ مِنْهُ، ثُمَّ يُسِرُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعالَىٰ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَعْلَىٰ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَعْلَىٰ فَاللَهُ أَعْلَمُ: الدُّعاءَ، تَعْمَدُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُعْلَمُ: الدُّعاءَ، وَلاَ تَجْهَرْ حَتَّىٰ لاَ تُسْمِعَ غَيْرَكَ، وَلاَ تُخافِثْ حَتَّىٰ لاَ تُسْمِعَ نَفْسَكَ. وَلاَ تُخافِثْ حَتَّىٰ لاَ تُسْمِعَ نَفْسَكَ. انْتَهَىٰ.

فَائِدَةٌ: قالَ شَيْخُنا: أَمّا الْمُبالَغَةُ فِي الْجَهْرِ بِهِما فِي الْمَسْجِدِ بِحَيثُ يَحْصُلُ تَشْوِيشٌ عَلَىٰ مُصَلِّ فَيَنْبَغِي حُرْمَتُها.

# \* \* \*

فُرُوع : يُسَنُّ افْتِتاحُ الدُّعاءِ بِالْحَمْدِ للهِ وَالصَّلاَةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَالْخَتْمُ بِهِما وَبِهِ آمِينَ»، وَتَأْمِينُ مَأْمُوم سَمِعَ دُعاءَ الإِمامِ وَإِنْ حَفِظَ ذَلِكَ، وَرَفْعُ يَدَيْهِ الطَّاهِرَتَيْنِ حَذْوَ مَنْكِبَيهِ، وَمَسْحُ الْوَجْهِ بِهِما بَعْدَهُ، وَاسْتِقْبالُ الْقِبْلَةِ حالَةَ الذَّكْرِ وَاللَّعاءِ إِنْ كَانَ مُنْفَرِداً أَو مأْمُوماً، أَمّا الإمامُ إِذَا تَرَكَ الْقِيامَ مِنْ مُصَلاهُ (الَّذِي وَالدُّعاءِ إِنْ كَانَ مُنْفَرِداً أَو مأْمُوماً، أَمّا الإمامُ إِذَا تَرَكَ الْقِيامَ مِنْ مُصَلاهُ (اللَّذِي هُو أَفْضَلُ لَهُ) فَالأَفْضَلُ جَعْلُ يَمينِهِ إِلَىٰ الْمَأْمُومِينَ وَيَسَارِهِ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ. قالَ هُو أَفْضَلُ لَهُ ) فَالأَفْضَلُ جَعْلُ يَمينِهِ إِلَىٰ الْمَأْمُومِينَ وَيَسَارِهِ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ. قالَ شَيْخُنا : وَلَوْ فِي الدُّعاءِ، وانْصِرافُهُ لاَ يُنافِي نَذْبَ الذَّكْرِ لَهُ عَقِبَها، لأَنَّهُ يأْتِي شَيْخُنا : وَلَوْ فِي الدُّعاءِ، وانْصِرافُهُ لاَ يُنُونُ بِفِعْلِ الرَّاتِبَةِ، وَإِنْما الْفائِتُ بِهِ فِي مَحَلِّهِ الَّذِي يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، وَلاَ يَفُوتُ بِفِعْلِ الرَّاتِبَةِ، وَإِنْما الْفائِتُ بِهِ كَمالُهُ لاَ غَيْرُ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ حُصُولُ ثَوابِ الذِّكْرِ وَإِنْ جَهِلَ مَعْناهُ، وَنَظَّرَ فِيهِ الإِسْنَوِيُّ، وَلاَ يأتي هذا فِي الْقُرْآنِ لِلتَّعَبُّدِ بِلَفْظِهِ، فَأْثِيبَ قارِئُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُ مَعْناهُ، بِخِلَافِ الذِّكْرِ لاَ بُدَّ أَنْ يَعْرِفَهُ وَلَوْ بِوَجْهِ. انْتَهَىٰ (۱).

وَيُنْدَبُ أَنْ يَنْتَقِلَ لِفَرْضٍ أَو نَفْلٍ مِنْ مَوضِعِ صَلَاتِهِ لِيَشْهَدَ لَهُ الْمَوضِعُ

<sup>(</sup>١) لعل هذه الكلمة زائدة من النسّاخ، أو مؤخّرة من تقديم، لأن عبارة شيخه انتهت عند قوله: (لا غير).

حَيثُ لَمْ تُعارِضْهُ فَضِيلَةُ نَحْوِ صَفِّ أَوَّلٍ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ فَصَلَ بِكَلاَمِ إِنْسانٍ (١).

وَالنَّفْلُ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ إِنْ أَمِنَ فَوتَهُ أَوْ تَهاوُناً بِهِ، إِلاَّ فِي نافِلَةِ الْمُبَكِّرِ لِلْجُمْعَةِ، أَوْ ما سُنَّ فِيهِ الْجَماعَةُ، أَوْ وَرَدَ فِي الْمَسْجِدِ كَالضَّحى.

وَأَنْ يَكُونَ انْتِقَالُ الْمَأْمُومِ (٢) بَعْدَ انْتِقَالِ إِمامِهِ.

# \* \* \*

وَنُدِبَ لِمُصَلِّ تَوَجُّهُ لِنَحْوِ جِدَارٍ أَو عَمُودٍ مِنْ كُلِّ شَاخِص طُولُ ارْتِفَاعِهِ ثُلُثًا ذِراعٍ فَأَكْثَرَ، وَمَا بَينَهُ وَبَينَ عَقِبِ الْمُصَلِّي (٣) ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَأَقَلَ.

ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَ نَحْوِ عَصاً مَغْرُوْزَةٍ كَمَتاعٍ، فَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ نُدِبَ بَسْطُ مُصَلَّىً كَسَجَّادَةٍ.

ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ خَطِّ أَمامَهُ خَطَّا فِي ثَلاثَةِ أَذْرُع عَرْضاً أَو طُولاً (وَهُوَ أَولَىٰ)، لِخَبَرِ أَبِي داوُدَ [رقم: ٦٨٩]: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ أَمَامَ وَجْهِهِ شَيئاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخُطَّ خَطاً، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ».

وَقِيسَ بِالْخَطِّ الْمُصَلَّىٰ، وَقُدِّمَ عَلَىٰ الْخَطِّ لأَنَّهُ أَظْهَرُ فِي الْمُرادِ.

وَالتَّرْتِيبُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، خِلاَفاً لِما يُوهِمُهُ كَلاَمُ ابْنِ الْمُقْرِىءِ، فَمَتَىٰ عَدَلَ عَنْ رُتْبَةٍ إِلَىٰ ما دُونَها مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيها كانَتْ كالْعَدَم.

وَيُسَنُّ أَنْ لاَ يَجْعَلَ السُّتْرَةَ تِلْقاءَ وَجْهِهِ، بَلْ عَنْ يَمِينِهِ أَو يَسارِهِ.

<sup>(</sup>١) ليس بقيد، بل مثله كلام الله تعالى والذُّكْر.

<sup>(</sup>٢) من مصلاه.

<sup>(</sup>٣) عند ابن حجر، ورؤوس الأصابع عند الرملي.

وَكُلُّ صَفِّ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ (١) إِنْ قَرُبَ مِنْهُ، قالَ الْبَغَوِيُّ (٢): سُتْرَةُ الإِمام سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ (٣). انْتَهَىٰ.

وَلَو تَعارَضَتِ السُّتْرَةُ وَالْقُرْبُ مِنَ الإِمامِ أَوِ الصَّفِّ الأَوّلِ فَما الَّذِي يُقَدَّمُ ؟

قالَ شَيْخُنا: كُلُّ مُحْتَمِلٌ، وَظاهِرُ قَولِهِمْ: (يُقَدَّمُ الصَّفُّ الأَوَّلُ فِي مَسْجِدِهِ الْمُخْتَصِّ بِالْمُضاعَفَةِ) تَقْدِيمُ نَحْوِ المُخْتَصِّ بِالْمُضاعَفَةِ) تَقْدِيمُ نَحْوِ الصَّفِّ الأَوِّلِ. انْتَهَىٰ.

وَإِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا فَيُسَنُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ دَفْعُ مَارٍّ بَينَهُ وَبَينَ السُّتْرَةِ الْمُسْتَوفِيَةِ لِلشُّرُوطِ، وَقَدْ تَعَدَّىٰ بِمُرُورِهِ لِكَونِهِ مُكَلَّفًا (٤).

وَيَحْرُمُ الْمُرورُ<sup>(٥)</sup> بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ حِينَ يُسَنُّ لَهُ الدَّفْعُ<sup>(٦)</sup> وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَارُ سَبِيلاً، ما لَمْ يُقَصِّرْ بِوُقُوفٍ فِي طَرِيقٍ أَو فِي صَفِّ مَعَ فُرْجَةٍ فِي صَفِّ الْمَارُ سَبِيلاً، ما لَمْ يُقَصِّرْ بِوُقُوفٍ فِي طَرِيقٍ أَو فِي صَفِّ مَعَ فُرْجَةٍ فِي صَفِّ الْمَارُ سَبِيلاً، ما لَمْ يُقرِّبُ بَينَ يَدَيْهِ؛ فَلِداخِلِ خَرْقُ الصَّفُوفِ وَإِنْ كَثُرَتْ حَتّىٰ يَسُدَّها.

\* \* \*

وَكُرِهَ فِيهَا (أَيْ: الصَّلاةُ) الْتِفَاتُ بِوَجْهِهِ بِلاَ حَاجَةٍ (وَقِيلَ: يَحْرُمُ، وَاخْتِيرَ (٧) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ [أبو داود رقم: ٩٠٩؛ النسائي رقم: ١١٩٥]: "لاَ يَزالُ اللَّهُ مُقْبِلاً عَلَىٰ الْعَبْدِ فِي مُصَلاَّهُ" أَيْ: بِرَحْمَتِهِ وَرِضاهُ "مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ".

<sup>(</sup>١) عند ابن حجر، خلافاً للرملي.

<sup>(</sup>۲) الحسين بن مسعود المتوفى ١٠٥هـ.

<sup>(</sup>۳) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٤) هذا عند ابن حجر، أو غير مكلّف عند الرملي.

<sup>(</sup>٥) وكذ مَدُّ اليد وغيرِ ذلك.

<sup>(</sup>٦) بأن وُجدَت شروط السُّترة.

<sup>(</sup>٧) إن تعمّد مع علمه بالخبر.

فَلَا يُكْرَهُ لِحاجَةٍ، كَما لا يُكْرَهُ مُجَرَّدُ لَمْح الْعَينِ.

وَنَظَرٌ نَحْوَ سَمَاءٍ مِمَّا يُلْهِي، كَثَوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ، لِخَبَرِ الْبُخارِيِّ [رقم: ٧٥٠]: «ما بالُ أَقْوام يَرْفَعُونَ أَبْصارَهُمْ إِلَىٰ السَّماءِ فِي صَلاَتِهِمْ ؟!»(١) فاشتَدَّ قُولُهُ فِي ذَلِكَ حَتّى قالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَو لَتُخْطَفَنَ أَبْصارُهُمْ». وَمِنْ ثَمَّ قُولُهُ فِي ذَلِكَ حَتّى قالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَو لَتُخْطَفَنَ أَبْصارُهُمْ». وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَتْ (٢) أَيضاً فِي مُخَطَّطٍ أَو إِلَيهِ أَو عَلَيهِ؛ لأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْخُشُوع.

وَبَصْقٌ فِي صَلاَتِهِ وَكَذَا خَارِجَهَا أَمَامَا (أَيْ: قِبَلَ وَجْهِهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ هُوَ خَارِجَهَا مُسْتَقْبِلاً (٣٠٠ كَمَا أَطْلَقَهُ النَّوَوِيُّ، وَيَمِيْنَا لا يَسَاراً، لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ [البخاري رقم: ٤٠٥؛ مسلم رقم: ٤٩٣]: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُم فِي الصَّلاَةِ الشَّيْخَيْنِ [البخاري رقم: وَبَلُ عَسْلِم رقم: يَعْنَ يَسَارِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، بَلْ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، بَلْ عَنْ يَسَارِهِ أَو لَيْ قَدَمِهِ أَو فِي ثُوبٍ مِنْ جِهَةِ يَسَارِهِ » وَهُوَ أُولَىٰ.

قالَ شَيْخُنا: وَلاَ بُعْدَ فِي مُراعاةِ مَلَكِ الْيَمِينِ دُونَ مَلَكِ الْيَسارِ إِظْهاراً لِشُهاراً لِشَرَفِ الأَوَّلِ، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ يَسارِهِ فَقَطْ إِنْسانٌ بَصَقَ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُطَأْطِىءَ رَأْسَهُ وَيَبْصُقُ لاَ إِلَىٰ الْيَمِينِ وَلاَ إِلَىٰ الْيَسارِ.

وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ إَنْ بَقِيَ جِرْمُهُ (لاَ إِنِ اسْتُهْلِكَ فِي نَحْوِ مَاءِ مَضْمَضَةٍ) وَأَصَابَ جزءاً مِنْ أَجْزائِهِ دُونَ هَوائِهِ (وَزَعْمُ حُرْمَتِهِ فِي هَوائِهِ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيئاً مِنْ أَجزائِهِ بَعِيدٌ غَيرُ مُعَوَّلٍ عَلَيهِ)، وَدُونَ تُرابِ لَمْ يَدْخُلْ فِي وَقْفِهِ، قَيلَ (٥): وَدُونَ حُصُرِهِ، لكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْها مِنْ جِهَةِ تَقْذِيرِها كَما هُوَ ظَاهِرٌ. انْتَهَى .

وَيَجِبُ إِخْراجُ نَجَسٍ مِنْهُ فَوراً عَيْنِيّاً (٦) عَلَىٰ مَنْ عَلِمَ بِهِ؛ وَإِنْ أُرْصِدَ

<sup>(</sup>١) أمّا خارج الصلاة لدعاء ونحوه فجائز.

<sup>(</sup>٢) الصلاة.

<sup>(</sup>٣) وقيّد الرملي الكراهة بما إذا كان مستقبِلاً إكراماً للقِبلة.

<sup>(</sup>٤) فلا يحرم البصاق فيه إلى خارج المسجد.

<sup>(</sup>٥) واعتمده الرملي، خلافاً لابن حجر.

<sup>(</sup>٦) فإن علم به غيرُه صار فرض كفاية.

لإِزالَتِهِ مَنْ يَقُومُ بِهَا بِمَعْلُومٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلاَقُهُمْ.

وَيَحْرُمُ بَولٌ فِيهِ وَلَوْ فِي نَحْوِ طَسْتِ (١)، وَإِدْخالُ نَعْلِ مُتَنَجِّسَةٍ لَمْ يَأْمَنِ التَّلْوِيثَ، وَرَمْيُ نَحْوِ قَمْلَةٍ فِيهِ مَيْتَةٍ، وَقَتَلُها فِي أَرْضِهِ وَإِنْ قَلَّ دَمُها؛ وَأَمَّا إِلْقَاؤُها أَو دَفْنُها فِيهِ حَيَّةً: فَظاهِرُ فَتَاوَىٰ النَّوَوِيِّ حِلُّهُ (٢)، وَظاهِرُ كَلاَمِ (الْجَواهِرِ (٣)) تَحْرِيمُهُ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ يُونُسَ (٤).

وَيُكْرَهُ فَصْدٌ وَحِجامَةٌ فِيهِ بِإِناءٍ (٥)، وَرَفْعُ صَوتٍ، وَنَحْوُ بَيْعٍ وَعَمَلُ صِناعَةٍ فِيهِ.

وَكَشْفُ رَأْسِ وَمَنْكِبِ، واضْطِباعٌ وَلَو مِنْ فَوقِ الْقَمِيصِ<sup>(٦)</sup>، قالَ الْغَزالِيُّ فِي «الإِحْياءِ»: لاَ يَرُدُّ رِداءَهُ إِذا سَقَطَ (أَيْ: إِلاَّ لِعُذْرٍ) وَمِثْلُهُ الْعِمامَةُ وَنَحْوُها.

وَكُرِهَ صَلاَةٌ بِمُدَافَعَةِ حَدَثٍ (كَبَولٍ وَغائِطٍ وَرِيح) لِلخَبَرِ الآتي، وَلأَنَّها تُخِلُّ بِالخُشُوعِ، بَلْ قالَ جَمْعٌ: إِنْ ذَهَبَ بِهَا بَطَلَتْ (٧٠).

وَيُسَنُّ لَهُ تَفْرِيغُ نَفْسِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَإِنْ فاتَتِ الْجَماعَةُ، وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْفَرْضِ إِذَا طَرأَتْ لَهُ فِيهِ، وَلاَ تأخِيرُهُ إِذَا ضَاقَ وَقْتُهُ، وَالْعِبْرَةُ فِيهِ كَراهَةِ ذَلِكَ بِوُجُودِها عِنْدَ التَّحَرُّم.

<sup>(</sup>١) بالسين، وحكى بالشين.

<sup>(</sup>٢) وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٣) ملخص «البحر المحيط في شرح الوسيط» للغزالي، وكلاهما لأحمد بن محمد القُمُولي المتوفّى ٧٢٧هـ.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن موسى المتوفى ٦٢٢هـ.

<sup>(</sup>٥) إذا أمِن التلويث، وإلا حرم.

<sup>(</sup>٦) لأنه عادة أهل الشطارة (والشاطر: مَن أعيا أهله خُبْثاً).

<sup>(</sup>۷) وهو غیر معتمد.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ ما لَو عَرَضَتْ لَهُ قَبْلَ التَّحَرُّمِ فَزالَتْ؛ وَعَلِمَ مِنْ عادَتِهِ أَنَّها تَعُودُ إِلَيهِ فِي الصَّلَاةِ.

وَتُكْرَهُ بِحَضْرَةِ طَعامٍ أَو شَرابٍ يَشْتاقُ إِلَيهِ؛ لِخَبَرِ مُسْلِم [رقم: ٥٦٠]: «لاَ صَلاَةَ» أَيْ: كامِلَةً «بِحَضْرَةِ طَعامٍ، وَلاَ [صَلاَةً] (١) وَهُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثانِ» أَيْ: الْبُولُ وَالْغائِطُ.

وَ كُرِهَ صَلاةٌ فِي طَرِيقِ بُنْيانٍ (٢) لا بَرِّيّةٍ (٣)، وَمَوضِع مَكْسٍ.

وَبِمَقْبَرَةٍ (٤) إِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ نَبْشَهَا(٥)، سَواءٌ أَصَلَّىٰ إِلَىٰ الْقَبْرِ أَمْ عَلَيْهِ أَمْ بِجانِبِهِ؛ كَمَا نَصَّ عَلَيهِ فِي «الأُمِّ».

وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ (٢٠) لِقَبْرِ نَبِيٍّ أَو نَحْوِ وَلِيٍّ تَبَرُّكاً أَو إِعْظاماً (٧٠). وَبَحَثَ الزَّينُ الْعِراقِيُّ عَدَمَ كَراهَةِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ طَرَأَ دَفْنُ النَّاسِ حَولَهُ.

وَفِي أَرْضِ مَغْصُوبَةٍ (٨)، وَتَصِحُّ بِلاَ ثَوابٍ كَما فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ، وَكَذا إِنْ شَكَّ فِي رَضا مالِكِهِ لاَ إِنْ ظَنَّهُ بِقَرِينَةٍ.

وَفِي «الْجِيلِيِّ»(٩): لَو ضاقَ الْوَقْتُ وَهُوَ بِأَرْضِ مَغْصُوبَةٍ أَحْرَمَ ماشِياً،

<sup>(</sup>١) زائدة ليست في الحديث.

<sup>(</sup>٢) لاشتغال القلب بمرور الناس فيها.

<sup>(</sup>٣) وهو ضعيف أو جريٌ على الغالب، فالمدار على كثرة مرور الناس.

<sup>(</sup>٤) لمحاذاته للنجاسة.

<sup>(</sup>٥) وإلا لم تصح الصلاة أصلاً إن لم يُفرَش عليها حائل كسَجّادة، وإلا صحت مع الكراهة.

<sup>(</sup>٦) مع صِحّتها.

<sup>(</sup>٧) فلو لم يقصد ذلك؛ بل وافق في صلاته أنّ قبراً أمامه فلا حرمة ولا كراهة.

<sup>(</sup>٨) أي: وتحرم الصلاة في أرض مغصوبة.

<sup>(</sup>٩) عبدالعزيز بن عبدالكريم.

وَرَجَّحَهُ الْغَزِّيُّ (١).

قَالَ شَيْخُنا: وَالَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ صَلاَةُ شِدَّةِ الْخَوفِ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّرْكُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْها، كَما لَهُ تَرْكُها لِتَخْلِيصِ مالِهِ لَو أُخِذَ مِنْه، بَلْ أُولَىٰ.

<sup>(</sup>١) ووافق عليه الرملي.

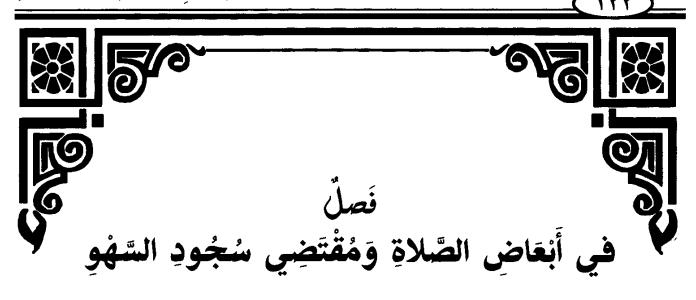

تُسَنُّ سَجْدَتَانِ قُبَيْلَ سَلامٍ وَإِنْ كَثُرَ السَّهْوُ، وَهُمَا وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا كَسُجُودِ الصَّلَاةِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ سَجْدَتَيْهَا فِي واجِباتِهَا الثَّلَاثَةِ (١) وَمَنْدُوباتِهَا السَّابِقَةُ (كَالذِّكْرِ فِيهَا) وَقِيلَ: يَقُولُ فِيها: سُبْحانَ مَنْ لا يَنامُ وَلاَ يَسْهُو؛ وَهُوَ لائِقٌ بِالْحالِ.

وَتَجِبُ نِيَّةُ سُجُودِ السَّهْوِ بِأَنْ يَقْصِدَهُ (٢) عَنِ السَّهْوِ عِنْدَ شُرُوعِهِ فِيهِ.

لِتَرْكِ بَعْضِ واحِدٍ مِنْ أَبْعاضٍ وَلَوْ عَمْداً، فَإِنْ سَجَدَ لَتَرْكِ غَيْرِ بَعْضٍ (٣) عالِماً عامِداً بَطَلَتْ صَلاتُهُ.

وَهُوَ: تَشَهُّدُ أَوَّلُ (أَيْ: الْواجِبُ مِنْهُ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ) أَو بَعضُهُ، وَلَو كَلِمةً.

وَقُعُودُهُ، وَصُورَةُ تَرْكِهِ وَحْدَهِ (كِقِيامِ الْقُنوتِ) أَنْ لاَ يُحْسِنَهُما، إِذْ يُسَنُّ أَنْ يَجْلِسَ وَيَقِفَ بِقَدْرِهِما، فَإِذا تَرَكَ أَحَدَهُما سَجَدَ.

<sup>(</sup>١) وهي: الطمأنينة، والسجود على سبعة أعظُم، والاستقرار في الجلوس. وترَك الرابعة وهي: التنكيس.

<sup>(</sup>٢) بقلبه، ولا يجوز أن يتلفّظ به وإلا بطلت صلاته.

<sup>(</sup>٣) كترك هيئة.

وَقُنُوتٌ رَاتِبٌ، أَو بَعْضُهُ (۱). وَهُوَ قُنُوتُ الصَّبْحِ وَوِتْرِ نِصْفِ رَمَضانَ (۲)، دُونَ قُنُوتِ النّازلَةِ.

وَقِيَامُهُ، وَيَسْجُدُ تارِكُ الْقُنُوتِ تَبَعاً لإِمامِهِ الْحَنَفِيِّ، أَو لاقْتِدائِهِ فِي صُبْحِ بِمُصَلِّي سُنَّتِها عَلَىٰ الأَوْجَهِ فِيهِما (٣).

وَصَلَاةٌ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِاتٌ بَعْدَهُمَا (أَي: بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ وَالْقُنُوتِ).

وَصَلَاةٌ عَلَىٰ آلِ بَعْدَ تَشَهُّدِ أَخِيرِ وَقُنُوتٍ.

وَصُورَةُ السُّجُودِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الآلِ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ: أَنْ يَتَيَقَّنَ تَرْكَ إِمامِهِ لَها بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ إِمامُهُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ هُوَ، أَوْ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ (٤) وَقَرُبَ الْفَصْلُ.

وَسُمِّيَتْ هَذِهِ السُّنَنُ أَبْعاضاً لِقُرْبِها (بِالجَبْرِ بِالسُّجُودِ) مِنَ الأَركانِ.

وَلِشَكِّ فِيْهِ (أَي: فِي تَرْكِ بَعْضٍ مِمّا مَرَّ مُعَيَّنٍ، كَالْقُنوتِ) هَلْ فَعَلَهُ؟ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ.

وَلَوْ نَسِيَ مُنْفَرِدُ أَو إِمامٌ بَعْضَا (كَتَشَهُّدِ أَوَّلِ، أَو قُنُوتٍ) وَتَلَبَّسَ بِفَرْضِ مِنْ قِيامٍ أَو سُجُودٍ ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَودُ إِلَيهِ، فَإِنْ عَادَ لَهُ بَعْدَ انْتِصابٍ؛ أَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عامِداً عالِماً بِتَحْرِيمِهِ لَهُ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ لِقَطْعِهِ فَرْضاً لِنَقْلٍ، لاَ إِنْ عادَ لَهُ جَاهِلاً بِتَحْرِيمِهِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطاً لَنَا لأَنَّ هَذا مِمّا يَحْفَى عَلَىٰ الْعَوامِ، وَكَذا ناسِياً أَنَّهُ فِيها فَلاَ تَبْطُلُ لِعُذْرِهِ، وَيَلْزَمُهُ الْعَودُ عِنْدَ تَعَلَّمِهِ أَو تَذَكُّرِهِ، وَكَذا ناسِياً أَنَّهُ فِيها فَلاَ تَبْطُلُ لِعُذْرِهِ، وَيَلْزَمُهُ الْعَودُ عِنْدَ تَعَلَّمِهِ أَو تَذَكُرِهِ، لَكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِزِيادَةِ قُعُودٍ أَوِ اعْتِدالٍ فِي غَيرِ مَحَلِّهِ، وَلاَ إِنْ عادَ مَأْمُوماً لَكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِزِيادَةِ قُعُودٍ أَوِ اعْتِدالٍ فِي غَيرِ مَحَلِّهِ، وَلاَ إِنْ عادَ مَأْمُوماً

<sup>(</sup>١) ولو حرفاً واحداً كالفاء في (فإنّك)، والواو في (وإنّه).

<sup>(</sup>٢) الثاني.

<sup>(</sup>٣) لكن لو تمكن من القنوت في الصورة الثانية وأتى به لا يسجد؛ لأن الإمام لا قنوت عليه في هذه الصورة، فلم يوجد منه خلل يتطرّق للمأموم، بخلافه في الصورة الأولى.

<sup>(</sup>٤) أي: المأموم.

فَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ إِذَا انْتَصَبَ أَو سَجَدَ وَحْدَهُ سَهُواً، بَلْ عَلَيْهِ (أَيْ: عَلَىٰ الْمَأْمُومِ النَّاسِي) عَوْدٌ؛ لِوُجُوبِ مُتابَعَةِ الإِمامِ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ لَمْ يَنُو مُفَارَقَتَهُ (١)، أَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَلاَ يَلْزَمُهُ الْعَودُ، بَلْ يُسَنُّ لَهُ، كَمَا إِذَا لَكَعَ مَثَلاً قَبْلَ إِمامِهِ (٢).

وَلُو لَمْ يَعْلَم السَّاهِي حَتَّىٰ قامَ إِمامُهُ لَمْ يَعُدُ (٣).

قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَلَمْ يُحْسَبْ مَا قَرَأَهُ قَبْلَ قِيامِهِ ؛ وَتَبِعَهُ الشَّيخُ زَكَرِيّا (٤).

قالَ شَيْخُنا فِي «شَرْحِ الْمِنْهاجِ»: وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ سَجَدَ سَهُواً أَوْ جَهْلاً وَإِمامُهُ فِي الْقُنُوتِ لاَ يُعْتَدُّ لَهُ بِما فَعَلَهُ، فَيَلْزَمُهُ الْعَودُ لِلاعْتِدالِ وَإِنْ فَارَقَ الإِمامِ أَخْذا مِنْ قَولِهِمْ: لَو ظَنَّ سَلَامَ الإِمامِ فَقامَ، ثُمَّ عَلِمَ فِي قِيامِهِ فَارَقَ الإِمامِ أَخْذا مِنْ قَولِهِمْ: لَو ظَنَّ سَلَامَ الإِمامِ فَقامَ، ثُمَّ عَلِمَ فِي قِيامِهِ أَنَّهُ لَمْ يُسِلِّمْ؛ لَزِمَهُ الْقُعُودُ لِيَقُومَ مِنْهُ، وَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ بِنِيَّةِ الْمُفارَقَةِ وَإِنْ جَازَتْ؛ لأَنْ قِيامَهُ وَقَعَ لَغُواً، وَمِنْ ثُمَّ لَوْ أَتَمَّ جاهِلاً لَغا ما أَتَىٰ بِهِ، فَيُعِيدُهُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو، وَفِيما إِذَا لَمْ يُفارِقْهُ إِنْ تَذَكَّرَ أَو عَلِمَ وَإِمامُهُ فِي الْقُنوتِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو، وَفِيما إِذَا لَمْ يُفارِقْهُ إِنْ تَذَكَّرَ أَو عَلِمَ وَإِمامُهُ فِي الْقُنوتِ فَواضِحٌ أَنَّهُ يَعُودُ إِلَيهِ، أَوْ وَهُو (٥) فِي السَّجْدَةِ الأُولَىٰ عادَ لِلاعْتِدالِ وَسَجَدَ فَواضِحٌ أَنَّهُ يَعُودُ إِلَيهِ، أَوْ وَهُو (٥) فِي السَّجْدَةِ الأُولَىٰ عادَ لِلاعْتِدالِ وَسَجَدَ مَعَ الإِمام، أَوْ فِيما بَعْدَها فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُتابِعُهُ وَيأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلاَمِ مَعَ الإِمام، أَوْ فِيما بَعْدَها فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُتابِعُهُ وَيأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلاَمِ الْإِمام. انْتَهَىٰ.

قالَ الْقاضِي (٦): وَمِمَّا لاَ خِلافَ فِيهِ قَولُهُم: لَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) هذا مخالف لما سينقله عن شيخه بالنسبة للقنوت من أنه يعود إليه وإن نوى المفارقة، ويمكن أن يُخَصَّ هذا المفهوم بالتشهّد، فلا يعود إليه إن نوى المفارقة.

<sup>(</sup>٢) نعم لو ترك الإمامُ القنوتَ لا يجب على المأموم أن يتركه، بل له أن يتخلف عنه ليقنُت أقل القنوت إذا علم أنه يلحقه في السجدة الأولى، فإن علم أنه يلحقه في الجلوس بين السجدتين كُره. والفرق بين القنوت والتشهد: أنه في الأول لم يُحدِث في تخلفه وقوفاً لم يفعله إمامه، بخلافه في الثاني.

<sup>(</sup>٣) فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته.

<sup>(</sup>٤) واعتمده الرملي. وخرج مَن تعمّد القيام فإنه يحسب له ما قرأه قبل إمامه.

<sup>(</sup>٥) أي: إمامه.

<sup>(</sup>٦) إذا أُطلق فهو القاضي حسين المتوفى ٤٦٢هـ.

السَّجْدَةِ الأُولَىٰ قَبْلَ إِمامِهِ ظانّاً أَنَّهُ رَفَعَ، وَأَتَىٰ بِالثَّانِيَةِ ظَانّاً أَنَّ الإِمامَ فِيها ثُمَّ بِالثَّانِيَةِ ظَانّاً أَنَّ الإِمامَ فِيها ثُمَّ بِانَ أَنَّهُ فِي الأُولَىٰ؛ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ جُلُوسُهُ وَلاَ سَجْدَتُهُ الثَّانِيَةُ (١)، وَيُتابِعُ الإِمامَ، أَيْ : فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ إِلاَّ وَالإِمامُ قائِمٌ أَو جالِسٌ أَتَىٰ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمامِ.

وَخَرَجَ بِقَوْلِي (٢): «وَتَلَبَّسَ بِفَرْضِ» ما إِذَا لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ غَيرُ مأْمُوم، فَيَعُودُ النَّاسِي نَدْباً قَبْلَ الانْتِصَابِ أَو وَضَّعِ الجَبْهَةِ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِنْ قارَبَ الْقِيامَ فِي صُورَةِ تَرْكَ الْقُنُوتِ. الْقِيامَ فِي صُورَةِ تَرْكَ الْقُنُوتِ. وَلَو تَعَمَّدَ غَيرُ مأمُوم تَرْكَهُ فَعادَ عالِماً عامِداً بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ قارَبَ (٤) أَو بَلَغَ ما مَرَ (٥)، بِخِلَافِ الْمأْمُوم (٢).

وَلِنَقْلِ مَطْلُوبٍ قَوْلِيٍّ غَيْرِ مُبْطِلٍ نَقْلُهُ إِلَىٰ غَيرِ مَحَلِّهِ وَلَو سَهْواً، رُكْناً كَانَ (كَفَاتِحَةٍ وَتَشَهَّدٍ أَوْ بَعْضَ أَحَدِهِماً) أَوْ غَيرَ رُكْنٍ (كَسُورَةٍ إِلَىٰ غَيْرِ الْقِيامِ، وَقُنُوتٍ إِلَىٰ ما قَبْلَ الرُّكُوعِ أَو بَعْدَهُ فِي الْوِتْرِ فِي غَيرِ نِصْفِ رَمَضانَ التَّانِي) فَيسْجُدُ لَهُ (٧).

أَمَّا نَقْلُ الْفِعْلِيِّ فَيُبْطِلُ تَعَمُّدُهُ.

وَخَرَجَ بِقُولِي: «غَيرِ مُبْطِلٍ» ما يُبْطِلُ، كَالسَّلَامِ وَتَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ، بِأَنْ كَبَّرَ بِقَصْدِهِ.

<sup>(</sup>١) والصحيح: أنّ التقدّم بركنين هو أن ينفصل عنهما والإمام فيما قبلهما، بخلاف كلام الشارح، لتصريحه بالإلغاء في التقديم بركن وبعض ركن.

<sup>(</sup>۲) ص۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) أي: أقلُّه.

<sup>(</sup>٤) القيام.

<sup>(</sup>٥) وهو حدّ أقلّ الركوع.

<sup>(</sup>٦) فلا يُبطِل عودُه، بل يسنّ.

<sup>(</sup>٧) والهيئة إن كانت تسبيحاً لا يُسجد لنقلها عند الرملي، ويُسجد لها عند ابن حجر، وإن كانت الهيئةُ السورةَ سجد لنقلها عندهما.

وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ، لاَ هُوَ (أَيْ: السَّهْوُ)(''، كَتَطْوِيلِ رُكْنِ قَصِيرِ ('')، وَقَلِيلِ كَلَامٍ وَأُكُلِ، وَزِيادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ؛ لأَنَّهُ ﷺ صَلَّىٰ الظُّهْرَ خَمساً وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَقِيسَ بِهِ غَيرُهُ.

وَخَرَجَ بِـ «مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ»: مَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ أَيضاً (كَكَلامِ كَثِيرٍ) وَمَا لاَ يُبْطِلُ سَهْوُهُ أَيضاً (كَكَلامِ كَثِيرٍ) وَمَا لاَ يُبْطِلُ سَهْوُهُ وَلاَ يُسْجَدُ لِسَهْوِهِ وَلاَ لِبَطِلُ سَهْوُهُ وَلاَ يُسْجَدُ لِسَهْوِهِ وَلاَ لِعَمْدِهِ.

وَلِشَكُ فِيمَا صَلَّاهُ وَاحْتَمَلَ زِيَادَةً، وَلِسَهْوِ إِمَامٍ وَإِنْ فَارَقَهُ أَوْ تَرَكَ، لاَ لِسَهْوِهِ حَالَ القُدْوَةِ خَلْفَ إِمَامٍ.

وَلِشَكِّ فِيمَا صَلَّاهُ وَاحْتَمَلَ زِيَادَةً؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ زَائِداً فَالسُّجُودُ لِلزِّيادَةِ، وَإِلاَّ فَلِلتَّرَدُدِ الْمُوجِبِ لِضَعْفِ النِّيَّةِ.

فَلَوْ شَكَّ أَصَلَّىٰ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً مَثَلاً أَتَىٰ بِرَكْعَةٍ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِها، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ زالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلاَمِهِ (بِأَنْ تَذَكَّرَ قَبْلَهُ أَنَّها رابِعَةٌ) لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيادَتِها.

وَلاَ يَرْجِعُ فِي فِعْلِها إِلَىٰ ظَنَّهِ وَلاَ إِلَىٰ قَولِ غَيرِهِ أَو فِعْلِهِ، وَإِنْ كَانُوا جَمْعاً كَثِيراً، ما لَمْ يَبْلُغُوا عَلَدَ التَّواتُرِ (٣).

وَأَمَّا ما لا يَحْتَمِلُ زِيادَةً، كَأَنْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ مِنْ رُباعِيَّةٍ أَهِيَ ثَالِثَةٌ أَمْ رَابِعَةٌ، فَتَذَكَّرَ قَبْلَ الْقِيامِ لِلرَّابِعَةِ أَنّها ثالِثَةٌ، فَلَا يَسْجُدُ؛ لأَنَّ ما فَعَلَهُ مِنْها مَعَ التَّرَدُّدِ لاَ بُدَّ مِنْهُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ. فَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْقِيامِ لَها سَجَدَ؛ لِتَرَدُّدِهِ حالَ الْقِيامِ إِلَيْها فِي زِيادَتِها.

<sup>(</sup>١) أي: دون ما يُبطِل سهوُه.

<sup>(</sup>٢) بأن يزيد على قدر الفاتحة في الاعتدال، وعلى قدر أقل التشهد في الجلوس بين السجدتين.

<sup>(</sup>٣) وهو ما تُحيل العادةُ تواطؤهم على الكذب.

وَسُنَّ لِلْمَأْمُومِ سَجْدَتَانِ لِسَهْوِ إِمَامٍ مُتَطَهِّرٍ وَإِمامِهِ (') وَلَو كَانَ سَهْوُهُ قَبْلَ قُدُوتِهِ وَإِنْ فَارَقَهُ أَوْ بَطَلَتْ صَلاَةُ الإِمامِ بَعْدَ وُقُوعِ السَّهْوِ مِنْهُ أَو تَرَكَ الإِمَامُ الشَّجُودَ؛ جَبْراً لِلْخَلَلِ الْحَاصِلِ فِي صَلَاتِهِ، فَيَسْجُدُ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمامِ. وَعِنْدَ سُجُودِهِ يَلْزَمُ الْمَسْبُوقَ وَالْمُوافِقَ مُتَابَعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ سَها، وَإِلاَّ بَطَلَتْ صَلاتُهُ (۲) إِنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ. وَيُعِيدُهُ (۳) الْمَسْبُوقُ نَذْباً آخِرَ صَلاَةٍ نَفْسِهِ.

لاَ لِسَهْوِهِ (أَيْ: سَهْوِ الْمأمومِ) حالَ الْقُدْوَةِ خَلْفَ إِمَامٍ، فَيَتَحَمَّلُهُ عَنْهُ الْإِمامُ الْمُتَطَهِّرُ لاَ الْمُحْدِثُ، وَلاَ ذُو خَبَثٍ خَفِيٍّ (٤)، بِخِلَافِ سَهْوِهِ بَعْدَ سَلامِ الْمُتَطَهِّرُ لاَ الْمُحْدِثُ، وَلاَ ذُو خَبَثٍ خَفِيٍّ (٤)، بِخِلَافِ سَهْوِهِ بَعْدَ سَلامِ الإِمام، فَلاَ يَتَحَمَّلُهُ لانْقِضاءِ الْقُدْوَةِ.

وَلَو ظَنَّ الْمأْمُومُ سَلاَمَ الإِمامِ فَسَلَّمَ، فَبانَ خِلاَفُ ظَنَّهِ، سَلَّمَ مَعَهُ (٥)، وَلاَ سُجُودَ؛ لأَنَّهُ سَهْوٌ فِي حالِ الْقُدْوَةِ.

فَرْعُ: لَوْ تَذَكَّرَ الْمأْمُومُ فِي تَشَهُدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ نِيَّةٍ وَتَكْبِيرَةٍ (١)، أَو شَكَّ فِيهِ التَّذَكُّرِ لِوُقُوعِ سَهْوِهِ شَكَّ فِيهِ التَّذَكُّرِ لِوُقُوعِ سَهْوِهِ حَالَ الْقُدْوَةِ، بِخِلَافِ الشَّكِّ لِفِعْلِهِ بَعْدَها زائِداً (١) بِتَقْدِيرٍ (٨)، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَكَّ حَالَ الْقُدْوَةِ، بِخِلَافِ الشَّكِ لِفِعْلِهِ بَعْدَها زائِداً (١) بِتَقْدِيرٍ (٨)، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَكَّ فِي النَّهُ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ مَعَهُ كَامِلَةً أَوْ ناقِصَةَ رَكْعَةٍ وَي إِذْراكِ رُكُوعِ الإِمام، أَو فِي أَنَّهُ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ مَعَهُ كَامِلَةً أَوْ ناقِصَةَ رَكْعَةٍ وَيَ إِذَى الصَّلاَةَ مَعَهُ كَامِلَةً أَوْ ناقِصَةَ رَكْعَةٍ وَلَى إِذْراكِ رَكُوعٍ الإِمام، أَو فِي أَنَّهُ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ مَعَهُ كَامِلَةً أَوْ ناقِصَةَ رَكْعَةٍ وَيَ إِنْكُهِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ بَعْدَ الْقُدُوةِ أَيضاً.

<sup>(</sup>۱) أي: إمام الإمام، كأن اقتدى مسبوق بمَن سها، فلمّا قام المسبوق ليتمّ صلاته اقتدى به آخر، فالخلل يتطرّق من الإمام الأول إلى مَن اقتدى به، وهكذا.

<sup>(</sup>٢) إن لم ينوِ المفارقة.

<sup>(</sup>٣) أي: السجود.

<sup>(</sup>٤) أي: نجس حكمي، أما الخبث الظاهر فهو النجس العيني.

<sup>(</sup>٥) وجوباً لعدم الاعتداد بالسلام الأول لتقدمه على سلام الإمام.

<sup>(</sup>٦) أمّا هما فتذكّره ترك أحدهما إذا مضى معه ركن يبطل الصلاة.

<sup>(</sup>٧) أي: لِفِعله أمراً زائداً (وهو الركعة التي يأتي بها).

 <sup>(</sup>٨) أي: بتقدير زيادته. وسبب سجوده للسهو: أنّ الشكّ الحاصل أثناء القدوة استمرّ معه
 بعد القدوة، والإمام إنما يتحمل الشكّ الواقع حال القدوة، لا ما بعدها.

وَيَفُوتُ سُجُودُ السَّهوِ إِنْ سَلَّمَ عَمْداً وَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ ؛ أَوْ سَهْواً وَطَالَ عُرْفاً. وَإِذا سَجَدَ<sup>(١)</sup> صَارَ عائِداً إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعِيدَ السَّلاَمَ، وَإِذا عَادَ الإِمامُ لَزِمَ الْمَأْمُومَ السَّاهِي (٢) الْعَوْدُ وَإِلاَّ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ (٣)، وَلَوْ قامَ الْمَسْبُوقُ لِيُتِمَّ فَيَلْزَمُهُ الْعَودُ لِمُتابَعَةِ إِمامِهِ إِذا عادَ (٤).

تَنْبِيهُ: لَوْ سَجَدَ الإِمامُ (٥) بَعْدَ فَراغِ الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ (٦) مِنْ أَقَلِّ التَّشَهُدِ وَافَقَهُ وُجُوباً، ثُمَّ يُتِمُّ تَشَهُدَهُ (٧).

وَلُو شَكَّ بَعْدَ سَلَامٍ فِي إِخْلَالِ شَرْطٍ أَو تَرْكِ فَرْضِ غَيْرِ نِيَّةٍ وَ تَكْبِيرِ تَحَرُّم لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِلاَّ لَعَسُرَ وَشَقَّ، ولأَنَّ الظّاهِرَ مُضِيُّها عَلَىٰ الصِّحَةِ.

أُمَّا الشَّكُ فِي النِّيّةِ وَتَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ فَيُؤَثِّرُ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ، خِلافاً لِمَنْ أَطالَ فِي عَدَم الفَرْقِ.

وَخَرَجَ بِالشَّكِ مَا لَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَ فَرْضِ (٨) بَعْدَ سَلاَم، فَيَجِبُ الْبِناءُ ما لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ، أَو يَطأْ نَجِساً؛ وَإِنِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَو تَكَلَّمَ أَو مَشَىٰ قَلِيلاً.

قَالَ الشَّيخُ زَكَرِيًّا فِي «شَرْحِ الرَّوضِ»: وَإِن خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

وَالْمَرْجِعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إِلَىٰ الْعُرْفِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْقِصَرُ الْقِصَرُ وَالْمَرْجِعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إِلَىٰ الْعُرْفِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْقِصَرُ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ عَيَالِهُ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ (٩) [البخاري رقم: ١٢٢٧؛ بِالْقَدْرِ الّذِي نُقِلَ عَنِ النّبِيِّ عَيَالِهُ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ

<sup>(</sup>١) في حال السهو وعدم طول الفصل.

<sup>(</sup>٢) الذي سلّم معه ناسياً.

<sup>(</sup>٣) ما لم ينوِ المفارقة.

<sup>(</sup>٤) ولا تنفعه نية المفارقة.

<sup>(</sup>٥) للسهو.

<sup>(</sup>٦) أما المسبوق فيتابع إمامه مطلقاً، فرَغ أو لم يفرُغ؛ لأن تشهّده هذا غيرُ محسوب له.

<sup>(</sup>٧) وعند الرملي يكمل أقل التشهد، ثم يتابعه، لأن سجود السهو محلّه بين التشهد والسلام، وعلى هذا فلا يضرّ تخلّف عن الإمام وإن سلّم، إذ لم يتخلّف عنه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة فعليّة.

<sup>(</sup>۸) أو شرط.

<sup>(</sup>٩) وهو: «صلّى بنا رسول الله على صلاة العصر، فسلّم من ركعتين، فقام ذو اليدين (الخِرباق) فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله على: «كل =

مسلم رقم: ٩٩/ ٥٧٣]، وَالطُّولُ بِما زادَ عَلَيهِ، وَالْمَنْقُولُ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَامَ وَمَضَىٰ إِلَىٰ ناحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَراجَعَ ذا الْيَدَينِ وَسأَلَ الصَّحابَةَ. انْتَهَىٰ (١).

وَحَكَىٰ الرَّافِعِيُّ عَنِ البُوَيْطِيِّ (٢): أَنَّ الفَصْلَ الطَّوِيلَ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ قَدْرِ رَكْعَةٍ (٣)، وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ (٥) أَنَّ الطَّوِيلَ قَدْرُ الصَّلَاةِ النِّي كَانَ فِيها.

#### \* \* \*

قَاعِدَةٌ: وَهِيَ أَنَّ مَا شُكَّ فِي تَغَيَّرِهِ عَنْ أَصْلِهِ يُرْجَعُ بِهِ إِلَىٰ الأَصْلِ وُجُوداً كَانَ أَو عَدَماً، وَيُطْرَحُ الشَّكُّ أَنَّ، فَلِذا قالُوا: كَمَعْدُومٍ (٧) مَشْكُوكٌ فِيهِ.

#### \* \* \*

تَتِمَّةٌ [فِي بَيَانِ سُجُود التِّلاوَةِ]: تُسَنُّ سَجْدَةُ التِّلاوَةِ لِقارِيءٍ وَسامِعِ جَمِيعَ آيَةِ سَجْدَةٍ، وَيَسْجُدُ مُصَلِّ لِقِراءَتِهِ، إِلاَّ مأمُوماً فَيَسْجُدُ هُوَ لِسَجْدَةً إِمامِهِ، فَإِنْ سَجَدَ إمامُهُ وَتَخَلَّفَ هُوَ عَنْهُ، أَو سَجَدَ هُوَ دُونَهُ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْمأمُومُ سُجُودَهُ إِلاَّ بَعْدَ رَفْع رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْمأمُومُ سُجُودَهُ إِلاَّ بَعْدَ رَفْع رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ

<sup>=</sup> ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله عَلَيْهُ على الناس فقال: أَصَدَق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله عَلَيْهُ ما بقي من الصلاة ثمّ سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم».

<sup>(</sup>١) ويقدر ذلك بمقدار دقيقة.

<sup>(</sup>٢) من بُوَيْط، قرية من قرى صعيد مصر، وكان خليفة للشافعي، توفي سنة ٢٣١هـ.

<sup>(</sup>٣) بأخف ممكن.

<sup>(</sup>٤) الشيرازي المتوفى ٣٤٠هـ.

<sup>(</sup>٥) لعله ابن أبي هريرة كما قال السقاف في «ترشيح المستفيدين»، وقال البكري في «إعانة الطالبين»: لعلّه غير الصحابي المشهور. اهـ. وهو الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة البغدادي القاضي المتوفى ٣٤٥هـ، وإليه انتهت رئاسة الشافعية في العراق.

<sup>(</sup>٦) كما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها؛ فإنه يأخذ بالطهارة؛ لأن الأصل وجودُها.

<sup>(</sup>٧) خبر مقدّم وقوله: (مشكوكٌ فيه) مبتدأ مؤخّر، أي: إنّ المشكوك فيه كالمعدوم.

وَلاَ يَسْجُدُ بَلْ يَنْتَظِرُ قائِماً، أَوْ قَبْلَهُ هَوىٰ، فإذا رَفَعَ قَبْلَ سُجُودِهِ رَفَعَ مَعَهُ وَلاَ يَسْجُدُ<sup>(١)</sup>.

وَيُسَنُّ لِلإِمامِ فِي السِّرِّيَّةِ تأخِيرُ السُّجُودِ إِلَىٰ فَراغِهِ (٢)، بَلْ بُحِثَ نَدْبُ تأخِيرِهِ فِي الجَهْرِيَّةِ أَيضاً فِي الْجَوامِعِ الْعِظامِ، لأَنَّهُ يُخَلِّطُ عَلَىٰ الْمأمُومِينَ.

وَلَوْ قَراً آيَتَها فَرَكَعَ بِأَنْ بَلَغَ أَقَلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ بَدا لَهُ السُّجُودُ لَمْ يَجُزْ لِفَواتِ مَحَلِّهِ، وَلَو هَوَىٰ لِلسُّجُودِ فَلَمَّا بَلَغَ حَدَّ الرُّكُوعِ صَرَفَهُ لَهُ لَمْ يَكْفِهِ عَنْهُ.

وَفُرُوضُها لِغَيرِ مُصَلِّ<sup>(٣)</sup>: نِيَّةُ سُجُودِ التِّلاَوَةِ، وَتَكْبِيرُ تَحَرُّمٍ<sup>(١)</sup>، وَسُجُودٌ كَسُجُودِ الصِّلاَةِ، وَسَلاَمٌ<sup>(٥)</sup>.

وَيَقُولُ فِيهَا نَدْباً: «سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَولِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ» [أبو داود رقم: ١٤١٤؛ الترمذي رقم: ٥٨٠؛ النسائي رقم: ١١٢٩].

# \* \* \*

فَائِدَةٌ: تَحْرُمُ الْقِراءَةُ بِقَصْدِ السُّجُودِ فَقَط (٦) فِي صَلاَةٍ أَو وَقتٍ مَكْرُوهٍ،

<sup>(</sup>١) إلا أن يفارقه.

<sup>(</sup>٢) إذا قَصُر الفصل.

<sup>(</sup>٣) أما المصلّي فيسجد من غير نيّة (عند ابن حجر، خلافاً للرملي) ولا تكبير تحرّم ولا سلام، ويندب أن يكبّر للهَويّ إليها، والرفع منها، ولا يندب له رفع اليدين عند تكبيره للهَويّ والرفع، بل يكره، ولا تندب جَلسة الاستراحة بعدها. ولا يتلفّظ بالنيّة وإلا بطَلت صلاته.

<sup>(</sup>٤) ولا يسنّ له أن يقوم ليكبّر من قيام، فإذا قام كان مباحاً.

<sup>(</sup>٥) أما شروطها: فهي كشروط الصلاة، من نحو طهارة، وستر، وتوجّه للقبلة، وفراغ من قراءتها، وقِصَر فصل بين قراءتها والسجود.

<sup>(</sup>٦) ولو لقراءة السجدة صبح الجمعة خلافاً للرملي، فإن قرأ فيها بغير السجدة بقصد السجود وسجد عامداً عالماً بطلت صلاته.

وَتَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِهِ<sup>(۱)</sup>، بِخِلاَفِها بِقَصْدِ السُّجُودِ وَغَيرِهِ مِمّا يَتَعَلَّقُ بِالْقِراءَةِ، فَلاَ كَراهَةَ مُطْلَقاً.

وَلاَ يَجِلُّ التَّقَرُّبُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعالَىٰ بِسَجْدَةٍ بِلاَ سَبَبٍ، وَلَوْ بَعْدَ الصَّلاَةِ ؟ وَسُجُودُ الْجَهَلَةِ بَيْنَ يَدَيْ مَشايِخِهِمْ حَرامٌ اتِّفاقاً (٢).

<sup>(</sup>١) وتبطل الصلاة لسجدة شكر فيها (كما في سورة ص) لأن محلها خارج الصلاة، إذ لا تتعلق بها.

<sup>(</sup>٢) ولو إلى القبلة أو قَصَدَه لله تعالى، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر.



# فَصْلُ في مُبْطِلاتِ الصَّلاةِ

تَبْطُلُ الصَّلَاةُ فَرْضُها وَنَفْلُها، لاَ صَومٌ وَاعْتِكَافٌ (١) بِنِيَّةِ قَطْعِهَا، وَتَعْلِيقِهِ بِحُصُولِ شَيْءٍ وَلَوْ مُحالاً عَادِياً (٢).

وَتَرَدُّدٍ فِيهِ (أَيْ: القَطْعِ). وَلاَ مُؤاخَذَةَ بِوِسُواسٍ قَهْرِيٍّ فِي الصَّلاَةِ، كَالإِيمانِ وَغَيرهِ (٣).

وَبِفِعْلِ كَثِيرٍ يَقِيناً مِنْ غَيرِ جِنْسِ أَفْعالِها، إِنْ صَدَرَ مِمَّنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ أَو جَهِلَهُ وَلَمْ يُعْذَرْ.

حالَ كَونِهِ وِلاَءَ عُرْفاً فِي غَيرِ شِدَّةِ الخَوفِ وَنَفْلِ السَّفَرِ، بِخِلاَفِ القَلِيلِ<sup>(٤)</sup> (كَخَطْوَتَيْنِ وَإِنِ اتَّسَعَتا حَيْثُ لا وَثْبَةَ ؛ وَالضَّرْبَتَيْنِ. نَعَمْ، لَو قَصَدَ ثَلاثاً مُتَوالِيَةً، ثُمَّ فَعَلَ واحِدَةً، أَوْ شَرَعَ فِيها بَطَلَتْ صَلاتُهُ)؛ وَالْكثِيرِ المُتَفَرِّقِ بِحَيثُ يُعَدُّ كُلُّ مُنْقَطِعاً عَمَّا قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>۱) وحج وعمرة، أما الوضوء: فإن نوى قطعه صح ما غسله قبل، ووجب نيّة جديدة لاكماله.

<sup>(</sup>٢) كصعود السماء، أما المُحال العقلي كاجتماع السواد والبياض: فلا تبطل الصلاة بتعليقه.

<sup>(</sup>٣) من بقيّة العبادات.

<sup>(</sup>٤) إن لم يقصد به اللعب، وإلا أبطل.

وَحَدُّ الْبَغَوِيِّ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُما قَدْرُ رَكْعَةٍ ضَعِيفٌ، كَما فِي «الْمَجْمُوع».

وَلَوْ كَانَ الفِعْلُ الْكَثِيرُ سَهُواً (وَالْكَثِيرُ كَثَلَاثِ مَضَعَاتٍ وخَطَوَاتٍ تَوَالَتُ وَإِنْ كَانَتْ بِقَدْرِ خَطْوَةٍ مُغْتَفَرَةٍ، وَكَتَحْرِيكِ رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ وَلَوْ مَعاً (١).

والْخَطْوَةُ بِفَتْحِ الْخَاءِ: الْمَرَّةُ، وَهِيَ هُنا: نَقْلُ رِجْلِ لِأَمَامِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ نَقَلَ مَعَهَا الأُخْرَىٰ وَلَو بِلاَ تَعاقُبِ (٢) فَخَطْوَتانِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيخُنا فِي الشَرْحِ الْمِنْهَاجِ»، لَكِنِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الشَرْحِ الإِرشادِ» وَغَيرِهِ أَنَّ نَقْلَ رِجْلٍ الشَرْحِ الْمِنْهَاجِ»، لَكِنِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الشَرْحِ الإِرشادِ» وَغَيرِهِ أَنَّ نَقْلَ رِجْلٍ مَعَ نَقْلِ الأُخْرَىٰ إِلَىٰ مُحاذاتِها وِلاَءً خَطْوَةٌ فَقَطْ (٣)، فَإِنْ نَقَلَ كُلاَّ عَلَىٰ التَّعاقُبِ فَخَطْوَتانِ بِلاَ نِزاع.

وَلَوْ شَكَّ فِي فِعْلِ أَقَلِيلٌ هُوَ أَو كَثِيرٌ؟ فَلاَ بُطْلاَنَ.

وَتَبْطُلُ بِالْوَثْبَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَعَدَّدْ (٥).

لاَ تَبْطُلُ بِحَرَكَاتٍ خَفِيْفَةٍ وَإِنْ كَثُرَتْ وَتَوالَتْ، بَلْ تُكْرَهُ (٢) وَكَوْرِيكِ إِصْبَعِ أَو أَصَابِعَ فِي حَكِّ أَوْ سُبْحَةٍ مَعَ قَرارِ كَفِّهِ، أَوْ جَفْنٍ أَوْ شَفَةٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ لِصْبَعِ أَو أَصَابِعَ فِي حَكِّ أَوْ سُبْحَةٍ مَعَ قَرارِ كَفِّهِ، أَوْ جَفْنٍ أَوْ شَفَةٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ لِصَابِع، وَلِذَلِكَ بُحِثَ أَنَّ حَرَكَةَ لِسَانٍ، لأَنَّها تابِعَةٌ لِمَحالِها المُسْتَقِرَّةِ كَالأَصَابِع، وَلِذَلِكَ بُحِثَ أَنَّ حَرَكَةَ اللَّسَانِ إِنْ كَانَتْ مَعَ تَحْويلِهِ عَنْ مَحَلِهِ (٧) أَبْطَلَ ثَلاثٌ مِنْها.

<sup>(</sup>١) فإذا تحرّك رأسه عند رفع اليدين للتحرّم أو الركوع أو الاعتدال بطلت صلاته عند ابن حجر، وخالف الرملي فقال: الحركةُ المطلوبة لا تعدّ في المبطِل.

<sup>(</sup>٢) المناسب: ولو مع التعاقب.

<sup>(</sup>۳) غير معتمد.

<sup>(</sup>٤) من غير محاذاة.

<sup>(</sup>٥) ويُلحَق بالوثبة حركة جميع البدن، وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين، لأن البدن تابعٌ للخَطَوات.

<sup>(</sup>٦) قال النووي في «المجموع»: ولا يقال مكروه، بل خلاف الأولى.

<sup>(</sup>٧) أي: إخراجه عن الفم.

قَالَ شَيْخُنا: وَهُوَ مُحْتَمِلٌ (١).

وَخَرَجَ بِالأَصابِعِ الكَفُّ، فَتَحْرِيكُها ثَلاثاً وِلاَءً مُبْطِلٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ جَرَبٌ لاَ يَصْبِرُ مَعَهُ عَادَةً عَلَىٰ عَدَمِ الحَكِ (٣) ؛ فَلاَ تَبْطُلُ لِلضَّرُورَةِ.

قالَ شَيْخُنا: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنِ ابْتُلِيَ بِحَرَكَةٍ اضْطِرارِيَّةٍ يَنشأُ عَنْها عَمَلٌ كَثِيرٌ سُومِحَ فِيهِ.

وَإِمرارُ الْيَدِ وَرَدُّها عَلَىٰ التَّوالِي بِالْحَكِّ مَرَّةٌ واحِدَةٌ، وَكَذا رَفْعُها عَنْ صَدْرِهِ وَوَضْعُها عَلَىٰ مَوضِعِ الْحَكِّ مَرَّةٌ واحِدَةٌ. أَيْ: إِنِ اتَّصَلَ أَحَدُهُما بِالآخرِ، وَإِلاَّ فَكُلُّ مَرَّةٌ عَلَىٰ مَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنا.

وَبِنُطْقٍ عَمْداً وَلَوْ بِإِكْراهِ (٣) بِحَرْفَيْنِ إِنْ تَوالَيا (كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيخُنا) مِنْ غَيرِ قُرآنٍ وَذِكْرٍ أَو دُعاءٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا مُجَرَّدَ التَّفْهِيمِ، كَقَولِهِ لِمَنِ اسْتَأَذَنُوهُ فِي غَيرِ قُرآنٍ وَذِكْرٍ أَو دُعاءٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا مُجَرَّدَ التَّفْهِيمِ، كَقَولِهِ لِمَنِ اسْتَأَذَنُوهُ فِي الدُّحُولِ: ﴿ الْمَنْ الْمَالَةِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ التَّنْبِيهِ لَمْ تَبْطُل، وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ النَّنْبِيهِ لَمْ تَبْطُل، وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ التَّنْبِيهِ لَمْ تَبْطُل، وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ، لَكِنِ الَّذِي فِي «التَّحْقِيقِ» و«الدَّقَائِقِ» (٤) البُطْلاَنُ، وَهُوَ المُعْتَمَدُ.

وَتَأْتِي هَذِهِ الصُّوَرُ الأَرْبَعَةُ (٥) فِي الْفَتْحِ عَلَىٰ الإِمامِ بِالْقُرْآنِ أَوِ الذِّكْوِ، وَفِي الْفَتْحِ عَلَىٰ الإِمامِ بِالْقُرْآنِ أَوِ الذِّكْوِ، وَفِي الْجَهْرِ بِتَكْبِيرِ الانْتِقالِ مِنَ الإِمامِ وَالْمُبَلِّغِ (٦).

<sup>(</sup>١) وخالفه الرملي فأطلق عدم البطلان.

<sup>(</sup>٢) ولم يكن له حالةً يخلو فيها من هذا الحكّ زمناً يسع الصلاة قبل ضيق الوقت.

<sup>(</sup>٣) لندرة الإكراه في الصلاة.

<sup>(</sup>٤) هما للإمام النووي.

<sup>(</sup>٥) وهي: قصد الذِّكْر فقط، أو مع الإعلام، أو قصد التنبيه فقط، أو الإطلاق (بأن لم يقصد شيئاً)؛ فتصح الصلاة في الأولى والثانية، وتبطل في الأخيرتين. ويغتفر ذلك للعامّى ولو كان مخالطاً للعلماء.

 <sup>(</sup>٦) ويكتفى بقصد ذلك في جميع الصلاة عند أول تكبيرة.

وَتَبْطُلُ بِحَرْفَيْنِ وَلَوْ ظَهَرا فِي تَنَحْنُحِ لِغَيْرِ تَعَذَّرِ قِرَاءَةٍ وَاجِبَةٍ كَفاتِحَةٍ، وَمِثْلُها كُلُّ واجِبٍ قَولِيٍّ (كَتَشَهُّدٍ أَخِيرٍ وَصَلاَةٍ فِيهِ) فَلاَ تَبْطُلُ بِظُهورِ حَرْفَيْنِ فِمِثْلُها كُلُّ واجِبٍ قَولِيٍّ (كَتَشَهُّدٍ أَخِيرٍ وَصَلاَةٍ فِيهِ) فَلاَ تَبْطُلُ بِظُهورِ حَرْفَيْنِ فِي تَنَحْنُحٍ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ، أَوْ ظَهَرَا فِي نَحْوِهِ (كَسُعالٍ وَبُكاءٍ وَعُطاسٍ وَضَحِكٍ).

وَخَرَجَ بِقَوْلِي: «لِغَيْرِ تَعَذُّرِ قِراءَةٍ واجِبَةٍ» ما إِذا ظَهَرَ حَرْفانِ فِي تَنَحْنُحٍ لِتَعَذُّرِ قِراءَةٍ واجِبَةٍ» ما إِذا ظَهَرَ حَرْفانِ فِي تَنَحْنُحٍ لِتَعَذُّرِ قِراءَةٍ مَسْنُونَةٍ (كالسُّورَةِ، أَوِ الْقُنُوتِ، أَوِ الْجَهْرِ بِالْفاتِحَةِ) فَتَبطُلُ<sup>(١)</sup>.

وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ جَوازَ التَّنَحْنُحِ لِلصَّائِمِ لإِخْراجِ نُخامَةٍ تُبْطِلُ صَومَهُ.

قالَ شَيْخُنا: وَيَتَّجِهُ جَوازُهُ لِلمُفْطِرِ أَيضاً لإِخْراجِ نُخامَةً تُبْطِلُ صَلاَتَهُ، بِأَنْ نَزَلَتْ لِحَدِّ الظَّاهِرِ وَلَمْ يُمكِنْهُ إِخْراجُها إِلاَّ بِهِ.

وَلَو تَنَحْنَحَ إِمامُهُ فَبانَ مِنْهُ حَرْفانِ لَمْ يَجِبْ مُفارَقَتُهُ (٢)؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ تَحَرُّزُهُ عَنِ الْمُبْطِلِ، نَعَمْ إِنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حالِهِ عَلَىٰ عَدَمِ عُذْرِهِ (٣) وَجَبَتْ مُفارَقَتُهُ كَما بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ.

وَلَوِ ابْتُلِيَ شَخْصٌ بِنَحْوِ سُعالِ<sup>(٤)</sup> دائِم، بِحَيثُ لَمْ يَخْلُ زَمَنٌ مِنَ الْوَقْتِ يَسَعُ الصَّلاَةَ بِلاَ سُعالٍ مُبْطِلٍ ؛ قَالَ شَيْخُنا : الَّذِي يَظْهَرُ الْعَفْوُ عَنْهُ، وَلاَ قَضاءَ عَلَيْهِ لَو شُفِيَ.

أَوْ بِنُطْقٍ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ (كَقِ، وَعِ، وفِ)(٥) أَو بِحَرْفٍ مَمْدُودٍ؛ لأَنَّ المَمْدُودَ فِي الْحَقِيقَةِ حَرْفانِ.

<sup>(</sup>۱) وجاز التنحنح للجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين عند ابن حجر، خلافاً للرملي.

<sup>(</sup>٢) لاحتمال نسيانه.

<sup>(</sup>٣) بأن كان من شأنه التقصيرُ في الصلاة وفعلُ المبطلات كثيراً.

<sup>(</sup>٤) وعطاس.

<sup>(</sup>٥) الأول مأخوذ من الوقاية، والثاني من الوعي، والثالث من الوفاء.

وَلاَ تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِتَلَفُّظِهِ بِالعَرَبِيَّةِ بِقُرْبَةٍ تَوَقَّفَتْ عَلَىٰ اللَّفْظِ، كَنَذْرٍ وَعِثْقٍ، كَأَنْ قَالَ: نَذَرْتُ لِزَيدٍ بِأَلْفٍ، أَو أَعْتَقْتُ فُلاناً. وَلَيْسَ مِثْلَهُ التَّلَفُّظُ بِنِيَّةٍ صَومٍ أَوِ اعْتِكافٍ؛ لأَنَّها لاَ تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ اللَّفْظِ، فَلَمْ تَحْتَجْ إِلَيْهِ.

وَلاَ بِدُعاءِ جائِزٍ وَلَوْ لِغَيْرِهِ، بِلاَ تَعْلِيقٍ وَلاَ خِطَابِ لِمَخْلُوقِ فِيهِما، فَتَبْطُلُ بِهِما (() عِنْدَ التَّعْلِيقِ، كَإِنْ شَفَىٰ اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ عِثْقُ رَقَبَةٍ، أَو: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيهِما (ا) عِنْدَ التَّعْلِيقِ، وَكَذَا عِنْدَ خِطَابِ مَخْلُوقٍ غَيرِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ وَلَوْ عِنْدَ سَمَاعِهِ لِذِكْرِهِ (٢) عَلَىٰ الأَوْ جَهِ، نَحْوُ: نَذَرْتُ لَكَ بِكَذَا، أَوْ رَحِمَكَ اللَّهُ، وَلَو لِمَيْتٍ.

وَيُسَنُّ لِمُصَلِّ سُلِّمَ عَلَيهِ الرَّدُّ بِالإِشارَةِ بِالْيَدِ أَوِ الرَّأْسِ وَلَو ناطِقاً، ثُمَّ بَعْدَ الْفَراغ مِنْها بِاللَّفْظِ (٣).

وَيَجُوزُ الرَّدُّ بِقَولِهِ: وَعَلَيهِ السَّلامُ ؛ كالتَّشْمِيتِ بِرَحِمَهُ اللَّهُ.

وَلِغَيْرِ مُصَلِّ رَدُّ سَلام تَحَلُّلِ مُصَلِّ.

وَلِمَنْ عَطَسَ فِيها أَنْ يَحْمَدَ وَيُسْمِعَ نَفْسَهُ (٤).

لاَ تَبْطُلُ بِيَسِيْرِ نَحْوِ تَنَحْنُحِ عُرْفاً لِغَلَبَةٍ عَلَيْهِ.

وَ لا بِيَسِيرِ كَلام عُرْفاً، كالكَلِمَتَينِ والثَّلَاثِ (٥).

قَالَ شَيْخُنا: وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الكَلِمَةِ هُنا بِالعُرْفِ.

بِسَهْو، أَيْ: مَعَ سَهْوِهِ عَنْ كَونِهِ فِي الصَّلاَةِ، بِأَنْ نَسِيَ أَنَّهُ فِيها، لأَنَّهُ وَيَها، لأَنَّهُ وَيَظِيرُ لَمَّا سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَينِ تَكَلَّمَ بِقَلِيلٍ مُعْتَقِداً الفَراغَ، وَأَجابُوهُ بِهِ مُجَوِّزِينَ لأَنَّهُ وَاللَّهِ لَمَا سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَينِ تَكَلَّمَ بِقَلِيلٍ مُعْتَقِداً الفَراغ، وَأَجابُوهُ بِهِ مُجَوِّزِينَ

<sup>(</sup>١) أي: بالقُربة والدعاء.

<sup>(</sup>٢) كأن سمع إنساناً يذكر النبي ﷺ فقال: صلّى الله وسلّم عليك يا رسول الله، فلا تبطل الصلاة بذلك.

<sup>(</sup>٣) إن قرُب الفصل.

<sup>(</sup>٤) لكن إذا وقع ذلك في (الفاتحة) قطَع الموالاة.

<sup>(</sup>٥) إلى ستّ كلمات، كما في خبر ذي اليدين الوارد ص١٢٨.

النَّسْخَ، ثُمَّ بَنَىٰ هُوَ وَهُمْ عَلَيْها. وَلَو ظَنَّ بُطْلاَنَها بِكَلاَمِهِ القَلِيلِ سَهُواً فَتَكَلَّمَ كَثِيراً لَمْ يُعْذَرْ.

وَخَرَجَ بِـ «يَسِيرِ تَنَحْنُحٍ لِغَلَبَةٍ وَكَلامٍ بِسَهْوٍ » كَثِيرُهُمَا (١) فَتَبْطُلُ بِكَثْرَتِهِما وَلَوْ مَعَ غَلَبَةٍ وَسَهْوٍ وَغَيرِهِ.

أَوْ مَعَ سَبْقِ لِسَانٍ إِلَيهِ، أَوْ مَعَ جَهْلِ تَحْرِيْمِهِ (أَيْ: الكَلَامِ فِيها).

لَقُرْبِ إِسْلَام وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

أَوْ بُعْدٍ عَنِ العُلَمَاءِ (٢)، أَي: عَمَّنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ.

وَلُو سَلَّمَ ناسِياً ثُمَّ تَكَلَّمَ عامِداً (أَيْ: يَسِيراً) أَو جَهِلَ تَحْرِيمَ ما أَتَىٰ بِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ مَعْ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ أَو كَونِ التَّنَحْنُحِ مُبْطِلاً مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ الْكَلامِ لَمْ تَبْطُلْ؛ لِخَفاءِ ذَلِكَ عَلَىٰ الْعَوامِّ.

وَتَبْطُلُ بِمُفَطِّرٍ وَصَلَ لِجَوفِهِ وَإِنْ قَلَّ (٣) ؛ وَأُكُلٍ كَثِيرٍ سَهْواً وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ بِهِ الصَّومُ ؛ فَلَوِ ابْتَلَعَ نُخامَةً نَزَلَتْ مِنْ رَأْسِهِ لِحَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ فَمِهِ، أَو رِيقاً مُتَنَجِّساً بِنَحْوِ دَم لِثَّتِهِ وَإِنِ ابْيَضَ، أَوْ مُتَغَيِّراً بِحُمْرَةِ نَحْوِ تَنْبُلٍ (٤) بَطَلَتْ.

أَمَّا الأُكُلُ القَلِيلُ عُرْفاً (وَلاَ يَتَقَيَّدُ بِنَحْوِ سِمْسِمَةٍ) (٥) مِنْ ناسٍ أَو جاهِلٍ مَعْذُورٍ، وَمِنْ مَعْلُوبٍ (كَأَنْ نَزَلَتْ نُخامَتُهُ لِحَدِّ الظّاهِرِ (٦) وَعَجَزَ عَنْ مَجِّها، أَو جَرَىٰ رِيقُهُ بِطَعامٍ بَيْنَ أَسْنانِهِ وَقَد عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ) فَلاَ يَضُرُّ لِلْعُذْرِ.

<sup>(</sup>١) المتواصل.

<sup>(</sup>٢) ولا يستطيع النُّقلة إليهم.

<sup>(</sup>٣) كأن نكش أذنه بشيء فوصل باطنَها (وهو ما لا يرى بالعين منها).

<sup>(</sup>٤) وهو ورق نبات هندي، مفتّر، يخزّنه متعاطيه في فمه، فيحمر به الفم.

<sup>(</sup>٥) بل المعتبر العُرف.

<sup>(</sup>٦) وهو مخرج الحاء.

وَتَبْطُلُ بِزِيادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْداً لِغَيْرِ مُتابَعَةٍ (كَزِيادَةِ رُكُوعٍ أَو سُجُودٍ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ).

وَمِنْهُ ـ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا ـ أَنْ يَنْحَنِيَ الجَالِسُ إِلَىٰ أَنْ تُحَاذِيَ جَبْهَتُهُ مَا أَمَامَ رُكْبَتَيْهِ وَلَو لِتَحْصِيلِ تَوَرُّكِهِ أَوِ افْتِراشِهِ الْمَنْدُوبِ؛ لأَنَّ الْمُبْطِلَ لاَ يُغْتَفَرُ لِلْمَنْدُوبِ؛ لأَنَّ الْمُبْطِلَ لاَ يُغْتَفَرُ لِلْمَنْدُوبِ؛

وَيُغْتَفَرُ الْقُعُودُ الْيَسِيرُ بِقَدْرِ جِلْسَةِ الاسْتِراحَةِ (٢) قَبْلَ السُّجُودِ، وَبَعْدَ سَجْدَةِ التَّلاَوَةِ، وَبَعْدَ سَلام إمام مَسْبُوقٍ فِي غَيرِ مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ.

أَمَّا وُقُوعُ الزِّيادَةِ سَهُواً أَوْ جَهْلاً عُذِرَ بِهِ<sup>(٣)</sup> فَلاَ يَضُرُّ، كَزِيادَةِ سُنَّةِ نَحْوِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي غَيرِ مَحَلِّهِ، أَو رُكْنٍ قَوْلِيٍّ كَالْفَاتِحَةِ، أَو فِعْلِيٍّ لِلْمُتابَعَةِ (كَأَنْ رَكْعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمامِهِ ثُمَّ عادَ إِلَيهِ).

وَتَبْطُلُ بِاعْتِقَادِ أَوْ ظَنِّ فَرْضٍ مُعَيَّنٍ مِنْ فُرُوضِها نَفْلاً لِتَلاَعُبِهِ ؟ لا إِنِ اعْتَقَدَ الْعامِّيُ نَفْلاً مِنْ أَفْعالِها فَرْضاً ، أَوْ عَلِمَ أَنَّ فِيها فَرْضاً وَنَفْلاً وَلَمْ يُمَيِّزْ بَينَهُما وَلاَ قَصَدَ بِفَرْضِ مُعَيَّنِ النَّفْلِيَّةَ ، وَلاَ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْكُلَّ فُرُوضٌ.

تَنْبِيهُ: وَمِنَ المُبْطِلِ أَيضاً حَدَثٌ وَلَو بِلاَ قَصْدٍ، واتِّصالُ نَجَسِ لا يُعْفَىٰ عَنْهُ إِلاَّ إِنْ كَشَفَها رِيحٌ (٥) فَسَتَرَ حالاً، عَنْهُ إِلاَّ إِنْ كَشَفَها رِيحٌ (٥) فَسَتَرَ حالاً، وَتَرْكُ رُكْنٍ قَولِيٍّ وَتَرْكُ رُكْنٍ عَمْداً، وَشَكُّ فِي نِيَّةِ التَّحَرُّمِ أَوْ شَرْطٍ لَها (٦) مَعَ مُضِيٍّ رُكْنٍ قَولِيٍّ

<sup>(</sup>١) خلافاً للرملي.

<sup>(</sup>٢) ودون أقلّ التشهّد.

<sup>(</sup>٣) بأن كان قريب عهد بالإسلام، أو بَعُدَ عن العلماء.

<sup>(</sup>٤) وصورة دفعه: أن يرفع الثوب من مكان طاهر إلى أن يسقط ولا يرفعه بيده، ولا يقبضه بيده ويجرّه. هذا إذا كان النجس رطباً، أما إذا كان يابساً فينفضه، بأن يميل محلّ النجاسة حتى تسقط، ولا ينحيها بيده أو كمّه أو بعُود، وإلا بطلت صلاته.

<sup>(</sup>٥) أو حيوان، أو غير مميّز؛ أما المميّز فيؤثّر كشفه لها.

<sup>(</sup>٦) وشروطها ثلاثة، نظّمها بعضهم في قوله:

يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية

أُو فِعْلِيٍّ أَو طُولِ زَمَنِ (١)؛ وَبَعْضُ الْقَولِيِّ كَكُلِّهِ مَعَ طُولِ زَمَنِ شَكِّ أَوْ مَعَ قِصرِهِ وَلَمْ يُعِدْ مَا قَرأَهُ فِيهِ (٢).

قَرْعٌ: لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلُ رِوايَةٍ (٣) بِنَحْوِ نَجَسٍ (٤) أَو كَشْفِ عَورَةٍ مُبْطِلٍ لَزِمَهُ قَبُولُهُ، أَوْ بِنَحْوِ كَلَامٍ مُبْطِلٍ (٥) فَلاَ (٦).

# \* \* \*

وَنُدِبَ لِمُنْفَرِدٍ رَأَىٰ جَمَاعَةً مَشْرُوعَةً (٧) أَنْ يَقْلِبَ فَرْضَهُ الحاضِرَ لاَ الْفَائِتَ (٨) نَفْلاً مُطْلَقاً ؛ وَيُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَقُمْ لِثَالِثَةٍ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْفَائِتَ (٨) نَفْلاً مُطْلَقاً ؛ وَيُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَقُمْ رَكْعَتَيْنِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَطْعُ الْجَماعَةِ إِنْ تَمَّمَ رَكْعَتَيْنِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَطْعُ الْجَماعَةِ وَاسْتِئْنَافُها جَماعَةً ، ذَكَرَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ» ، وَبَحَثَ الْبُلْقِيْنِيُّ أَنَّهُ يُسَلِّمُ الطَّلاةِ واسْتِئْنَافُها جَماعَةً ، ذَكَرَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ» ، وَبَحَثَ الْبُلْقِيْنِيُّ أَنَّهُ يُسَلِّمُ وَلَى مَنْ رَكْعَةٍ (٩) . أَمَّا إِذَا قَامَ لِثَالِثَةٍ أَتَمْهَا نَدْباً (١٠) إِنْ لَمْ يَخْشَ فُوتَ الْجَماعَةِ (١٠) ، ثُمَّ يَذْخُلُ فِي الْجَماعَةِ .



<sup>(</sup>١) وطول الزمن: مقدار تسبيحة.

<sup>(</sup>٢) أي: في حالة الشك. وحاصله: أنها تصحّ فيما إذا تذكّر قبل إتيانه بركن، أو قبل طول الزمن وأعاد ما قرأه في حالة الشك.

<sup>(</sup>٣) وهو يشمل العبد والمرأة، بخلاف عدل الشهادة فإنّه خاصّ بالحر الذَّكَر.

<sup>(</sup>٤) كحدث، وخالف الرملي في قبول مَن أخبره بحدَثه وهو نائم ممكّن مَقعدته، إلا إن بلغ مَن أخبره عددَ التواتر.

<sup>(</sup>٥) أو فِعلِ مبطل.

<sup>(</sup>٦) لأن فِعل نفسه لا يرجع فيه لغيره.

 <sup>(</sup>٧) أي: مطلوبة، فلو لم تكن مشروعة (كما لو كان يصلّي الظهر فوجد من يصلّي العصر)
 فلا يجوز له القلب.

<sup>(</sup>٨) وإلا حَرُم.

<sup>(</sup>٩) وهو مباح.

<sup>(</sup>١٠) وجاز له أن يقلبها نفلاً ويسلّم.

<sup>(</sup>١١) وإلا قطعها واستأنفها مع الجماعة.



هُمَا لُغَةً: الإِعْلامُ(١)، وَشَرعاً: ما عُرِفَ مِنَ الأَلْفاظِ المَشْهُورَةِ فِيهِما.

وَالأَصْلُ فِيهِما الإجماعُ المَسْبُوقُ بِرُوْيَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ زَيدِ المَشْهُورِ لَيلَةَ تَشَاوَرُوا فِيما يَجْمَعُ النَّاسَ، وَهِيَ كَما فِي سُنَنِ أَبِي داوُدَ [رقم: ١٩٩؛ والترمذي، رقم: ١٨٩]، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قالَ لَمَّا أَمْرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِالنَّاقُوسِ (٢) والترمذي، رقم: ١٨٩]، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قالَ لَمَّا أَمْرَ النَّبِيُ وَأَنَا نائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلاَةِ: طَافَ بِي وَأَنَا نائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَقُوساً فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ (٣)! أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ فَقالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُوا بِهِ إِلَىٰ الصَّلاَةِ، قالَ: أَوَلاَ أَدُلُكَ عَلَىٰ ما هُوَ خَيرٌ مِنْ فِهِ؟ فَقُلْتُ : نَدْعُوا بِهِ إِلَىٰ الصَّلاَةِ، قالَ: أَوَلاَ أَدُلُكَ عَلَىٰ ما هُوَ خَيرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، إلَىٰ آخِرِ الإقامَةِ، فَلَمْ أَكْبُرُ، إلَىٰ آخِرِ الإقامَةِ، فَلَمَ الْمُؤْنِ وَتَقُولُ إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلاةِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، إلَىٰ آخِرِ الإقامَةِ، فَلَمَ الْمُؤْنِ وَتُقُولُ إِلَىٰ الصَّلاةِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، إلَىٰ آخِرِ الإقامَةِ، فَلَمَ الْمُؤْنُ وَمُنَ مَعَ إِلَىٰ النَّهُ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُ مَلْيُونَ فَيْ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْكَ»، فَقُمْتُ مَعَ بِلالٍ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْكَ»، فَقُمْتُ مَعَ بِلالٍ

<sup>(</sup>١) للأذان، وتحصيل القيام للإقامة.

<sup>(</sup>٢) بعد اتفاقهم عليه. لكن في «السيرة الشامية» أنه لما ذُكر له الناقوس قال: هو من أمر النصارى.

<sup>(</sup>٣) اسم عام أشار به على الملك.

فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيهِ فَيُؤَذِّنُ بِهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُ بنُ الخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُ رِداءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَد رَأَيتُ مِثْلَ مَا رَأَى (١)، فَقَالَ ﷺ: «فَلِلَّهِ الحَمْدُ». قِيلَ: رَآها بِضْعَةَ عَشَرَ صَحابِيّاً.

وَقَدْ<sup>(۲)</sup> يُسَنُّ الأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي أُذُنِ الْمَهْمُومِ، وَالْمَصْرُوعِ، وَالْغَضْبَانِ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَو بَهِيمَةٍ، وَعِنْدَ الْحَرِيَقِ، وَعِنْدَ تَغَوُّلِ الْغَضْبَانِ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَو بَهِيمَةٍ، وَعِنْدَ الْحَرِيَقِ، وَعِنْدَ تَغَوُّلِ الْغَيْلِانِ (أَيْ: تَبَمَرُّدِ الْجِنِّ)، وَهُوَ والإِقامَةُ فِي أُذُنَيْ الْمَوْلُودِ، وَخَلْفَ الْمُسافِرِ.

يُسَنّ عَلَىٰ الْكِفايَةِ (٣) (وَيَحْصُلُ (٤) بِفِعْلِ الْبَعْضِ) أَذَانُ وَإِقَامَةُ؛ لِخَبَرِ الصَّلاَةُ الصَّحِيحَينِ [البخاري رقم: ٦٢٨؛ مسلم رقم: ٦٧٤]: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُم».

لِذَكْرِ، وَلَوْ صَبِيّاً (٥) وَمُنْفَرِداً، وَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً مِنْ غَيْرِهِ عَلَىٰ المُعْتَمَدِ، خِلَافاً لِما فِي «شَرْحِ مُسْلِم». نَعَمْ إِنْ سَمِعَ أَذانَ الْجَماعَةِ وَأَرادَ الصَّلاةَ مَعَهُم لَمْ يُسَنَّ لَهُ عَلَىٰ الأَوْجَهِ.

لِمَكْتُوْبَةِ (وَلَو فائِتَةً) دُونَ غَيرِها (كَالسُّنَنِ وَصَلاَةِ الجَنازَةِ والمَنْذُورَةِ).

وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِما لِنَحْوِ ضِيقِ وَقَتٍ فَالأَذَانُ أَوْلَىٰ بِهِ.

وَيُسَنُّ أَذَانَانِ لِصُبْحٍ: وَاحِدٌ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَآخَرُ بَعْدَهُ. فإنِ اقْتَصَرَ فَالأَوْلَىٰ بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>١) أي: بعدما أخبر بالرؤيا المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) للتحقيق.

<sup>(</sup>٣) أو على العين.

<sup>(</sup>٤) الأولى أن يقول: فيحصل.

<sup>(</sup>**٥**) مميزاً.

وَأَذَانَانِ لِلجُمُعَةِ: أَحَدُهُمَا بَعْدَ صُعُودِ الْخَطِيبِ الْمِنْبَرَ، والآخَرُ الَّذِي قَبْلَهُ إِنَّمَا أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ؛ فاسْتِحْبابُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ (كَأَنْ تَوَقَّفَ حُضُورُهُمْ عَلَيْهِ)، وَإِلاَّ لَكَانَ الاقْتِصارُ عَلَىٰ الاتِّبَاعِ أَفْضَلُ (١).

وَسُنَّ أَنْ يُؤَذَّنَ لِلأُوْلَىٰ فَقَطْ مِنْ صَلَوَاتٍ تَوَالَتْ (كَفُوائِتَ، وَصَلاَتَيْ جَمْعٍ، وَفائِتَةٍ وَحاضِرَةٍ دَخَلَ وَقْتُها قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الأَذانِ).

وَيُقِيْمَ لِكُلِّ مِنْها لِلاتِّباعِ.

وَسُنَّ إِقَامَةٌ لِأَنْثَى سِرَآ (٢) وَخُنْثَى، فَإِنْ أَذَنَتْ لِلنِّسَاءِ سِرَّاً لَمْ يُكْرَهُ (٣)، أَو جَهْراً حَرُمَ (٤).

وَيُنَادَىٰ لِجَمَاعَةِ مَشْرُوعَةٍ فِي نَفْلِ (كَعِيدٍ، وَتَراوِيحَ، وَوِتْرٍ أُفْرِدَ عَنْها بِرَمَضانَ، وَكُسُوفٍ<sup>(٥)</sup>: الصَّلاَةُ (بِنَصْبِهِ إِغْراءً، وَرَفْعِهِ مُبْتَداً) جَامِعَةً (بِنَصْبِهِ حالاً، وَرَفْعِهِ خَبَراً لِلْمَذْكُورِ).

وَيُجْزِئ : الصَّلاةَ الصَّلاةَ، وَهَلُمُّوا إِلَىٰ الصَّلاةِ.

وَيُكْرَهُ: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلاَةِ (٢).

<sup>(</sup>١) الأُولى للشارح أن يقول: بخلاف الجمعة فليس لها إلا أذان واحد بعد صعود الخطيب المنبر، وأما الأذان الذي قبله فإنما أحدثه عثمان رها الأجل الحاجة، واستقر الأمر عليه.

<sup>(</sup>٢) إن أقامت لنفسها، وترفع صوتها بقدر ما يسمعن إن أقامت للنساء ولم يكن هناك غير مَحْرَم.

<sup>(</sup>٣) ولم يندب، فهو مباح.

<sup>(</sup>٤) عند ابن حجر إذا كان هناك أجنبي، وأطلق الرملي الحرمة لأنه تشبّه بالرجال.

<sup>(</sup>٥) وخسوف واستسقاء.

<sup>(</sup>٦) عند ابن حجر، ولا يكره عند الرملي.

وَيَنْبَغِي نَدْبُهُ عِنْدَ دُخُولِ الوَقْتِ وَعِنْدَ الصَّلاَةِ لِيَكُونَ نائِباً عَنِ الأَذانِ والإِقامَةِ.

وَخَرَجَ بِقُولِي: «لِجَماعةِ» ما لاَ يُسَنُّ فِيهِ الجَماعَةُ، وَما فُعِلَ فُرادى. وَبِدْنَفْلٍ» مَنْذُورَةُ، وَصَلاَةُ جَنازَةٍ.

وَشُرِطَ فِيهِما (أَيْ: فِي الأَذَانِ والإِقامَةِ) تَرْتِيبٌ (أَي: التَّرْتِيبَ المَعْرُوفَ فِيهِما) لِلاتِّباعِ، فَإِنْ عَكَسَ وَلَو ناسِياً لَمْ يَصِحَّ، وَلَهُ الْبِناءُ عَلَىٰ الْمُنْتَظِمِ مِنْهُما، وَلَو تَرَكَ بَعْضَهُما أَتَىٰ بِهِ مَعَ إِعادَةِ ما بَعْدَهُ.

وَوِلاَءٌ بَينَ كَلِماتِهِما(١). نَعَمْ، لاَ يَضُرُّ يَسِيرُ كَلاَمٍ وَسُكُوتٍ وَلُو عَمْداً.

وَيُسَنُّ أَنْ يَحْمَدَ سِرًا إِذَا عَطَسَ، وَأَنْ يُؤَخِّرَ رَدَّ السّلامِ (٢) وَتَشمِيتَ الْعَاطِسِ إِلَىٰ الفَراغِ (٣).

وَجَهْرٌ إِنْ أَذَّنَ أَوْ أَقَامَ لِجَمَاعَةٍ، فَيَنْبَغِي إِسْماعُ واحِدٍ جَمِيعَ كَلِماتِهِ.

أَمَّا المُؤَذِّنُ أُوِ المُقِيمُ لِنَفْسِهِ فَيَكْفِيهِ إِسماعُ نَفْسِهِ فَقَطْ.

وَوَقْتُ (أَي: دُخُولُهُ) لِغَيْرِ أَذَانِ صُبْحٍ؛ لأَنَّ ذَلِكَ للإِعْلامِ، فَلاَ يَجُوزُ وَلاَ يَصِعُ قَبْلَهُ. أَمَّا أَذَانُ الصَّبْحِ فَيَصِحُ مِنْ نِصْفِ اللَّيلِ.

وَسُنَّ تَثْوِيبٌ (٤) لأَذانَيْ صُبْحٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الحَيْعَلَتَيْنِ: (الصَّلاةُ

<sup>(</sup>١) ويشترط أيضاً أن لا يَطول الفصلُ عرفاً بين الإقامة والصلاة.

<sup>(</sup>٢) أو يرد بالإشارة.

<sup>(</sup>٣) إن لم يَطُل الفصل عند ابن حجر، ولم يشترط الرملي ذلك.

<sup>(</sup>٤) وهو مأخوذ من ثاب إذا رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثمّ عاد فدعا إليها بذلك.

خَيرٌ مِنَ النَّومِ) مَرَّتَينِ (١)، وَيُثَوِّبُ لأَذانِ فائِتَةِ صُبْحِ. وَكُرِهَ لِغَيرِ صُبْحِ.

وَتَرْجِيعٌ (٢)، بِأَنْ يَأْتِيَ بِكَلِمَتَيْ الشَّهادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ سِرَّا، أَيْ: بِحَيْثُ يُسْمِعُ مَنْ قَرُبَ مِنْهُ عُرِفاً قَبْلَ الجَهْرِ بِهِما؛ لِلاتِّباعِ (٣)، وَيَصِحُّ بِدُونِهِ.

وَجَعْلُ مُسَبِّحَتَيْهِ بِصِمَاخَيْهِ فِي الأَذانِ دُونَ الإِقامَةِ؛ لأَنَّهُ أَجْمَعُ لِلصَّوتِ.

قالَ شَيْخُنا: إِنْ أَرادَ رَفْعَ الصَّوتِ بِهِ، وَإِنْ تَعَذَّرَتْ يَدٌ جَعَلَ الأُخْرَىٰ؛ أَوْ سَبَّابَةٌ سُنَّ جَعْلُ غَيرِها مِنْ بَقِيَّةِ الأَصابِعِ.

وَسُنَّ فِيهِمَا (أَيْ: فِي الأَذانِ والإِقامَةِ) قِيَامٌ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ عَلَىٰ مَوضِعٍ عَالٍ. وَلَو لَمْ يَكُن لِلْمَسْجِدِ مَنَارَةٌ سُنَّ بِسَطْحِهِ، ثُمَّ بِبابِهِ.

وَاسْتِقْبَالٌ لِلقِبْلَةِ، وَكُرِهَ تَرْكُهُ.

وَتَحْوِيلُ وَجْهِهِ لا الصَّدْرِ فِيهِمَا يَمِيْنَا مَرَّةً فِي «حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ» فِي الْمَرَّتَينِ، ثُمَّ يَرُدُ وَجْهَهُ لِلقِبْلَةِ، وَشِمالاً مَرَّةً فِي «حَيَّ عَلَىٰ الْفَلاح» فِي الْمَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَرُدُ وَجْهَهُ لِلقِبْلَةِ؛ وَلَوْ لأَذَانِ الْخُطْبَةِ، أَوْ لِمَنْ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ (٤). المَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَرُدُ وَجْهَهُ لِلقِبْلَةِ؛ وَلَوْ لأَذَانِ الْخُطْبَةِ، أَوْ لِمَنْ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ (٤).

وَلاَ يَلْتَفِتُ فِي التَّثْوِيبِ عَلَىٰ نِزاع فِيهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ويسنّ أن يقول في نحو الليلة المَطِيرة: (ألا صلوا في رحالكم) مرتين، ومَن سمع ذلك يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله).

<sup>(</sup>٢) وهو مختصّ بالأذان.

<sup>(</sup>٣) وهو أنه ﷺ علَّمه لأبي محذورة.

<sup>(</sup>٤) لأنه قد يسمعه مَن لا يعلم به وقد يريد الصلاة معه. فإن كان بمحل يقطع بعدم إتيان غيره له فيه لم يحوِّل.

تَنْبِيهُ: يُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ لِمُنْفَرِدٍ فَوقَ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ (١)، وَلِمَنْ يُؤَذِّنُ لِجَمَاعَةِ فَوقَ مَا يُسْمِعُ وَاحِداً مِنْهُمْ (٢)، وَأَنْ يُبالِغَ كُلُّ فِي جَهْرٍ بِهِ للأَمْرِ يُؤَذِّنُ لِجَمَاعَةِ فَوقَ مَا يُسْمِعُ وَاحِداً مِنْهُمْ (٢)، وَأَنْ يُبالِغَ كُلُّ فِي جَهْرٍ بِهِ للأَمْرِ بِهِ، وَخَفْضُهُ بِهِ فِي مُصَلَّىٰ أُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ وَانْصَرَفُوا (٣)، وَتَرْتِيلُهُ، وَإِدْراجُ الإقامَةِ، وَتَسْكِينُ رَاءِ التَّكْبِيرةِ الأُولِىٰ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالأَفْصَحُ الضَّمُّ، وَإِدْعَامُ دَالِ مُحَمَّدٍ (١) فِي رَاءِ رَسُولِ اللَّهِ لأَنَّ تَرْكَهُ مِنَ اللَّحْنِ الخَفِيِّ، وَيَنْبَغِي النُطْقُ دَالِ مُحَمَّدٍ الخَفِيِّ، وَيَنْبَغِي النُطْقُ بِهَاءِ الصَّلاةِ (٥).

وَيُكْرَهانِ مِنْ مُحْدِثٍ، وَصَبِيٍّ، وَفاسِقٍ (٦)؛ وَلاَ يَصِحُ نَصْبُهُ (٧).

وَهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الإِمامَةِ، لِقَولِهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [فصلت: ٣٣] قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: هُم المُؤَذِّنُونَ.

وَقِيلَ: هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُما، وَفُضِّلَتْ مِنْ أَحَدِهِما بِلاَ نِزاع (٨).

# # ##

وَسُنَّ لِسَامِعِهِمَا سَماعاً يُمَيِّزُ الحُرُوفَ (وَإِلاَّ لَمْ يُعْتَدَّ بِسَماعِهِ كَما قالَ

<sup>(</sup>١) أمّا بقدْر ما يُسمِع نفسه فهو شرط.

<sup>(</sup>۲) أمّا بقدر ما يُسمِع واحداً منهم فقط فهو شرط كما مرّ.

<sup>(</sup>٣) قيد به ابن حجر، ولم يقيد به الرملي، لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى، وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت.

<sup>(</sup>٤) صوابه: وإدغام تنوين دال محمد.

 <sup>(</sup>٥) وإلا أصبحت (الصَّلَى) وهي اسم للنار، وليحترز من أغلاط تبطل الأذان، كمد باء أكبر، لأن الكَبَر معناها: الطبل، وجمعها أكبار.

<sup>(</sup>٦) وهو مَن ارتكب كبيرة، أو أصر على صغيرة ولم تغلب طاعاتُه معاصيَه.

<sup>(</sup>٧) ولو قال: (نَصْبُهما) لكان أولى، لأنه لا يصحّ للإمام أن ينصّب للأذان الفاسقَ والصبيّ.

<sup>(</sup>٨) عند ابن حجر، وقال الرملي: الأذان وحده أفضل من الإمامة.

شَيْخُنا آخِراً) أَنْ يَقُوْلَ وَلَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّيءٍ أَو جُنُباً أَو حائِضاً (خِلَافاً لِلسُّبْكِيِّ فِيهِما) أَو مُسْتَنْجِياً فِيما يَظْهَرُ (١) مِثْلَ قَوْلِهِمَا إِنْ لَمْ يَلْحَنا لَحْنا يُغَيِّرُ المَعْنى، فَيَأْتِي بِكُلِّ كَلِمةٍ عَقِبَ فَراغِهِ مِنْها حَتَّىٰ فِي التَّرْجِيعِ (٢) وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ (٣) وَلَوْ فَيَأْتِي بِكُلِّ كَلِمةٍ عَقِبَ فَراغِهِ مِنْها حَتَّىٰ فِي التَّرْجِيعِ (٢) وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُهُ وَلَوْ سَرِّعِ بَعْضَ الأَذَانِ أَجابَ فِيهِ وَفِيما لَمْ يَسْمَعْهُ. وَلَو تَرَتَّبَ المُؤَذِّنُونَ (١) أَجابَ الكُلِّ وَلَو بَعْدَ صَلاتِهِ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ إِجابَةِ الأَوَّلِ.

وَيَقْطَعُ للإِجابَةِ القِراءَةَ والذِّكْرَ وَالدُّعاءَ، وَتُكْرَهُ لِمُجامِعٍ وَقَاضِي حَاجَةٍ بَلْ يُجِيبَانِ بَعْدَ الفَراغِ (كَمُصَلِّ إِنْ قَرُبَ الفَصْلُ)؛ لا لِمَنْ بِحَمَّامٍ (٥) وَمَنْ بَدَنْهُ مَا عَدا فَمَهُ نَجِسٌ) (٦) وَإِنْ وَجَدَ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ.

إِلاَّ فِي حَيْعَلَاتٍ فَيُحَوْقِلُ المُجِيبُ، أَيْ: يَقُولُ فِيها: لاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيِّ العَظِيمِ، أَيْ: لاَ تَحَوُّلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلاَّ بِهِ، وَلاَ قُوَّةَ عَلَىٰ طاعَتِهِ إِلاَّ بِمَعُونَتِهِ.

وَيُصَدِّقُ (أَيْ: يَقُولُ: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ (٧)، مَرَّتَينِ. أَيْ: صِرْتَ ذا بِرِّ، أَيْ: صِرْتَ ذا بِرِّ، أَيْ: خَيرٍ كَثِيرٍ) إِنْ ثَوَّبَ، أَيْ: أَتَىٰ بِالتَّشْوِيبِ فِي الصُّبْحِ.

وَيَقُولُ فِي كَلِمَتَيْ الإِقامَةِ: أَقامَها اللَّهُ وَأَدامَها (<sup>٨)</sup>، وَجَعَلَنِي مِنْ صالِحِي أَهْلِها.

<sup>(</sup>١) في غير محلّ قضاء حاجته، لأن الذُّكْر بمحلّ النجاسة مكروه.

<sup>(</sup>٢) إن علم أنه يُرجِّع.

<sup>(</sup>٣) لحديث مسلم (٨٧٥): «إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول» ولم يقل: مثل ما تسمعون «ثمّ صلُّوا علَيّ».

<sup>(</sup>٤) فأذّن واحد بعد واحد.

<sup>(</sup>٥) فلا تكره له الإجابة.

<sup>(</sup>٦) فإن كان فمه نجساً كرهت له الإجابة.

<sup>(</sup>V) زاد في «العباب»: وبالحق نطقت.

<sup>(</sup>٨) زاد في رواية: «ما دامت السماواتُ والأرضُ».

وَسُنَّ لِكُلِّ مِنْ مُؤَذِّنٍ وَمُقِيمٍ وَسامِعِهِما أَنْ يُصَلِّيَ وَيُسَلِّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا، أَيْ: بَعْدَ فَراغِ كُلِّ مِنْهُما إِنْ طالَ فَصْلٌ بَيْنَهُما، وَإِلاَّ فَيَكْفِي لَهُما دُعاءٌ واحِدٌ(١).

ثُمَّ: يَقُولُ كُلُّ مِنْهُم رافِعاً يَدَيْهِ: اللهُمَّ رَبَّ هَـذِهِ الدَّعْوَةِ... (أَيْ: الأَذَانِ والإِقامَةِ) إِلَىٰ آخِرِهِ، تَتِمَّتُهُ: التّامَّةِ، والصَّلاَةِ القائِمَةِ، آتِ مُحَمّداً الأَذَانِ والفَضِيلَةَ، وَابعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ (٢). [البخاري رقم: ٦١٤].

والوَسِيلَةُ: هِيَ أَعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ ؛ والمَقامُ المَحْمُودُ: مَقامُ الشَّفاعَةِ فِي فَصْل القَضاءِ يَومَ القِيامَةِ (٣).

وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ: «اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيلِكِ، وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي (٤)». [أبو داود رقم: ٥٣٠؛ الترمذي رقم: ٣٥٨].

وَتُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَىٰ النّبيِّ ﷺ قَبْلَ الإِقامَةِ عَلَىٰ ما قالَهُ النَّوَوِيُّ (٥) فِي «شَرْحِ الوَسِيطِ»، واعْتَمَدَهُ شَيخُنا ابْنُ زِيادٍ وَقالَ : أَمَّا قَبْلَ الأَذَانِ فَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيئًا.

وَقَالَ الشَّيخُ الكَبِيرُ البَكْرِيُّ (٢): إِنّها تُسَنُّ قَبْلَهُما، وَلاَ يُسَنُّ «مُحَمّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» بَعْدَهُما.

قالَ الرُّويانِيُّ فِي «البَحْرِ»: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرأَ بَينَ الأَذانِ والإِقامَةِ آيَةَ

<sup>(</sup>١) أي: صلاةً واحدة وسلامٌ واحد.

<sup>(</sup>Y) زاد البيهقى: «إنك لا تخلف الميعاد».

<sup>(</sup>٣) وفي الحديث: «فمَن سأل الله لي الوسيلة حلّت له الشفاعة» رواه مسلم (٨٧٥).

<sup>(</sup>٤) وبعد أذان الصبح: «اللَّهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك . . . ».

<sup>(</sup>٥) في التنقيح.

<sup>(</sup>٦) محمد بن محمد المتوفى ٩٥٢هـ.

الكُرْسِيِّ، لِخَبَرِ أَنَّ مَنْ قَرأَ ذَلِكَ بَيْنَ الأَذانِ والإِقامَةِ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيهِ ما بَيْنَ الطَّلاَتَيْن.

\* \* \*

فَرْعُ: أَفْتِىٰ الْبُلْقِيْنِيُ (١) فِيمَنْ وافَقَ فَراغُهُ مِنَ الوضُوءِ فَراغَ المُؤَذِّنِ بِأَنَّهُ يَاتِي بِذِكْرِ الوَّضُوءِ؛ لأَنَّهُ لِلعِبادَةِ الَّتِي فَرَغَ مِنْها، ثُمَّ بِذِكْرِ الأَذانَ. قالَ: وَحَسُنَ أَنْ يَأْتِي بِشهادَتَيْ الوُضوءِ ثُمَّ بِدُعاءِ الأَذانِ لِتَعلُّقِهِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ (٢)، ثُمَّ بِلُعاءِ لِنَفْسِهِ (٣). بالدُّعاءِ لِنَفْسِهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمان بن عمر المتوفى ٨٢٤هـ.

<sup>(</sup>٢) وما كان متعلَّقاً به ﷺ مقدّم على ما كان متعلَّقاً بنفسه.

<sup>(</sup>٣) وهو: اللُّهم اجعلني من التوّابين...



وَهُوَ لُغَةً: الزِّيادَةُ؛ وَشَرْعاً: ما يُثابُ عَلَىٰ فِعْلِهِ وَلاَ يُعاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّطَوُّعِ والسُّنَّةِ والْمُسْتَحَبِّ والْمَنْدُوبِ.

وَثَوابُ الفَرْضِ يَفْضُلُهُ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً كَما فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ.

وَشُرِعَ لِيُكَمِّلَ نَقْصَ الفَرائِضِ<sup>(۱)</sup>، بَلْ وَلِيَقُومَ فِي الآخِرَةِ لاَ فِي الدُّنْيا مَقامَ ما تُرِكَ مِنْها لِعُذْرِ كَنِسْيانٍ، كَمَا نُصَّ عَلَيهِ.

وَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ عِباداتِ الْبَدَنِ بَعْدَ الشَّهادَتَيْنِ(٢)، فَفَرْضُها أَفْضَلُ

<sup>(</sup>۱) للخبر الصحيح: "إنّ أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت صلَح سائر عمله، وإن فسَدت فسد سائر عمله، ثمّ يقول: انظروا هل لعبدي من نافلة؟ فإن كانت له نافلة أتمّ بها الفريضة، ثمّ الفرائض كذلك لعائدة الله ورحمته». رواه أبو داود (٨٦٤)، والنسائى (٤٦٥).

ويكون كل سبعين منه بركعة منها. واستأنسوا فيه بحديث في شهر رمضان: «من تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدّى فريضة فيما سواه، ومن أدّى فريضة فيه كان كمن أدّى سبعين فريضة في غيره» رواه ابن خزيمة ١٨٨٧ بسند ضعيف، ذكر ذلك النووي في زيادات الروضة عن إمام الحرمين عن بعض العلماء.

<sup>(</sup>٢) لحديث: «أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها». رواه البخاري (٥٢٧) ومسلم (٢٦٢).

الفُروضِ، وَنَفْلُها أَفْضَلُ النَّوافِلِ، وَيَلِيها الصَّومُ، فَالْحَجُّ، فَالزَّكاةُ؛ عَلَىٰ ما جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ. وَقِيلَ: أَفْضَلُها الزَّكاةُ(١). وَقِيلَ: الصَّومُ. وَقِيلَ: الحَجُّ. وَقِيلَ نَالصَّومُ. وَقِيلَ: الحَجُّ. وَقِيلَ غَيرُ ذَلِكَ. والخِلافُ فِي الإكثارِ مِنْ واحِدٍ (أَيْ: عُرْفاً) مَعَ الاقْتِصارِ عَلَىٰ الآكَدِ مِنَ الآخَدِ، وَإِلاَّ فَصَومُ يَومٍ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَينِ.

## \* \* \*

وَصَلاَةُ النَّفْلِ قِسمانِ: قِسْمٌ لاَ تُسَنُّ لَهُ جَماعَةٌ كالرَّواتِبِ التَّابِعَةِ لِلفَرائِض (٢)، وَهِيَ ما تأتِي آنِفاً.

يُسَنُّ (لِلأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ النَّابِتَةِ فِي السُّنَنِ) أَرْبَعُ رَكَعَاتِ قَبْلَ عَصْرِ (٣)، وَ أَرْبَعُ بَعْدَهُ، وَرَكْعَتانِ بَعْدَ مَغْرِبٍ (٥) (وَنُدِبَ وَصْلُهُما بِالفَرْضِ، وَلاَ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الوَصْلِ بِإِتْيانِهِ قَبْلَهُما بِالذِّكْرِ المَأْثُورِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ (٢)، وَ بَعْدَ عِشَاءِ رَكْعَتانِ خَفِيفَتانِ (٧)، وَقَبْلَهُمَا إِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِما الْمَكْتُوبَةِ (١)، وَ بَعْدَ عِشَاءِ رَكْعَتانِ خَفِيفَتانِ (٧)، وَقَبْلَهُمَا إِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِما عَنْ إِجَابَةِ المُؤذِّنِ (فَإِنْ كَانَ بَينَ الأَذَانِ والإِقامَةِ ما يَسَعُهُما فَعَلَهُمَا وَإِلاَّ عَنْ إِجَابَةِ المُؤذِّنِ (فَإِنْ كَانَ بَينَ الأَذَانِ والإِقامَةِ ما يَسَعُهُما فَعَلَهُمَا وَإِلاَّ أَخْرَهُما) (٨)، وَرَكْعَتانِ قَبْلَ صُبْحٍ. وَيُسَنُّ تَحْفِيفُهُما وَقِراءَةُ (الكافِرُونَ أَخْرَهُما) (٨)، وَرَكْعَتانِ قَبْلَ صُبْحٍ. وَيُسَنُّ تَحْفِيفُهُما وَقِراءَةُ (الكافِرُونَ وَالإِخْلَاصِ) فِيهِما لِخَبَرِ مُسْلِم [رقم : ٢٢٧ و٢٧٧] وَغَيرِهِ ؛ وَوَرَدَ أَيضاً فِيهِما : وَالْأَدُ نَشَرَحُ وَ ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَ وَأَنّ مَنْ داوَمَ عَلَىٰ قِراءَتِهِما فِيهِما زالَتْ عَنْهُ البواسير. فَيُسَنُّ الجَمْعُ فِيهِما بَيْنَهُنَّ لِيَتَحَقَّقَ الإِثيانُ بِالْوَارِدِ أَخذاً مِمّا قالَهُ عَلَهُ البواسير. فَيُسَنُّ الجَمْعُ فِيهِما بَيْنَهُنَّ لِيَتَحَقَّقَ الإِثيانُ بِالْوَارِدِ أَخذاً مِمّا قالَهُ

<sup>(</sup>١) لكنّ الزكاةَ عبادةٌ ماليّة وليست بدنيّة، وهي أفضل؛ لأن نفعها يتعدّى إلى غيره.

<sup>(</sup>٢) ولو صلّاها جماعة لم يكره.

<sup>(</sup>٣) وله جمعها بإحرام واحد وسلام، كذلك بتشهد أو تشهدين، وفصلها بإحرامين وسلامين (وهو الأفضل)، ولو صلّى ركعتين فقط جاز، واعتدّ بها.

<sup>(</sup>٤) وله جمعها بسلام واحد، وفضلها كما مر في سنّة العصر. ولا بدّ هنا من نيّة القبليّة والبعديّة ككل صلاة لها قبليّة وبعديّة.

<sup>(</sup>٥) ويسنّ أن يقرأ فيهما بسورتَى (الكافرون) و(الإخلاص).

<sup>(</sup>٦) وتَقدُّم في أواخر صفة الصلاة أنّ الأفضلَ تقديمُ الذِّكْر والدعاء على الراتبة، فلا تغفُل.

<sup>(</sup>٧) يقرأ فيهما بـ(الكافرون والإخلاص).

<sup>(</sup>٨) عن الصلاة.

النَّوَوِيُّ فِي : إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلماً كَثِيراً كَبِيراً [راجع كتاب «الأذكار» رقم: [٣٨٨] ؛ وَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مُطَوِّلاً لَهُما تَطْوِيلاً يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ السُّنَّةِ والاتِّباعِ، كَما قالَهُ شَيْخانا ابْنا حَجَرٍ وَزِيادٍ.

وَيُنْدَبُ الاضْطِجاعُ بَينَهُما وَبَينَ الفَرْضِ<sup>(۱)</sup> إِنْ لَمْ يُؤَخِّرْهُما عَنْهُ<sup>(۲)</sup> وَلَو غَيرَ مُتَهَجِّدٍ، والأَولىٰ كَونُهُ عَلَىٰ الشِّقِّ الأَيمَنِ. فَإِن لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَصَلَ بِنَحْوِ كَلام أَوْ تَحَوَّلَ.

تَنْبِيهُ: يَجُوزُ تَأْخِيرُ الرَّواتِبِ القَبْلِيَّةِ عَنِ الفَرْضِ<sup>(٣)</sup>، وَتَكُونُ أَداءً، وَقَدْ يُسَنُ ؛ كَأَنْ حَضَرَ وَالصَّلاةُ تُقامُ أَو قَرُبَتْ إِقَامَتُها بِحَيْثُ لَوِ اشْتَغَلَ بِها يَفُوتُهُ تَحَرُّمُ الإِمام، فَيُكْرَهُ الشُّرُوعُ فِيها، لاَ تَقدِيمُ البَعْدِيَّةِ عَلَيهِ، لِعَدَمِ دُخولِ وَقْتِها. وَكَذَا بَعْدَ خُروج الوَقْتِ عَلَىٰ الأَوجَهِ.

والمُؤَكَّدُ مِنَ الرَّواتِبِ عَشْرٌ، وَهُوَ : رَكْعَتانِ قَبْلَ صُبْحٍ وَظُهْرٍ، وَبَعْدَهُ، وَبَعْدَهُ، وَبَعْدَ مَغْرِبٍ وَعِشاءِ (٤).

# \* \* \*

وَ يُسَنُّ وِثْرٌ (أَي: صَلاتُهُ) بَعْدَ العِشاءِ، لِخَبَرِ: «الوِتْرُ حَقَّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمِ» [أبو داود رقم: ١٤٢٢؛ النسائي رقم: ١٧١٠ ـ ١٧١٢]، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعٍ الرّواتِبِ لِلخِلاَفِ فِي وُجُوبِهِ.

وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَإِن لَمْ يَتَقَدَّمْها نَفْلٌ مِنْ سُنَّةِ العِشاءِ أَو غَيرِها.

<sup>(</sup>۱) ويسنّ أن يقول في اضطجاعه: اللَّهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملةِ العرش وربَّ محمد ﷺ أجرني من النار (ثلاثاً)، ثمّ يقول: الموت، ويسكت سكتة لطيفة يتذكّر فيها أنه في القبر.

<sup>(</sup>٢) وإلا اضطجع بعد أن يصلّيهما، أو بعد الفرض وقبل صلاتهما.

<sup>(</sup>٣) ويجوز عند الرملي أن يجمع بينها وبين البعديّة بسلام واحد، خلافاً لابن حجر.

<sup>(</sup>٤) أمّا غير المؤكّد فاثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربعٌ قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء.

قالَ فِي «المَجْمُوعِ»: وأَدْنَىٰ الكَمالِ ثَلاثٌ، وَأَكْمَلُ مِنْهُ خَمْسٌ، فَسَبْعٌ، فَتَسْعٌ وَأَكْمَلُ مِنْهُ خَمْسٌ، فَسَبْعٌ، فَتَسْعٌ وَأَكْثَرُهُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ فَلَا يَجُوزُ الزِّيادَةُ عَلَيها بِنِيَّةِ الوِتْرِ(١).

وَإِنَّمَا يُفْعَلُ الوِتْرُ أَوتَاراً، وَلَو أَحْرَمَ بِالوِتْرِ وَلَمْ يَنْوِ عَدَداً صَحَّ وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ ما شَاءَ مِنْهُ عَلَىٰ الأَوْجَهِ(٢).

قالَ شَيْخُنا: وَكَأَنَّ بَحْثَ بَعْضِهِم إِلحَاقَهُ بِالنَّفْلِ المُطْلَقِ فِي أَنَّ لَهُ إِذَا نَوىٰ عَدَداً أَنْ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ تَوَهَّمَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ غَلَطٌ صَرِيحٌ، وَقُولُهُ: إِنَّ فِي كَلَامِ الغَزالِيِّ عَنِ الفُوْرَانِيِّ (٣) ما يُؤخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ وَهَمٌ أَيضاً كَما يُعْلَمُ مِنَ «البَسِيطِ» (٤)، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَنْ أَحْرَمَ بِسُنَّةِ الظَّهْرِ الأَرْبَعِ بِنِيَّةِ الوَصْلِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الفَصْلُ بِأَنْ يُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ؛ وَإِنْ نَواهُ قَبْلَ النَّقْصِ، خِلافاً لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ أَيضاً. انْتَهَىٰ.

وَيَجُوزُ لِمَنْ زادَ عَلَىٰ رَكْعَةٍ الفَصْلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالسَّلَامِ، وَهُوَ أَفضَلُ مِنَ الوَصْل بِتَشَهُّدٍ أَو تَشَهُّدَينِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ.

وَلاَ يَجُوزُ الوَصْلُ بِأَكْثَرَ مِنْ تَشَهُّدَيْنِ.

والوَصْلُ خِلَافُ الأَولَىٰ فِيما عَدا الثَّلَاثِ، وَفِيها مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي خَبْهُ الثَّلَاثِ، وَفِيها مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي خَبَرِ: «وَلاَ تُشَبِّهُوا الوِتْرَ بِصَلاَةِ المَغْرِبِ» [«كنز العمال» رقم: ١٩٥٧٢، «مستدرك الحاكم» ٢/٤٠١].

وَيُسَنُّ لِمَنْ أُوتَرَ بِثَلَاثٍ أَنْ يَقْراً فِي الأُولَىٰ: ﴿سَبِّحْ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿ الكَافِرُونَ ﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ الإِخْلَاصَ والمُعَوِّذَتَيْنِ لِلاتِّباعِ، فَلَو أُوتَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ

<sup>(</sup>١) فلو زاد عليها لم يصح الكل في الوصل، ولا الإحرام الأخير في الفصل إن علم وتعمّد، وإلا صحّت نفلاً مطلقاً.

<sup>(</sup>٢) واعتمد الرملي أنّ إحرامه ينحط على ثلاث.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمان بن محمد المتوفى ٤٦١هـ.

<sup>(</sup>٤) للغزالي.

ثَلَاثٍ فَيُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ الأَخِيرَةِ إِنْ فَصَلَ عَمَّا قَبْلَها، وَإِلاَّ فَلا ؛ كَما أَفْتَىٰ بِهِ البُلْقِيْنِيُّ (١).

وَلِمَنْ أَوْتَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ قِراءَهُ الإِخْلاصِ فِي أُولَيَيْهِ (٢)، فَصَلَ أَوْ وَصَلَ.

وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الوِتْرِ ثَلَاثاً: سُبْحانَ المَلِكِ القُدُّوسِ [أبو داود رقم: ١٤٢٣]؛ وَيَرْفَعَ صَوتَهُ بِالثّالِثَةِ؛ ثُمَّ يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَناءً عَلَيكَ أَنْتَ كَما شَخَطِكَ، وَبِمُعافاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَناءً عَلَيكَ أَنْتَ كَما أَثْنَيتَ عَلَىٰ نَفْسِك. [أبو داود رقم: ١٤٢٧؛ الترمذي رقم: ٣٥٦٦؛ النسائي رقم: ١٧٤٧].

وَوَقْتُ الْوِتْرِ كَالتَّراوِيحِ، بَينَ صَلاَةِ العِشاءِ (وَلَو بَعْدَ المَغْرِبِ فِي جَمْعِ التَّقدِيمِ) وَطُلُوعِ الفَجْرِ.

وَلَوْ خَرَجَ الوَقْتُ لَمْ يَجُزْ قَضاؤُها قَبْلَ العِشاءِ (٣) كالرّواتِبِ البَعْدِيّةِ، خِلَافاً لِما رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ، وَلَو بَانَ بُطْلاَنُ عِشائِهِ بَعْدَ فِعْلِ الْوِتْرِ أَو التَّرَاوِيحِ وَقَعَ نَفْلاً مُطْلَقاً.

فَرْعُ: يُسَنُّ لِمَنْ وَثِقَ بِيَقَظَتِهِ قَبْلَ الفَجْرِ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْوِتْرَ كُلَّهُ (لاَ التِّراوِيحَ) عَنْ أَوِّلِ اللّيلِ؛ وَإِنْ فاتَتِ الجَماعَةُ فِيهِ بِالتَّأْخِيرِ فِي كُلَّهُ (لاَ التِّراوِيحَ) عَنْ أَوِّلِ اللّيلِ؛ وَإِنْ فاتَتِ الجَماعَةُ فِيهِ بِالتَّأْخِيرِ فِي رَمَضانَ، لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ [البخاري رقم: ٩٩٨؛ مسلم رقم: ٧٥١]: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَةِ اللَّيْلِ الواقِعَةِ فِيهِ.

وَلِمَنْ لَمْ يَثِقْ بِهَا أَنْ يُعَجِّلَهُ قَبْلَ النَّوم، وَلاَ يُنْدَبُ إِعادَتُهُ (٤).

<sup>(</sup>١) واعتمده ابن حجر، وأطلق الرملي قراءة ما ذُكر في الثلاثة الأخيرة، فصَلَ أو وصَل.

<sup>(</sup>٢) عند العجز عن غيرها.

<sup>(</sup>٣) التي فاتته.

<sup>(</sup>٤) فإن أعاده عامداً عالماً حَرُم عليه ذلك ولم ينعقد، لخبر: «لا وتران في ليلة»، رواه أبو داود (١٤٤١)، والترمذي (٤٧٠)، والنسائي (١٦٧٨).

ثُمَّ إِنْ فَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَ النَّومِ حَصَلَ لَهُ بِهِ سُنَّةُ التَّهَجُدِ أَيْضاً، وَإِلاَّ كانَ وِتْراً لاَ تَهَجُداً.

وَقِيلَ: الأَوْلَىٰ أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ أَنْ يَنامَ مُطْلَقاً، ثُمَّ يَقُومَ وَيَتَهَجَّدَ، لِقَولِ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَرَنِي (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنامَ. رَواهُ الشَّيْخانِ [البخاري رقم: ١٩٨١؛ مسلم رقم: ٧٢١].

وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنامَ ثُمَّ يَقُومُ وَيَتَهَجَّدُ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنامُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ وَيَقُومُ وَيَتَهَجّدُ وَيُوتِرُ ؟ فَتَرافَعا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : «هذا أَخَذَ بِالحَزْمِ» يَعنِي : أَبا بَكْرٍ «وَهَذَا أَخَذَ بِالْقُوَّةِ» يَعنِي : أَبا بَكْرٍ «وَهَذَا أَخَذَ بِالْقُوَّةِ» يَعْنِي : عُمَرَ. [أبو داود رقم : ١٤٣٤].

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمانَ مِثْلُ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ فِعْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم.

قَالَ<sup>(٢)</sup> فِي «الوَسِيطِ»: وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ فِعْلَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَأَمَّا الرِّكْعَتَانِ اللَّتَانِ يُصَلِّيهِما النَّاسُ جُلُوساً بَعْدَ الْوِتْرِ فَلَيسَتا مِنَ السُّنَةِ، كَما صَرِّحَ بِهِ الْجَوْجَرِيُّ وَالشِّيخُ زَكَرِيّا.

قَالَ فِي «المَجْمُوعِ»: وَلاَ تَغْتَرَّ بِمَنْ يَعْتَقِدُ سُنِّيَّةَ ذَلِكَ، وَيَدْعُو إِلَيهِ لِجَهَالَتِهِ.

## \* \* \*

وَيُسَنُّ الضَّحَى، لِقَولِهِ تَعالَى: ﴿ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ [ص: ١٨]. قالَ ابْنُ عَبّاسِ: صَلاَةُ الإِشْراقِ صَلاَةُ الضَّحَى.

<sup>(</sup>١) رواية الشيخين: «أوصاني».

<sup>(</sup>٢) الغزالي.

رَوَىٰ الشَّيْخَانِ [البخاري رقم: ١٩٨١؛ مسلم رقم: ٧٢١] عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضَّحَىٰ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنامَ.

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ [رقم: ١٢٩٠] أَنَّهُ ﷺ صَلَّىٰ سُبْحَةَ الضَّحَىٰ ـ أَي: صَلَاتَها ـ ثَمانِيَ رَكَعاتِ، وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَينِ.

وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَانِ؛ كَما فِي «التَّحْقِيقِ» وَ«المَجْمُوعِ» (١)، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُونَ ؛ فَتَحْرُمُ الزِّيادَةُ عَلَيْها بِنِيَّةِ الضُّحَى (٢)، وَهِيَ أَفْضَلُها عَلَىٰ ما فِي «الرَّوْضَةِ» وَأَصْلِها (٣)، فَيَجُوزُ الزِّيادَةُ عَلَيْها بِنِيَّتِها إِلَىٰ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ (٤).

وَيُنْدَبُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

وَوَقْتُها: مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحِ (٥) إِلَىٰ الزَّوَالِ، وَالاَّخْتِيارُ فِعْلُها عِنْدَ مُضِيِّ رُبْعِ النّهارِ لِحَدِيثٍ صَحِيحٍ فِيهِ [مسلم رقم: ٧٤٨]، فَإِلنْ تَرادَفَتْ فَضِيلَةُ التَّأْخِيرِ إِلَىٰ رُبْعِ النّهارِ وَفَضِيلَةُ أَدائِها فِي المَسْجِدِ إِنْ لَمُ يُؤَخِّرها، فَالأَوْلَىٰ تَأْخِيرُها إِلَىٰ رُبْعِ النّهارِ وَإِنْ فَاتَ بِهِ فِعْلُها فِي المَسْجِدِ؛ لأَن القَضِيلَةَ المُتَعَلِّقَةَ بِالوَقْتِ أَوْلَىٰ بِالمُراعاةِ مِنَ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَكانِ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيها سُورَتَيْ ﴿وَٱلشَّمْسِ﴾ ﴿وَٱلضَّحَىٰ﴾ (٦)، وَوَرَدَ أَيضاً قِراءَةُ الكافِرُونَ والإِخْلَاص (٧).

<sup>(</sup>١) كلاهما للنووي.

<sup>(</sup>٢) عند الرملي.

<sup>(</sup>٣) للرافعي ويسمّى: «العزيز شرح الوجيز» للغزالي.

<sup>(</sup>٤) عند ابن حجر.

<sup>(</sup>٥) وهو مقدار عشر دقائق.

<sup>(</sup>٦) واعتمده ابن حجر.

<sup>(</sup>٧) واعتمده الرملي، والجمع بين القولين أُولى، بأن يقرأ في الأولى سورة (الشمس) و(الكافرون)، وفي الثانية (الضحى) و(الإخلاص).

والأَوْجَهُ أَنَّ رَكْعَتَيْ الإِشْراقِ مِنَ الضُّحَلَّى، خِلاَفاً لِلغَزالِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ.

\* \* \*

وَيُسَنُّ رَكْعَتَا تَحِيَّةٍ لِداخِلِ مَسْجِدٍ وَإِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ أَو لَمْ يُرِدِ الجُلُوسَ، خِلَافاً لِلشَّيخ نَصْرِ<sup>(۱)</sup>، وَتَبِعَهُ الشِّيخُ زَكَرِيّا فِي شَرْحَيْ «المَنْهَجِ» و«التَّحْرِيرِ» بِقَولِهِ: إِنْ أَرادَ الجُلُوسَ (۲)، لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ [البخاري رقم: ٤٤٤؛ مسلم رقم: ٧١٤]: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ مَسلم رقم: ٧١٤]. وإذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّىٰ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن (٣).

وَتَفُوتُ التَّحِيَّةُ بِالجُلُوسِ الطَّويلِ، وَكَذَا القَصِيْرِ إِنْ لَمْ يَسْهَ أَو يَجْهَلْ. وَيُلْحَقُ بِهِما عَلَىٰ الأَوجَهِ ما لَوِ احْتَاجَ لِلشَّربِ فَيَقْعُدُ لَهُ قَلِيلاً ثُمَّ يَأْتِي بِهَا (٤). بِها (٤).

لاَ بِطُولِ قِيامٍ أَو إِعْراضٍ عَنْها (٥). وَلِمَنْ أَحْرَمَ بِها قائِماً القُعُودُ لإِتْمَامِهَا (٦).

وَكُرِهَ تَرْكُها مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، نَعَمْ إِنْ قَرُبَ قِيامُ مَكْتُوبَةٍ جُمُعَةٍ أَو غَيْرِها وَخَشِيَ لَوِ اشْتَغَلَ بِالتَّحِيَّةِ فَوَاتَ فَضِيلَةِ التَّحَرُّم انْتَظَرَهُ قائِماً.

وَيُسَنُّ لِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْها(٧) وَلَوْ بِحَدَثٍ (٨) أَنْ يَقُولَ: (سُبْحانَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم المقدسي المتوفى ٤٩٠هـ.

<sup>(</sup>٢) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٣) والتقييد بذلك خُرّج مخرج الغالب. ويسن أن يقرأ فيهما بـ(الكافرون والإخلاص).

<sup>(</sup>٤) وخالف الرملي فجرى على الفوات بجلوسه للشرب.

<sup>(</sup>٥) عبارة «التحفة»: (ولا تفوت بقيام وإن طال، أو أعرض عنها)، وهي أُولى من عبارة الشارح.

<sup>(</sup>٦) وله نيّتها جالساً.

<sup>(</sup>٧) بزحمة مثلاً.

<sup>(</sup>٨) حيث لم يتيسّر له الوضوء فيه قبل طول الفصل.

وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ) أَرْبَعاً (١).

وَتُكْرَهُ لِخَطِيبٍ دَخَلَ وَقْتَ الْخُطْبَةِ، وَلِمُرِيدِ طَوافٍ دَخَلَ المَسْجِدَ، لاَ لِمُدَرِّسِ خِلَافاً لِبَعْضِهِمْ.

#### \* \* \*

ورَّكْعَتا اسْتِحَارَةِ، وَإِحْرامِ (٢)، وَطَوافٍ، وَوُضوءٍ (٣)؛ وَتَتَأَدِّىٰ رَكْعَتا التَّحِيَّةِ وَما بَعْدَها بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ فَرْضِ أَو نَفْلِ آخَرَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِها مَعَهُ، التَّحِيَّةِ وَما بَعْدَها بِذَلِكَ ؛ أَمّا حُصُولُ ثَوابِها: فالْوَجْهُ تَوَقُّفُهُ عَلَىٰ النِّيَّةِ، أَيْ يَسْقُطُ طَلَبُها بِذَلِكَ ؛ أَمّا حُصُولُ ثَوابِها: فالْوَجْهُ تَوَقُّفُهُ عَلَىٰ النِّيَّةِ، لَخَبَرِ: "إِنّما الأَعْمالُ بالنِّيَاتِ» [البخاري رقم: ١؛ مسلم رقم: ١٩٠٧] كما قالَهُ لِخَبَرِ: مُثَا خُرُونَ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنا، لَكِنْ ظاهِرُ كَلامِ الأَصْحابِ حُصُولُ ثَوابِها وَإِنْ لَمْ يَنْوِها مَعَهُ، وَهُوَ مُقْتَضَىٰ كَلاَم "المَجْمُوع» (٤).

وَيَقْرَأُ نَدْبِاً فِي أُولَىٰ رَكْعَتَىٰ الوُضُوءِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلْكُمُوّا أَنفُسَهُمْ جَاءَهُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤]، والثّانِيَةِ: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ ٱللّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ النساء: ١١٠] (٥).

## \* \* \*

وَمِنْهُ صَلَاةُ الأَوَّابِينَ، وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ، وَرُوِيَتْ سِتًا وَأَرْبَعا وَرَكْعَتَين، وَهُما الأَقَلُّ.

<sup>(</sup>١) ويقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحيّة لمَن لم يُرِد فعلَها ولو متطهّراً.

<sup>(</sup>۲) ويكونان قبله.

<sup>(</sup>٣) ويكونان بعده.

<sup>(</sup>٤) للنووي، واعتمده الرملي.

<sup>(</sup>٥) ويقرأ في الاستخارة والإحرام والطواف بـ(الكافرون والإخلاص).

وَتَتَأَدَّىٰ بِفَوائِتَ وَغَيرِها (١)، خِلَافاً لِشَيْخِنا. وَالأَوْلَىٰ فِعْلُها بَعْدَ الْفَراغِ مِنْ أَذْكارِ الْمَغْرِب.

# \* \* \*

وَصَلاَةُ التَّسْبِيحِ، وَهِيَ: أَرْبَعُ رَكَعاتِ بِتَسْلِيمَةٍ (٢) أَو تَسْلِيمَتَينِ (٣)، وَحَدِيثُها حَسَنٌ لِكَثرَةِ طُرُقِهِ، وَفِيها ثَوابٌ لاَ يَتَناهَى، وَمِنْ ثُمَّ قالَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ: لاَ يَسْمَعُ بِعَظِيم فَضْلِها وَيَتْرُكُها إِلاَّ مُتَهاوِنٌ بِالدِّينِ.

وَيَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا خَمْسَةً وَسَبْعِينَ: سُبْحانَ اللَّهِ، والحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، واللهُ أَكْبَرُ؛ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَ القِراءَةِ، وَعَشْراً فِي كُلِّ مِنَ الرُّكُوعِ وَالاعْتِدالِ وَالسُّجُودَيْنِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَهُما (بَعْدَ الذَّكْرِ الوارِدِ فِيها) وَجَلْسَةِ الاسْتِراحَةِ، وَيُكَبِّرُ عِنْدَ ابْتِدائِها دُونَ القِيامِ مِنْها، وَيَأْتِي بِها(٤) فِي مَحَلِّ التَّشَهُّدِ قَبْلَهُ.

وَيَجُوزُ جَعْلُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ قَبْلَ القِراءَةِ (٥)، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَشْرُ الاسْتِراحَةِ بَعْدَ الْقِراءَةِ.

وَلَوْ تَذَكّرَ فِي الاعْتِدالِ تَرْكَ تَسْبِيحاتِ الرّكُوعِ لَمْ يَجُزِ العَوْدُ إِلَيْهِ وَلاَ فِعْلُها فِي السّجُودِ. فِعْلُها فِي السّجُودِ.

وَيُسَنُّ أَنْ لاَ يُخْلِيَ الأُسبُوعَ مِنْها أَوِ الشَّهْرَ (٦).

\* \* \*

والقِسْمُ الثَّانِي: مَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَ هُوَ:

<sup>(</sup>١) عند الرملي.

<sup>(</sup>۲) وهو الأفضل إن صلاها نهاراً.

<sup>(</sup>٣) وهو الأفضل إن صلّاها ليلاً.

<sup>(</sup>٤) أي: بالتسبيحات.

<sup>(</sup>٥) وهو مذهب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٦) أو السُّنَة، أو الْعُمُر؛ كما ورد في حديثها.

صَلاَةُ الْعِيْدَيْنِ (أَيْ: الْعِيدِ الأَكْبَرِ<sup>(۱)</sup> والأَصْغَرِ) بَيْنَ طُلُوعِ شَمْسٍ<sup>(۲)</sup> وَزُوالِها، وَهِيَ: رَكْعَتانِ<sup>(۳)</sup>.

وَيُكَبِّرُ نَدْباً (٤) فِي أُولَىٰ رَكْعَتَىْ الْعِيدَينِ وَلَو مَقْضِيّةً عَلَىٰ الأَوجَهِ بَعْدَ افْتِتاحِ سَبْعاً، وَفِي الثّانِيَةِ خَمْساً قَبْلَ تَعَوُّذٍ فِيهِما (٥)، رافِعاً يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (٦) ما لَمْ يَشْرَعْ فِي قِراءَةٍ (٧)، وَلاَ يُتَدارَكُ فِي الثّانِيَةِ إِنْ تَرَكَهُ فِي الأُولِىٰ (٨).

وَفِي لَيْلَتِهِما مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ أَنْ يُحْرِمَ الإِمامُ مَعَ رَفْعِ صَوتٍ (٩)، وَعَقِبَ كُلِّ صَلاةٍ (وَلَوْ جَنازَةً) مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إِلَىٰ عَصْرِ آخِرِ أَيّامِ التَشْرِيقِ (١٠). وَفِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حِينَ يَرِيٰ شَيئاً مِنْ بَهِيمةِ الأَنْعَامِ، أَو يَسْمَعُ صَوتَها.

#### **\* \* \***

وَصَلاَةُ الْكُسُوفَيْنِ (أَيْ: كُسُوفِ الشّمسِ والقَمَرِ) وَأَقَلُها: رَكْعَتانِ كَسُنّةِ الظُّهْرِ. وَأَذْنَىٰ كَمَالِها: زِيادَةُ قِيامٍ وَقِراءَةٍ وَرُكُوعٍ فِي كُلِّ رَكْعةٍ. وَالأَكْمَلُ: أَنْ

<sup>(</sup>١) سمّي بذلك لأنّه لا يوم يُرى أكثر عتقاً منه.

<sup>(</sup>٢) لكن يسنّ تأخيرها حتى ترتفع كرمح (عشر دقائق).

<sup>(</sup>٣) ويجب في نيّتها التعيين من كونها صلاة عيد فطر أو أضحى، ويسنّ أن يقرأ في ركعتها الأولى (ق) وفي الثانية (اقتربت)، أو (سبّح) في الأولى و(الغاشية) في الثانية جهراً.

<sup>(</sup>٤) مع الجهر به وإن كان مأموماً.

<sup>(</sup>٥) ولا يفوت التكبير بالتعوّذ.

<sup>(</sup>٦) ويستحب بين كل تكبيرتين منها: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إلله إلا الله، والله أكبر)، ولو والى رفع اليدين لم تبطل صلاته؛ لأن هذا مطلوب خلافاً لابن حجر، نعم لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع تبعاً لإمامه بطلت صلاته؛ لأنه عملٌ كثير في غير محلّه، لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية.

<sup>(</sup>٧) فإن شرع في القراءة فاتت التكبيرات لفوات محلّها، فلا يسنّ العود إليها.

<sup>(</sup>٨) خلافاً للرملي.

<sup>(</sup>٩) أما الحاج فلا يكبّر هذا التكبير، لأن التلبية شعارُه.

<sup>(</sup>١٠) أي: عقب فعل عصر آخرها عند ابن حجر، واعتمد الرملي أنه يدخل بفجر يوم عرفة وإن لم يصلّ الصبح، وينتهي بغروب آخر أيام التشريق.

يَقْرأَ بَعْدَ الْفاتِحَةِ فِي القِيامِ الأَوّلِ البَقَرَةَ أَو قَدْرَها، وَفِي الثّانِي كَمِئَتَيْ آيَةٍ مِنْها، والثّالِثِ كَمِئَةٍ ؛ وَأَنْ يُسَبِّحَ فِي أَوّلِ رُكُوعٍ مِنْها، والثّالِثِ كَمِئَةٍ ؛ وَأَنْ يُسَبِّحَ فِي أَوّلِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ كَمِئَةٍ مِنَ البَقَرَةِ، وَفِي الثّانِي مِنْ كُلِّ مِنْهُما كَثَمانِينَ، والثّالِثِ مِنْهُما كَشَمانِينَ، والثّالِثِ مِنْهُما كَسَبْعِينَ، والرّابع كَخَمْسِينَ.

بِخُطْبَتَيْنِ (أَيْ: مَعَهُما) بَعْدَهُمَا، أَيْ: يُسَنُّ خُطْبَتانِ بَعْدَ فِعْلِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ (وَلَو فِي غَدٍ فِيما يَظْهَرُ) والكُسُوفَيْنِ، وَيَفْتَتِحُ أُولِى خُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ لاَ الحُسُوفِ بِتِسْعِ تَكْبِيراتٍ، والثّانِيَةَ بِسَبْعِ وِلاَءً، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَينَ الخُطْبَتَينِ الكُسُوفِ بِتِسْعِ تَكْبِيراتٍ، والثّانِيَةَ بِسَبْعِ وِلاَءً، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَينَ الخُطْبَتَينِ بِالتّكْبِيرِ، وَيُكْثِرَ مِنْهُ فِي فُصُولِ الخُطْبَةِ. قالَهُ الْسُبْكِيُّ. وَلاَ تُسَنُّ هَذِهِ التّكْبِيراتُ لِلحَاضِرِينَ.

## \* \* \*

وَصَلاةُ اسْتِسْقَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِلماءِ (لِفَقْدِهِ، أَو مُلُوحَتِهِ، أَو قِلَّتِهِ ؟ بِحَيْثُ لاَ يَكْفِي)، وَهِي كَصَلاةِ الْعِيدِ، لَكِنْ يَسْتَغْفِرُ الخَطِيبُ بَدَلَ التَّكْبِيرِ فِي الخُطْبَةِ، وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ حالَةَ الدُّعاءِ بَعْدَ صَدْرِ الخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ (أَيْ: نَحْوَ ثُلُثِها).

#### \* \* \*

وَصَلاةُ التَّرَاوِيحِ، وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةُ (١) بِعَشْرِ تَسْلِيماتٍ فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِنْ رَمَضانَ إِيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ (١٠٤ والْمَخرِ: «مَنْ قامَ رَمَضانَ إِيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ (١٠٠٤ وسلم رقم: ٧٥٩].

وَيَجِبُ التَّسْلِيمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَلَوْ صَلَّىٰ أَرْبَعاً مِنْها بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ تَصِحَ، بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ والضَّحىٰ وَالْوِتْرِ.

<sup>(</sup>١) فإن صلّاها بأقلّ من ذلك كانت نفلاً مطلقاً.

<sup>(</sup>٢) بعد صلاة العشاء، ولا تصح قبلها.

وَيَنْوِي بِها التّراوِيحَ أَو قِيامَ رَمَضانَ، وَفِعْلُها أَوّلَ الوَقْتِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِها أَثْناءَهُ بَعْدَ النّومِ، خِلَافاً لِما وَهِمَهُ الحَلِيمِيُّ(١).

وَسُمِّيَتْ تَرَاوِيحُ لأَنَّهُم كانوا يَسْتَرِيحُونَ لِطُولِ قِيامِهِمْ بَعْدَ كُلِّ تَسْلِيمَتَينِ. وَسِرُّ العِشْرِينَ: أَنَّ الرَّواتِبَ المُؤكَّدَةَ فِي غَيْرِ رَمَضانَ عَشْرٌ، فَضُعِّفَتْ فِيهِ لأَنَّهُ وَقْتُ جِدٍّ وَتَشْمِيرِ.

وَتَكْرِيرُ ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴿ إِنَ فَلَاثًا ثَلَاثًا فِي الرِّكَعَاتِ الأَخِيرَةِ مِنْ رَكَعَاتِها بِدْعَةٌ غَيْرُ حَسَنَةٍ، لأَنَّ فِيهِ إِخْلَالًا بِالسُّنَّةِ كَمَا أَفْتَىٰ بِهِ شَيْخُنا (٢).

## \* \* \*

وَيُسَنُّ التَّهَجُّدُ إِجْمَاعاً، وَهُوَ التَّنَقُّلُ لَيْلاً بَعْدَ النَّوْمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَّلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ الْفِلَةُ لَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩]، وَوَرَدَ فِي فَضْلِهِ أَحادِيثُ كَثِيرَةٌ، وَكُرِهَ لِمُعْتَادِهِ تَركُهُ بِلاَ ضَرُورَةٍ، وَيَتَأَكّدُ أَلاَّ يُخِلَّ بِصَلاَةٍ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ وَلُو رَكْعَتَيْنِ لِعِظَم فَضْلِ ذَلِكَ.

وَلاَ حَدَّ لِعَدَدِ رَكَعَاتِهِ، وَقِيلِ: حَدُّهَا ثِنْتَا عَشْرَةً.

وَأَنْ يُكْثِرَ فِيهِ مِنَ الدُّعاءِ وَالاسْتِغْفارِ.

وَنِصْفُهُ الْأَخِيرُ آكَدُ، وَأَفْضَلُهُ عِنْدَ السّحَرِ، لِقَولِهِ تَعالَى: ﴿ وَبِٱلْأَسْمَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللّالِيات: ١٨]. وَأَنْ يُوقِظَ مَنْ يَطْمَعُ فِي تَهَجُّدِهِ.

وَيُنْدَبُ قَضاءُ نَفْلٍ مُؤَقَّتِ إِذا فاتَ (كَالْعِيدِ، وَالرَّوَاتِبِ، وَالضَّحَىٰ) لا ذِي (سَبَبٍ كَكُسُوفِ، وَتَحِيَّةِ، وَسُنَّةِ وُضُوءٍ).

<sup>(</sup>١) الحسين بن الحسن المتوفى ٤٠٣هـ.

<sup>(</sup>٢) بل فتوى ابن حجر ليس فيها قوله (بدعة غير حسنة)، بل الذي فيها أنّ قراءة القرآن في جميع الشهر أولى وأفضل (لجماعة محصورين رضُوا بالتطويل)، وأنّ تكرير سورة (الإخلاص) أو غيرِها في ركعة مّا خلاف الأولى فقط. وكذا عند الرملي.

وَمَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ (أَي: مِنَ النَّفْلِ المُطْلَقِ) نُدِبَ لَهُ قَضَاؤُهُ، وَكَذَا غَيرُ الصَّلَاةِ.

وَلاَ حَصْرَ لِلنَّفْلِ المُطْلَقِ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ رَكْعَةِ بِتَشَهُّدِ مَعَ سَلاَمٍ بِلاَ كُراهَةٍ، فَإِنْ نَوَىٰ فَوقَ رَكْعَةٍ فَلَهُ التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَينِ، وَفِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِ فَأَكْثَرَ (١)؛ أَوْ نَوَىٰ قَدْراً فَلَهُ زِيادَةٌ وَنَقْصٌ إِنْ نُوِيا قَبْلَهُما (٢)؛ وَإِلاَّ بَطَلَتْ صَلاتَهُ.

فَلُو نَوَىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ إِلَىٰ ثَالِثَةٍ سَهُواً، ثُمَّ تَذَكَّرَ، فَيَقْعُدُ وُجُوباً، ثُمَّ يَقُومُ لِلزِّيادَةِ إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهُوِ آخِرَ صَلاتِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ قَعَدَ وَتَشَهَّدَ وَسَجَدَ لِلسَّهُوِ وَسَجَدَ لِلسَّهُوِ وَسَجَدَ لِلسَّهُوِ وَسَلَّمَ.

وَيُسَنُّ لِلمُتَنَفِّلِ لَيْلاً أَوْ نَهاراً أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَينِ؛ لِلخَبَرِ المُتَّفَقِ عَلَيهِ [البخاري رقم: ٩٩٠؛ مسلم رقم: ٧٤٩]: «صَلاَةُ اللَّيلِ مَثْنَىٰ مَثْنَى " وَفِي رِوايَةٍ صَحِيحَةٍ [الترمذي، رقم: ٩٩٠]: «والنّهارِ».

قالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: إطالَةُ الْقِيامِ أَفْضَلُ فِي النَّفْلِ مِنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعاتِ. وَقَالَ فِيهِ أَيْضاً: أَفْضَلُ النَّفْلِ عِيدٌ أَكْبَرُ، فَأَصْغَرُ، فَكُسُوفٌ، فَحُسُوفٌ، فَخُسُوفٌ، فَاسْتِسْقاءٌ، فَوِتْرٌ، فَرَكْعَتا فَجْرٍ، فَبَقِيّةُ الرَّوَاتِبِ (فَجَمِيعُها فِي مَرْتَبَةٍ واحِدَةٍ)، فَالشَّراوِيحُ، فَالضَّحَى، فَرَكْعَتا الطَّوَافِ وَالتَّحِيَّةِ وَالإِحْرامِ (٣)، فَالْوُضُوءِ.

#### \* \* \*

فَائِدَةٌ: أَمَّا الصَّلاةُ الْمَعْرُوفَةُ لَيْلَةَ الرَّعَائِبِ(٤) وَنِصْفَ شَعْبانَ وَيَوْمَ

<sup>(</sup>١) ولا يجوز له التشهّد من غير سلام في كل ركعة؛ إذ لم يُعهَد له نظير أصلاً.

<sup>(</sup>٢) أما النفل غير المطلق (كالوتر) فليس له أن يزيد أو ينقص عمّا نواه.

<sup>(</sup>٣) الأُولى قوله: فالتحية فالإحرام؛ لأن ركعتَي الطواف أفضلُ من ركعتَي التحيّة والإحرام، وركعتَي التحيّة أفضل من ركعتَي الإحرام.

<sup>(</sup>٤) وهي ليلة أول جمعة من رجب.

عاشُوراءَ فَبِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ، وَأَحَادِيثُها مَوْضُوعَةٌ(١).

قالَ شَيْخُنا كَابْنِ شُهْبَةَ (٢) وَغَيْرِهِ: وَأَقْبَحُ مِنْها ما اعْتِيدَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ مِنْ صَلَاةِ الْخُمْسِ فِي الْجُمُعَةِ الأَخِيرَةِ مِنْ رَمَضانَ عَقِبَ صَلَاتِها، زاعِمِينَ أَنّها تُكَفِّرُ صَلَواتِ الْعَام أَوِ الْعُمُرِ الْمَتْرُوكَةِ ؛ وَذَلِكَ حَرَامٌ.

<sup>(</sup>١) وفاعلها آثم.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر بن أحمد المشهور بابن قاضي شُهبة (إحدى قرى حوران)، توفي سنة ٨٥١هـ.



وَشُرِعَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَأَقَلُّها: إِمامٌ وَمَأْمُومٌ.

وَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ فِي صُبْحِها ثُمَّ الصَّبْحِ ثُمَّ الْعِشاءِ ثُمَّ الْعَصْرِ ثُمَّ الظَّهْرِ ثُمَّ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ.

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ فِي أَدَاءِ مَكْتُوبَةِ لاَ جُمُعَةِ سُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ (١)، لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيهِ [البخاري رقم: ٦٤٥؛ مسلم رقم: ٦٥٠]: «صَلاَةُ الْجَماعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » والأَفْضَلِيَّةُ تَقْتَضِي النَّدْبِيَّةَ فَقَطْ.

وَحِكْمَةُ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ أَنَّ فِيها فَوائِدَ تَزِيدُ عَلَىٰ صَلاَةِ الْفَذِّ بِنَحْوِ ذَلِكَ.

وَخَرَجَ بِـ «الأَداءِ» الْقَضاءُ، نَعَمْ إِنِ اتَّفَقَتْ مَقْضِيَّةُ الإِمامِ وَالْمَأْمُومِ (٢) سُنَّتِ الْجَماعَةُ، وَإِلاَّ فَخِلاَفُ الأَوْلَىٰ (٣)، كَأَداءٍ خَلْفَ قَضاءٍ وَعَكْسِهِ، وَفَرْضٍ خَلْفَ نَفْلِ وَعَكْسِهِ، وَتَراوِيحَ خَلْفَ وِتْرٍ وَعَكْسِهِ.

<sup>(</sup>١) بل المعتمد أنها فرضُ كفاية كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) في الوقت واليوم.

<sup>(</sup>٣) مع حصول ثواب الجماعة.

وَبِهِ الْمَكْتُوبَةِ» الْمَنْدُورَةُ والنَّافِلَةُ، فَلاَ تُسَنُّ فِيهِما الْجَماعَةُ وَلاَ تُكْرَهُ (١).

قالَ النَّوَوِيُّ: وَالأَصَحُّ أَنَّها فَرْضُ كِفايَةٍ لِلرِّجالِ الْبالِغِينَ الأَحْرارِ الْمُقِيمِينَ فِي الْمُؤَدَّاةِ فَقَطْ، بِحَيثُ يَظْهَرُ شِعارُها بِمَحَلِّ إِقامَتِها.

وَقِيلَ : إِنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

وَقِيلَ: شَرْطٌ لِصِحّةِ الصَّلاةِ.

وَلاَ يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ لِلنِّساءِ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجالِ<sup>(٢)</sup>، فَلِذَلِكَ يُكْرَهُ تَرْكُها لَهُمْ لاَ لَهُنَّ.

والْجَماعَةُ فِي مَكْتُوبَةٍ لِذَكَرٍ بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ، نَعَمْ إِنْ وُجِدَتْ فِي بَيْتِهِ فَقَطْ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ مَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ، قَالَ شَيْخُنا: وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ.

وَلَو تَعَارَضَتْ فَضِيلَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ<sup>(٣)</sup> والْحُضُورُ خارِجَهُ ثُهُ قُدُمَ فِيما يَظْهَرُ<sup>(٥)</sup>، لأَنَّ الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذاتِ الْعِبادَةِ أَوْلَىٰ مِنَ الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكانِها أَو زَمانِها، والْمُتَعَلِّقَةَ بِزَمانِها أَوْلَىٰ مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكانِها <sup>(٢)</sup>.

وَتُسَنُّ إِعادَةُ الْمَكْتُوبَةِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ فِي الْوَقْتِ، وَأَنْ لاَ تُزادَ فِي إِعادَتِها عَلَىٰ مَرَّةٍ، خِلَافاً لِشَيْخِ شُيُوخِنا أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ (٧) رَحِمَهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) فهي مباحة، وليس فيها ثواب الجماعة.

<sup>(</sup>٢) وهذا جارٍ على القول بأنها سنَّةً للرجال، ولو قدَّمه على قوله: (قال النووي) كانت أُولى.

<sup>(</sup>٣) جماعة.

<sup>(</sup>٤) أي: الخشوع في صلاة جماعة خارج المسجد.

<sup>(</sup>٥) غير معتمد، كما سيأتي ص١٦٧.

<sup>(</sup>٦) كما إذا تعارضت صلاة الضحى في المسجد أول النهار؛ وصلاتها خارج المسجد قريبَ ربع النهار؛ فالمقدّم الصلاة خارجه.

<sup>(</sup>V) محمد بن محمد المتوفى ٩٥٢هـ.

تَعالَىٰ، وَلَوْ صُلِّيَتِ الأُولَىٰ جَماعَةً مَعَ آخَرَ<sup>(۱)</sup> وَلَو واحِداً، إِماماً كانَ أَو مَامُوماً، فِي الأُولَىٰ أَوِ الثَّانِيَةِ، بِنِيّةِ فَرْضٍ وَإِنْ وَقَعَتْ نَفْلاً، فَيَنْوِي إِعادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ (۲).

وَاخْتَارَ الإِمَامُ<sup>(٣)</sup> أَنَّهُ يَنْوِي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ مَثَلاً وَلاَ يَتَعَرَّضُ لِلْفَرْضِ، وَرَجَّحَهُ فِي «الرَّوضَةِ»، لَكِنَّ الأَوَّلَ مُرَجَّحُ الأَكْثَرِينَ، والفَرْضُ الأُولَىٰ.

وَلَو بِانَ فَسَادُ الأُولَىٰ لَمْ تُجْزِئْهُ الثّانِيَةُ عَلَىٰ مَا اعْتَمَدَهُ النّوَوِيُّ وَشَيْخُنا، خِلاَفاً لِما قالَهُ شَيْخُهُ زَكَرِيّا تَبَعاً لِلْغَزالِيِّ وابْنِ الْعِمادِ، أَيْ: إِذَا نَوَىٰ بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ.

وَهِيَ بِجَمْعِ كَثِيْرٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي جَمْعِ قَلِيلٍ؛ لِلْخَبَرِ الصّحِيحِ [أبو داود رقم: ٥٥٤؛ النسائي رقم: ٨٤٣]: «وَما كانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَىٰ اللّهِ تَعالَىٰ».

إِلاَّ لِنَحْوِ بِدْعَةِ إِمَامِهِ (أَيْ: الْكَثِيرُ) كَرافِضِيِّ أَوْ فاسِقِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ التَّهَمَةِ؛ فالأَقَلُ جَماعَةً بَلْ الانْفِرادُ أَفْضَلُ. كَذا قالَهُ شَيْخُنا تَبَعاً لِشَيْخِهِ زَكَرِيا رَحِمَهُما اللَّهُ تَعالَى (٤).

وَكَذَا لَوْ كَانَ لاَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ بَعْضِ الأَرْكَانِ أَوِ الشُّرُوطِ<sup>(٥)</sup> وَإِنْ أَتَىٰ بِها؛ لأَنَّهُ يَقْصِدُ بِها النَّفْلِيَّةَ، وَهُوَ مُبْطِلٌ عِنْدَنا (٦).

أَوْ كُونِ الْقَلِيلِ بِمَسْجِدٍ مُتَيَقَّنٍ حِلُّ أَرْضِهِ أَوْ مالِ بانِيهِ.

<sup>(</sup>١) أي: تسنّ إعادة المكتوبة مع شخص آخر.

<sup>(</sup>٢) ولا بدّ أن تكون من قيام للقادر عليه، فلا تصح صلاة قاعد قادر على القيام لأنها في حكم الفرض، وأن ينوي الإمام في المعادة الإمامة، كما في الجمعة.

<sup>(</sup>٣) عبدالملك الجويني.

 <sup>(</sup>٤) واعتمد الرملي أنّ الصلاة خلف الفاسق ونحوه أفضلُ من الانفراد. والكراهة لا تنفي الفضيلة لاختلاف الجهة، بل الحرمة لا تنفي الفضيلة، كالصلاة في أرض مغصوبة.

<sup>(</sup>٥) فالأقل جماعة بل الانفراد أفضل.

<sup>(</sup>٦) وإنما جُوّز الاقتداء به رعاية لمصلحة الجماعة، واكتفاء بوجود صورتها، وإلا لم يصحّ اقتداء بمخالف وتعطّلت الجماعات.

أَوْ تَعَطُّلِ مَسْجِدٍ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ مِنْهَا (أَيْ: الْجَماعَةِ) بِغَيبَتِهِ عَنْهُ لِكَونِهِ إِمامَهُ، أَوْ يَحْضُرُ النَّاسُ بِحُضُورِهِ ؛ فَقَلِيلُ الجَمْعِ فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي غَيْرِهِ، بَلْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الانْفِرادَ بِالْمُتَعَطِّلِ عَنِ الصّلاةِ فِيهِ بِغَيْبَتِهِ أَفْضَلُ، وَالأَوجَهُ خِلاَفُهُ.

وَلَوْ كَانَ إِمَامُ الْقَلِيلِ أَوْلَىٰ بِالإِمامَةِ لِنَحْوِ عِلْمِ (١) كَانَ الْحُضُورُ عِنْدَهُ أَوْلَىٰ (٢).

وَلَوْ تَعارَضَ الْخُشُوعُ وَالْجَماعَةُ فَهِيَ أَوْلَىٰ كَما أَطْبَقُوا عَلَيْهِ، حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ أَفْضَلُ مِنَ السُّنَّةِ.

وَأَفْتَىٰ الْغَزالِيُّ وَتَبِعَهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ عَلَىٰ «الْمِنْهاجِ» بِأَوْلَوِيَّةِ الانْفِرادِ لِمَنْ لاَ يَخْشَعُ مَعَ الْجَماعَةِ فِي أَكْثَرِ صَلاَتِهِ (٣).

قالَ شَيْخُنا: وَهُوَ كَذَلِكَ إِنْ فاتَ فِي جَمِيعِها (٤). وَإِفْتاءُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ الْجُماعَةَ سُنَّةً. السَّلَامِ بِأَنَّ الْجُماعَةَ سُنَّةً.

وَلَو تَعارَضَ فَضِيلَةُ سَماعِ الْقُرْآنِ مِنَ الإِمامِ مَعَ قِلَّةِ الْجَماعَةِ وَعَدَمُ سَماعِهِ مَعَ كَثْرَتِها كانَ الأَوَّلُ أَفْضَلُ.

وَيَجُوزُ لِمُنْفَرِدٍ أَنْ يَنْوِيَ الاَقْتِداءَ بِإِمامٍ أَثْناءَ صَلاَتِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ رَكْعَتُهُما، لَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ (٥) دُونَ مَأْمُومٍ خَرَجَ مِنَ الْجَماعَةِ لِنَحْوِ حَدَثِ إِمامِهِ فَلاَ يُكْرَهُ لَهُ الدُّخُولُ فِي جَماعَةٍ أُخْرَى.

<sup>(</sup>١) وورع.

<sup>(</sup>٢) أو كان إمام الجمْع القليل يبادر بالصلاة في وقت الفضيلة فالصلاة معه أُولى.

<sup>(</sup>٣) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٤) بل الذي صرّح به في فتح الجواد: أنه لو فاته الخشوع فيها رأساً تكون الجماعة أولى.

<sup>(</sup>٥) ولا يحصل له فضل الجماعة.

فَإِذَا اقْتَدَىٰ فِي الْأَثْنَاءِ لَزِمَهُ مُوافَقَةُ الإِمامِ، ثُمَّ إِنْ فَرَغَ أَوَّلاً أَتَمَّ كَمَسْبُوقٍ، وَإِلاَّ فَانْتِظارُهُ أَفْضَلُ.

وَتَجُوزُ الْمُفارَقَةُ بِلا عُذْرٍ مَعَ الْكَراهَةِ، فَتُفَوِّتُ فَضِيلَةَ الْجَماعَةِ.

والْمُفارَقَةُ بِعُذْرٍ (كَمُرَخِصِ تَرْكِ جَماعَةٍ، وَتَرْكِهِ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَقُنُوتٍ وَسُورَةٍ، وَتَطْوِيلِهِ وَبِالْمَأْمُومِ ضَعْفٌ أَوْ شُغْلٌ) لاَ تُفَوِّتُ فَضِيلَتَها.

وَقَدْ تَجِبُ الْمُفارَقَةُ، كَأَنْ عَرَضَ مُبْطِلٌ لِصَلاَةِ إِمامِهِ وَقَدْ عَلِمَهُ، فَيَلْزَمُهُ نِيَّتُها فَوْراً وَإِلاً بَطَلَتْ وَإِنْ لَمْ يُتابِعْهُ اتّفاقاً كَما فِي «الْمَجْمُوع».

## \* \* \*

وَتُدْرَكُ جَمَاعَةٌ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ (أَيْ: فَضِيلَتُها لِلْمُصَلِّي) مَا لَمْ يُسَلِّمُ إِمَامٌ، أَيْ: مَا لَمْ يَنْظِق بِمِيم عَلَيكُمْ فِي التَّسْلِيمَةِ الأُولَى (١) وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُ ؛ بِأَنْ سَلَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ (٢) لإِدْراكِهِ رُكْناً مَعَهُ (٣)، فَيَحْصُلُ لَهُ جَمِيعُ ثُوابِها وَفَضْلِها، لَكِنَّهُ دُونَ فَضْلِ مَنْ أَدْرَكَها كُلَّها.

وَمَنْ أَدْرَكَ جُزْءاً مِنْ أَولِها، ثُمَّ فارَقَ بِعُذْرٍ أَوْ خَرَجَ الإِمامُ بِنَحْوِ حَدَثٍ حَصَلَ لَهُ فَصْلُ الْجَماعَةِ (٤).

أَمَّا الْجُمْعَةُ فَلاَ تُدْرَكُ إِلاَّ بِرَكْعَةٍ كَما يَأْتِي.

<sup>(</sup>١) عند ابن حجر، وقال الرملي: ما لم يشرع الإمام في السلام.

<sup>(</sup>٢) ويحرم عليه حينئذ القعود لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام التسليمة الأولى، فإن قعد عامداً عالماً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطُل، ويجب عليه القيام فوراً إذا علم، ويسجد للسهو في آخر صلاته لأنه فعل ما يُبطِل عمدُه، فإن لم يسلّم الإمام عقب تحرّم المأموم قعد وجوباً، فإن لم يقعد عامداً عالماً بأن استمرّ قائماً إلى أن سلّم بطلت صلاته لفحش المخالفة.

<sup>(</sup>٣) وهو تكبيرة الإحرام.

<sup>(</sup>٤) كاملاً.

وَيُسَنُّ لِجَمْعِ حَضَرُوا والإِمامُ قَدْ فَرَغَ مِنَ الرُّكُوعِ الأَخِيرِ أَنْ يَصْبِرُوا إِلَىٰ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُحْرِمُوا ما لَمْ يَضِقِ الْوَقْتُ، وَكَذَا لِمَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ وَرَجا جَماعَةً يُدْرِكُ مَعَهُم الْكُلَّ ؛ لَكِنْ قالَ شَيْخُنا: إِنَّ مَحَلَّهُ ما لَمْ يَفُتْ بِانْتِظارِهِمْ فَضِيلَةُ أَوِّلِ الْوَقْتِ أَوْ وَقْتِ الاَحْتِيارِ، سَواءٌ فِي ذَلِكَ الرِّجاءُ والْيَقِينُ.

وَأَفْتَىٰ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ قَصَدَها (١) فَلَمْ يُدْرِكُها كُتِبَ لَهُ أَجْرُها لِحَدِيثٍ فِيهِ (٢) [أبو داود رقم: ٥٦٤؛ النسائي رقم: ٨٥٥].

وتُذرَكُ فَضِيلَةُ تَحرُّم مَعَ إِمامِهِ بِحُضُورِهِ (أَيْ: الْمَأْمُومِ التَّحَرُّمَ) وَاشْتِغَالِ بِهِ عَقِبَ تَحرُّمِ إِمَامِهِ مِنْ غَيرِ تَراخِ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَو تَراخَى فاتَتْهُ فَضِيلَتُهُ، نَعَمْ يُغْتَفَرُ لَهُ وَسُوسَةٌ خَفِيفَةٌ.

وَإِدْراكُ تَحَرُّمِ الإِمامِ فَضِيلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ (٣) مَأْمُورٌ بِها، لِكَونِهِ صَفْوَةَ الصَّلاَةِ، وَلأَن مُلازِمَهُ أَرْبَعِينَ يَوماً يُكْتَبُ لَهُ بَراءَةٌ مِنَ النّارِ وَبَراءَةٌ مِنَ النّفاقِ، كَما فِي الْحَدِيثِ (٤) [الترمذي رقم: ٢٤١]. وَقِيلَ : يُحَصِّلُ فَضِيلَةَ التَّحَرُّمِ بِإِدْراكِ بَعْضِ الْقِيام.

وَيُنْدَبُ تَرْكُ الإِسْراعِ وَإِنْ خافَ فَوتَ التّحَرُّمِ، وَكَذَا الْجَماعَةِ عَلَىٰ الأَصَحِّ، إِلاَّ فِي الْجُمُعَةِ فَيَجِبُ (٥) طاقَتَهُ إِنْ رَجا إِذراكَ التّحَرُّمِ قَبْلَ سَلاَمِ الإَمام.

<sup>(</sup>١) بلا تشاغل.

<sup>(</sup>٢) وهو: «مَن توضأ فأحسن وضوءه ثمّ راح فوجد الناس قد صلّوا أعطاه الله ﷺ مثل أجر مَن صلّاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً».

<sup>(</sup>٣) غير فضيلة الجماعة.

<sup>(</sup>٤) وهو: «مَن صلّى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كُتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق».

<sup>(</sup>٥) أي: الإسراع.

وَيُسَنُّ لِإِمامٍ وَمُنْفَرِدٍ انْتِظارُ داخِلٍ مَحَلَّ الصَّلَاةِ مُرِيدٍ الاقْتِداءَ بِهِ فِي الرُّكوعِ وَالتَّشَهُّدِ الأَّخِيرِ للهِ تَعالَىٰ، بِلاَ تَطُويلٍ وَتَمْيِيزٍ بَينَ الدَّاخِلِينَ وَلَو لِنَحْوِ عِلْمَ (١)، وَكَذا فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لِيَلْحَقَ مُوافِقٌ تَخَلَّفَ لإِثْمامِ فاتِحَةٍ.

لاَ خارِجٍ عَنْ مَحَلِّها وَإِنْ صَغُرَ الْمَسْجِدُ، وَلاَ داخِلٍ يَعْتَادُ البُطْءَ وَتَأْخِيرَ الإِحْرام إِلَىٰ الرُّكُوع، بَلْ يُسَنُّ عَدَمُهُ زَجْراً لَهُ.

قَالَ الفُوْرَانِيُّ (٢): يَحْرُمُ الانْتِظارُ لِلتَّوَدُّدِ (٣).

وَيُسَنُّ لِلإِمامِ تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ مَعَ فِعْلِ أَبْعاضٍ وَهَيآتٍ، بِحَيثُ لاَ يَقْتَصِرُ عَلَىٰ الأَقَلِّ (٤) وَلاَ يَسْتَوفِيْ الأَكْمَلَ (٥) إِلاَّ إِنْ رَضِيَ بِتَطْوِيلِهِ مَحْصُورُونَ (٦).

وَكُرِهَ لَهُ تَطْوِيلٌ وَإِنْ قَصَدَ لُحُوقَ آخَرِينَ.

وَلَوْ رَأَىٰ مُصَلِّ نَحْوَ حَرِيقٍ خَفَّفَ، وَهَلْ يَلْزَمُ أَمْ لاَ؟ وَجْهَانِ، وَالَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لإِنْقَاذِ نَحْوِ مَالٍ كَذَلِكَ.

وَمَنْ رَأَىٰ حَيواناً مُحْتَرِماً (٧) يَقْصِدُهُ ظالِمٌ أَو يَغْرَقُ لَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ وَتأْخِيرُ صَلاَةٍ أَوْ إِبْطالُها إِنْ كانَ فِيها، أَوْ مالاً جازَ لَهُ ذَلِكَ وَكُرِهَ لَهُ تَرْكُهُ.

وَكُرِهَ ابْتِداء نَفْلِ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُقِيمِ فِي الإِقامَةِ (٨) وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمامِ،

<sup>(</sup>١) وإلا كُره، وأن يظنّ أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من كونه في القيام.

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمان بن محمد المتوفى ٤٦١هـ.

<sup>(</sup>٣) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٤) كتسبيحة واحدة فمكروه.

<sup>(</sup>٥) كالإحدى عشرة تسبيحة، ويستثنى ما ورد (كالسجدة والدهر في صبح الجمعة) فيأتي بهما.

<sup>(</sup>٦) فإذا لم يرض واحد أو اثنان أو نحوهما لعذر فإنه يراعى في نحو مرّة لا أكثر رعاية لحقّ الراضين.

<sup>(</sup>٧) وهو ما يحرم قتله، بخلاف المرتد، والزاني المحصَن، وتارك الصلاة، والكلب العقور.

<sup>(</sup>٨) أو قُرْب شروعه.

فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَتَمَّهُ إِنْ لَم يَخْشَ بِإِتْمَامِهِ فَوتَ جَمَاعَةٍ، وَإِلاَّ قَطَعَهُ نَدْباً وَدَخَلَ فِيها مَا لَمْ يَرْجُ جَمَاعَةً أُخْرَى.

وتُدْرَكُ رَكْعَةُ لِمَسْبُوقِ (١) أَدْرَكَ الإِمامَ راكِعاً بِأَمْرَينِ:

١ - بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ ثُمَّ أُخْرَىٰ لِهُوِيِّ ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ تَكْبِيرَةِ اشْتُرِطَ أَنْ يَطِيرَ إِلَىٰ أَقَلِ الرُّكُوعِ ؛ وَإِلاَّ لَمْ أَنْ يَطِيرَ إِلَىٰ أَقَلِ الرُّكُوعِ ؛ وَإِلاَّ لَمْ تَنْعَقِدُ إِلاَّ لَمْ يَفْلاً ٢٠ ، بِخِلافِ ما لَو نَوَىٰ الرُّكُوعَ وَحْدَهُ لَنُعَقِدُ إِلاَّ لِجَاهِلٍ ، فَتَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلاً ٢٠ ، بِخِلافِ ما لَو نَوَىٰ الرُّكُوعَ وَحْدَهُ لِخُلُوها عَنِ التَّحَرُمِ ، أَوْ مَعَ التَّحَرُمِ لِلتَشْرِيكِ ، أَوْ أَطْلَقَ لِتَعارُضِ قَرِينَتَيْ لِخُلُوها عَنِ التَّحَرُمِ ، أَوْ مَعَ التَّحَرُمِ لِلتَشْرِيكِ ، أَوْ أَطْلَقَ لِتَعارُضِ قَرِينَتَيْ الاَفْتِتَاحِ وَالْهُوِيِّ ، فَوَجَبَتْ نِيَّةُ التَّحَرُمِ لِتَمْتَازَ عَمّا عارَضَها مِنْ تَكْبِيرَةِ الْهُوِيِّ .

٢ - وَبِإِدْراكِ رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ لِلإِمامِ وَإِنْ قَصَّرَ الْمَأْمُومُ فَلَمْ يُحْرِمْ إِلاَّ وَهُوَ راكِعٌ.

وَخَرَجَ بِـ «الرُّكُوعِ» غَيرُهُ، كَالاِعْتِدالِ، وَبِـ «الْمَحْسُوبِ» غَيرُهُ، كَرُكُوعِ مُحْدِثِ (٣)، وَمَنْ فِي رَكْعَةِ زائِدَةٍ (٤).

وَوَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ (٥) فِي «قَواعِدِهِ» وَنَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ أَبُو السُّعُودِ ابنُ ظَهِيرَةَ فِي «حاشِيَةِ الْمِنْهاجِ»: أَنّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الإِمامُ أَهْلاً لِلتّحَمُّلِ؛ فَلَو كَانَ الإِمامُ صَبِيّاً لَمْ يَكُنْ مُدْرِكاً لِلرِّكْعَةِ؛ لأَنّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِلتّحَمُّلِ.

تَامِّ بِأَنْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ قَبْلَ ارْتِفاعِ الإِمامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكوعِ (وَهُوَ بُلُوغُ راحَتَيْهِ رُكْبَتَيْهِ) يَقِيْنَاً، فَلَو لَمْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ قَبْلَ ارْتِفاعِ الإِمامِ مِنْهُ أَو شَكَّ فِي حُصُولِ الطَّمَأْنِينَةِ فَلاَ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ.

<sup>(</sup>١) وهو مَن لم يدرك مع الإمام زمناً يسَعُ الفاتحة.

<sup>(</sup>٢) والمعتمد: أنها لا تنعقد.

<sup>(</sup>٣) أو منتجس.

<sup>(</sup>٤) قام إليها سهواً، ومثله الركوع الثاني من صلاة الكسوفين.

<sup>(</sup>٥) محمد بن بَهَادُر المتوفى ٧٩٤هـ.

وَيَسْجُدُ الشَّاكُ لِلسَّهْوِ كَما فِي «الْمَجْمُوعِ»؛ لأَنَّهُ شاكٌ بَعْدَ سَلامِ الإِمامِ فِي عَدَدِ رَكَعاتِهِ، فَلاَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ.

وَبَحَثَ الإِسْنَوِيُ (١) وُجُوبَ رُكُوع (٢) أَدْرَكَ بِهِ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ.

وَيُكَبِّرُ نَدْباً مَسْبُوقٌ انْتَقَلَ مَعَهُ لاِنْتِقالِهِ، فَلَوْ أَدْرَكَهُ مُعْتَدِلاً كَبَّرَ لِلْهُويِّ وَما بَعْدَهُ، أَو ساجِداً مَثَلاً " غَيْرَ سَجْدَةِ تِلاَوَةٍ (١٤ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْهُويِّ إِلَيْهِ (٥٠)، وَيُوافِقُهُ نَدْباً فِي ذِكْرِ مَا أَدْرَكَهُ فِيهِ مِنْ تَحْمِيدِ (٢٦) وَتَسْبِيحٍ وَتَشَهَّدٍ وَدُعاءٍ، وَكَذَا صَلاَةٍ عَلَىٰ الْآلِ، وَلَو فِي تَشَهَّدِ الْمَأْمُومِ الأَوَّلِ، قالَهُ شَيْخُنا (٧).

ويَّكَبِّرُ مَسْبُوقٌ لِلْقِيامِ بَعْدَ سَلاَمَيْهِ إِنْ كَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي جَلَسَ مَعَهُ فِيهِ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ لَوِ انْفَرَدَ؛ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَالِثَةِ رُباعِيَّةٍ، أَو ثَانِيَةِ مَغْرِبٍ، وَإِلاَّ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْقِيام.

وَيَرْفَعُ يَدَيهِ تَبَعاً لإِمامِهِ الْقائِمِ مِنْ تَشَهُّدِهِ الأَوّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلَّ تَشَهُّدِهِ، وَلاَ يَتَوَرَّكُ فِي غَيرِ تَشَهُّدِهِ الأَخِيرِ.

وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ لاَ يَقُومَ إِلاَّ بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الإِمام.

وَحَرُمَ مُكُثُ<sup>(٨)</sup> بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلَّ جُلُوسِهِ، فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ إِنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ تَحْرِيمَهُ.

وَلاَ يَقُومُ قَبْلَ سَلامِ الإِمامِ، فَإِنْ تَعَمَّدَهُ بَلاَ نِيَّةِ مُفارَقَةٍ بَطَلَتْ.

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن هبة الله المتوفى ٧٢١هـ.

<sup>(</sup>٢) أي: وجوب اقتداء بمصل راكع.

<sup>(</sup>٣) بل لا يكبّر أيضاً لسجدة التلاة؛ لأنه إنما يفعلها للمتابعة، كما قال ابن حجر في التحفة.

<sup>(</sup>٤) أو جالساً بين السجدتين أو للتشهد.

<sup>(</sup>٥) لأنه لم يتابعه في الهوي، ولا هو محسوب له.

<sup>(</sup>٦) في الاعتدال، وهو قوله: ربنا لك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمَن حمده.

<sup>(</sup>٧) وخالف الرملي فقال: لا يصلّي على الآل في التشهّد الأول.

<sup>(</sup>٨) بقدر أقل التشهّد عند ابن حجر، وبقدر طمأنينة الصلاة عند الرملي.

والْمُرادُ مُفَارَقَةُ حَدِّ الْقُعُودِ، فَإِنْ سَهَا أَو جَهِلَ لَمْ يُعْتَدَّ بِجَمِيعِ مَا أَتَىٰ بِهِ حَتَّىٰ يَجْلِسَ (١)، ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمامِ، وَمَتَىٰ عَلِمَ وَلَمْ يَجْلِسُ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ (٢)، وَبِهِ فَارَقَ مَنْ قَامَ عَنْ إِمامِهِ فِي التَّشَهُدِ الأَوَّلِ عَامِداً؛ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ صَلاَتُهُ الْأَوَّلِ عَامِداً؛ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِقِراءَتِهِ قَبْلَ قِيامِ الإِمامِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الْعَودُ إِلَيْهِ.

\* \* \*

# وَشُرِطَ لِقُدُوةٍ شُرُوطٌ:

١ مِنْها: نِيَّةُ اقْتِدَاءِ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوِ ائْتِمام بِالإِمامِ الْحاضِرِ، أَوِ الصَّلاَةِ مَعَهُ، أَو كَونِهِ مَأْمُوماً مَعَ تَحَرُّمٍ (أَيْ: يَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ النَّيَّةُ مُقْتَرِنَةً مَعَ تَحَرُّمٍ (أَيْ: يَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ النَّيَّةُ مُقْتَرِنَةً مَعَ تَحَرُّمٍ)، وَإِذَا لَمْ تَقْتَرِنْ نِيَّةُ نَحْوِ الاقْتِداءِ بِالتَّحَرُّمِ لَمْ تَنْعَقِدِ الْجُمُعَةُ (٣) لاشتِراطِ الْجَمَاعَةِ فِيها، وَتَنْعَقِدُ غَيرُها فُرادَى.

فَلَوْ تَرَكَ هَذِهِ النّيّةَ أَوْ شَكَّ فِيها وَتابَعَ مُصَلِّياً فِي فِعْلِ (كَأَنْ هَوَىٰ لِلرُّكُوعِ مُتابِعاً لَهُ، أَوْ فِي سَلام (٤)، بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ (٥) مِنْ غَيرِ اقْتِداءِ بِهِ وَطَالَ عُرْفاً انْتِظارُهُ لَهُ؛ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ.

وَنِيَّةُ إِمَامَةٍ أَو جَماعَةٍ سُنَّةٌ لإِمَامٍ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ؛ لِيَنالَ فَضْلَ الْجَماعَةِ، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوجَبَها. وَتَصِحُ نِيَّتُها مَعَ تَحَرُّمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ أَحَدٌ إِنْ وَثِقَ بِالجَماعَةِ عَلَىٰ الأَوْجَهِ، لأَنَّهُ سَيَصِيرُ إِماماً، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَلَوْ لَحَدَ إِنْ وَثِقَ بِالجَماعَةِ عَلَىٰ الأَوْجَهِ، لأَنَّهُ سَيَصِيرُ إِماماً، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَلَوْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْمُقْتَدِينَ حَصَلَ لَهُمُ الْفَضْلُ دُونَهُ، وَإِنْ نَواهُ فِي الأَثْناءِ حَصَلَ لَهُ الْفَصْلُ دُونَهُ، وَإِنْ نَواهُ فِي الأَثْناءِ حَصَلَ لَهُ الْفَصْلُ مَعْ التَّحَرُّمِ. الْفَصْلُ مِنْ حِينَئِذِ. أَمّا فِي الْجُمُعَةِ فَتَلْزَمُهُ مَعَ التَّحَرُّمِ.

<sup>(</sup>١) أي: وإن سلّم الإمام قبل أن يجلس.

<sup>(</sup>٢) ولا تكفى نيّة المفارقة.

<sup>(</sup>٣) ومثلها المعادة، والمجموعة بالمطر.

<sup>(</sup>٤) بأن وقف سلامه على سلام غيره.

<sup>(</sup>٥) أما لو تابع اتفاقاً فلا يضر.

٢ ـ وَمِنْها: عَدَمُ تَقَدُّم فِي الْمَكانِ يَقِيناً عَلَىٰ إِمَامٍ بِعَقِبٍ (١)؛ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ أَصابِعُهُ.

أَمَّا الشَّكُ فِي التَّقَدُّمِ فَلاَ يُؤَثِّرُ، وَلاَ يَضُرُّ مُساواتُهُ، لَكِنَّها مَكْروهَةُ (٢). وَنُدِبَ وُقُوفُ ذَكْرٍ (وَلَو صَبِياً لَمْ يَحْضُرْ غَيرُهُ) عَنْ يَمِيْنِ الْإِمَامِ (وَإِلاَّ سُنَّ لَهُ تَحْوِيلُهُ لِلاتِّباعِ) مُتَأَخِّراً عَنْهُ قَلِيْلاً، بِأَنْ تَتَأَخَّرَ أَصابِعُهُ عَنْ عَقِبِ سُنَّ لَهُ تَحْوِيلُهُ لِلاتِّباعِ) مُتَأَخِّراً عَنْهُ قَلِيْلاً، بِأَنْ تَتَأَخَّرَ أَصابِعُهُ عَنْ عَقِبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَخَرَجَ بِالذَّكَرِ الأُنْثَىٰ، فَتَقِفُ خَلْفَهُ مَعَ مَزِيدِ تَأَخُّرِ (٤).

فَإِنْ جَاءَ ذَكَرٌ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ بِتَأَخُّرِ قَلِيلاً، ثُمَّ بَعْدَ إِحْرامِهِ تَأَخَّرَا عَنْهُ نَدْباً (٥) فِي قِيامٍ أَوْ رُكُوعٍ حَتَّىٰ يَصِيرَا صَفَّا وَراءَهُ.

وَوُقوفُ رَجُلَيْنِ (٦) جَاءا مَعاً أَوْ رِجَالٍ قَصَدُوا الاقْتِداءَ بِمُصَلِّ خَلْفَهُ

وَنُدِبَ وُقُوفٌ فِي صَفِّ أَوَّلٍ (وَهُو ما يَلِي الإِمامَ وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أَوْ عَمُودٌ) ثُمَّ مَا يَلِيْهِ، وَهَكَذا.

وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفِّ يَمِينُهُ، وَلَوْ تَرادَفَ (٨) يَمِينُ الإِمَام (٩) وَالصَّفُ الأَوَّلُ(١٠) قُدِّمَ فِيما يَظْهَرُ.

وهو ما يصيب الأرض من مؤخّر القدم، وذلك في حق القائم، أما القاعد فبألييه. (1)

ومفوّتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه، وكذا يقال في كل مكروه من حيث الجماعة. **(Y)** 

ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع ١٤٤ سانتي متراً. **(T**)

ولو زاد على ثلاثة أذرع. (1)

أو تقدّم الإمام، والتأخّر أفضل. فإن تأخّر من على يمين الإمام قبل إحرام الثاني أو لم (0) يتأخّرا كُره وفاتت فضيلة الجماعة.

أو صبيّين، أو رجل وصبيّ. (7)

ولو حضر ذَكَرٌ وامرأة قام الذَّكَر عن يمينه والمرأةُ خلف الذَّكَر. **(Y)** 

أي: تَعارَض. **(**\( \)

في غير الصفّ الأول. (9)

في غير يمين الإمام.

وَيَمِينُهُ (١) أُولَىٰ مِنَ القُرْبِ إِلَيهِ فِي يَسارِهِ.

وَإِدْراكُ الصَّفِّ الأَوّلِ أُولَىٰ مِنْ إِدْراكِ رُكُوعِ غَيرِ الرّكْعَةِ الأَخِيرَةِ، أَمَّا هِيَ: فَإِنْ فَوَّتَها قَصْدُ الصَّفِّ الأَوّلِ؟ فَإِدْراكُها أُولَىٰ مِنَ الصَّفِّ الأَوّلِ؟ .

وَكُرِهَ لِمَأْمُومِ انْفِرَادٌ عَنِ الصَّفِّ الَّذِي مِنْ جِنْسِهِ إِنْ وَجَدَ فِيهِ سَعَةً (٣)؛ بَلْ يَدْخُلُهُ، وَشُرُوعٌ فِي صَفِّ قَبْلَ إِثْمَامِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الصَّفِّ، وَوُقُوفُ الذَّكَرِ الفَرْدِ عَنْ يَسارِهِ، وَوَراءَهُ، وَمُحاذِياً لَهُ، وَمُتَأَخِّراً كَثِيراً (٤)؛ وَكُلُّ هَذِهِ تُفَوِّتُ فَضِيلَةَ الْجَماعَةِ كَما صَرِّحُوا بِهِ.

وَيُسَنُّ أَنْ لاَ يَزِيدَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّينِ وَالأَوَّلِ وَالإِمامِ عَلَىٰ ثَلاَثَةِ أَذْرُعِ (٥٠). وَيَقِفُ خَلْفَ الإِمامِ الرِّجالُ، ثُمَّ الصِّبْيانُ (٢٦)، ثُمَّ النِّساءُ (٧).

وَلاَ يُؤَخِّرُ الصِّبْيانُ لِلْبالِغِينَ (٨)؛ لاتِّحادِ جِنْسِهِم.

٣ ـ وَمِنْها: عِلْمٌ بِانْتِقالِ إِمَامٍ، بِرُؤْيَةٍ لَهُ، أَو لِبَعْضِ صَفّ، أَوْ سَماعٍ لِصَوتِهِ، أَوْ صَوتِ مُبَلِّغٍ ثِقَةٍ.

<sup>(</sup>١) مع البعد.

<sup>(</sup>٢) ولا تفوت فضيلة الجماعة بالشروع في صف ثانٍ قبل إتمام الأول، لأن ذلك عذر.

<sup>(</sup>٣) بأن كان لو دخل في الصف وسعه من غير إلحاق مشقة لغيره وإن لم تكن فيه فُرجة. فإن لم يجد السَّعَة أحرم ثمّ جرّ إليه شخصاً من الصف ليصطف معه، ولا تفوت فضيلة الجماعة للصف الثاني بعدم إتمام الصف الأول خروجاً من الخلاف (إذ قال أحمد: لا تصحّ صلاة المنفرد عن الصف)، فإن لم يساعده المجرور صفّ وحده، وله ثواب الجماعة.

<sup>(</sup>٤) زيادة على ثلاثة أذرع (والذراع ٤٨ سانتي متراً).

<sup>(</sup>٥) وإلا كُره، وفاتت فضيلة الجماعة.

<sup>(</sup>٦) إن كَمُل صفّ الرجال.

<sup>(</sup>٧) فإن صلّين وحدهن جماعة وقفت إمامتهن وسطهن ندباً.

<sup>(</sup>A) إذا حضِروا أوَّلاً وسبقوا إلى الصف الأول.

٤ ـ وَمِنْها اجْتِمَاعُهُمَا (أَيْ: الإِمامِ والمَأْمُومِ) بِمَكَانِ؛ كَما عُهِدَ عَلَيْهِ الْجَماعاتُ فِي العُصُرِ الْخالِيَةِ.

فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدِ وَمِنْهُ جِدَارُهُ وَرَحْبَتُهُ (وَهِيَ مَا خَرَجَ عَنْهُ لَكِنْ حُجِرَ لأَجْلِهِ ؛ سَواءٌ أَعُلِمَ وَقْفِيَّتُهَا مَسْجِداً أَمْ جُهِلَ أَمْرُهَا؛ عَمَلاً بِالظّاهِرِ وَهُوَ التّحْويطُ، لَكِنْ مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ حُدُوثُهَا بَعْدَهُ أَنْهَا غَيرُ مَسْجِدٍ) لاَ حَرِيمُهُ (وَهُوَ مَوضِعٌ اتَصَلَ بِهِ وَهُيِّىءَ لِمَصْلَحَتِهِ، كَانْصِبابِ ماءٍ وَوَضْع نِعالٍ) صَعَّ الاقْتِدَاءُ مَوضِعٌ اتَصَلَ بِهِ وَهُيِّىءَ لِمَصْلَحَتِهِ، كَانْصِبابِ ماءٍ وَوَضْع نِعالٍ) صَعَّ الاقْتِدَاءُ وَإِنْ زَادَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُما عَلَىٰ ثَلاثِ مَئَةِ ذِراعٍ، أَوِ اخْتَلَفَتِ الأَبْنِيَةُ، بِخِلَافِ مَنْ زِادَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُما عَلَىٰ ثَلاثِ مَئَةٍ ذِراعٍ، أَو اخْتَلَفَتِ الأَبْنِيَةُ، بِخِلَافِ مَنْ بِبِناءِ فِيهِ لاَ يَنْفُذُ بِابُهُ إِلَيهِ بِأَنْ سُمِّرَ أَو كَانَ سَطْحاً لاَ مَرْقَىٰ لَهُ مِنْهُ؛ فَلاَ تَصِعُ الْقُدُوةُ ، إِذْ لاَ اجْتِماعَ حِينَئِذٍ. كَمَا لَو وَقَفَ مِنْ وَرَاءِ شُبَاكٍ بِجِدَارِ تَصِعُ الْقُدُوةُ ، إِذْ لاَ اجْتِماعَ حِينَئِذٍ. كَمَا لَو وَقَفَ مِنْ وَرَاءِ شُبَاكٍ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ وَلاَ يَصِلُ إِلَيهِ إِلاَّ بِازُورِارٍ أَوِ انْعِطَافٍ، بِأَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ جِهَةِ الْمُهُمَا عَلَى الْإِمام.

وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِيهِ (أَيْ: الْمَسْجِدِ) وَالآخَرُ خَارِجَهُ شُرِطَ مَعَ قُرْبِ الْمَسافَةِ (بِأَنْ لاَ يَزِيدَ ما بَيْنَهُما عَلَىٰ ثَلاثِ مِئَةِ ذِراعٍ تَقْرِيباً) عَدَمُ حَائِلِ بَيْنَهُما يَمْنَعُ مُرُوراً أَوْ رُؤْيَةً (٢)، أَوْ وُقُوفُ وَاحِدٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ حِذَاءَ مَنْفَذِ فِي الْحائِلِ يَمْنَعُ مُرُوراً أَوْ رُؤْيَةً (٢)، أَوْ وُقُوفُ وَاحِدٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ حِذَاءَ مَنْفَذِ فِي الْحائِلِ إِنْ كَانَ، كَمَا إِذَا كَانَا بِبِنَاءَيْنِ (كَصَحْنِ (٣) وَصُفَّةٍ مِنْ دَارٍ)، أَو كَانَ أَحَدُهُما بِبِناء والآخَرُ بِفَضاء ؛ فَيُشْتَرَطُ أَيضاً هُنَا مَا مَرَّ.

فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ مُرُوراً (كَشُبَّاكِ) أَو رُؤْيَةً (كَبَابٍ مَرْدُودٍ وَإِنْ لَمْ تُغْلَقْ ضَبَّتُهُ لِمَنْعِ الْمُشاهَدَةَ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعِ الْاسْتِطْراقَ، وَمِثْلُهُ السَّتْرُ الْمَرْخِيُّ) أَوْ لَمْ يَقِفْ أَحَدٌ حِذَاءَ مَنْفَذٍ ؛ لَمْ يَصِحَّ الْاقْتِدَاءُ فِيهِما.

<sup>(</sup>١) بحيث تكون خلف ظهره.

<sup>(</sup>۲) بمعنى: ورؤية.

<sup>(</sup>٣) وصحن الدار: وسطها.

وَإِذَا وَقَفَ وَاحِدٌ مِنَ الْمَأْمُومِينَ حِذَاءَ الْمَنْفَذِ حَتّىٰ يَرَىٰ الإِمامَ أَو بَعْضَ مَنْ مَعَهُ فِي بِنَائِهِ (١) فَحِينَئِذٍ تَصِحُ صَلاَةُ مَنْ بِالْمَكَانِ الآخَرِ تَبَعاً لِهذَا الْمُشاهِدِ، فَهُوَ فِي حَقِّهِم كَالإَمامِ، حَتَّىٰ لاَ يَجُوزُ التّقَدُّمُ عَلَيهِ فِي الْمَوقِفِ الْمُشاهِدِ، وَلاَ بَضُرُّهُم بُطُلانُ صَلاَتِهِ بَعْدَ وَالإِحْرامِ، وَلاَ يَضُرُّهُم بُطُلانُ صَلاَتِهِ بَعْدَ إِحْرامِهِم عَلَىٰ الأَوْجَهِ (كَرَدُ الرِّيحِ الْبابَ أَثْنَاءَها (٢))؛ لأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوامِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوامِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوامِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي الاَبْتِداءِ.

فَرْعُ: لَو وَقَفَ أَحَدُهما فِي عِلْوٍ والآخَرُ فِي سُفِلِ اشْتُرِطَ عَدَمُ الْحَيْلُولَةِ (٣)، لاَ مُحاذاةُ قَدَمِ الأَعْلَىٰ رَأْسَ الأَسْفَلِ وَإِنْ كَانَا فِي غَيْرِ مَسْجِدِ الْحَيْلُولَةِ (٣)، لاَ مُحاذاةُ قَدَمِ الأَعْلَىٰ رَأْسَ الأَسْفَلِ وَإِنْ كَانَا فِي غَيْرِ مَسْجِدِ عَلَىٰ مَا دَلَّ عَلَيهِ كَلامُ «الرّوضَةِ» وَأَصْلِها (٤) وَ «الْمَجْمُوعِ» خِلافاً لِجَمْعِ مُتَاتِّى مَا دَلَّ عَلَيهِ كَلامُ «الرّوضَةِ» وَأَصْلِها (١) وَ «الْمَجْمُوعِ» خِلافاً لِجَمْعِ مُتَاتِّينَ.

وَيُكْرَهُ ارْتِفاعُ أَحَدِهِما عَلَىٰ الآخرِ بِلَا حاجَةٍ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ.

٥ ـ وَمِنْها: مُوَافَقَةٌ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ مُخَالَفَةٌ فِيْهَا فِعْلاً أَوْ تَرْكاً.

فَتَبْطُلُ صَلاَةُ مَنْ وَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَينَ الإِمامِ مُخالَفَةٌ فِي سُنَّةٍ (كَسَجدةِ تِلاَوَةٍ فَعَلَه الإِمامُ وَتَرَكَها المَأْمُومُ عامِداً عالِماً بِالتَّحْرِيم، وَتَشَهَّدٍ أَوَّلٍ فَعَلَهُ الإِمامُ وَتَرَكَهُ الْإِمامُ وَفَعَلَهُ الْمَأْمُومُ لَهُ عامِداً عالِماً؛ وَإِنْ لَحِقَهُ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُ لَهُ عامِداً عالِماً؛ وَإِنْ لَحِقَهُ عَلَىٰ الْقُرْبِ حَيْثُ لَمْ يَجْلِسِ الإِمامُ لِلاسْتِراحَةِ) لِعُدُولِهِ عَنْ فَرْضِ الْمُتابَعَةِ إِلَىٰ سُنَّةٍ.

ولا يكفي سماع صوت المبلغ.

<sup>(</sup>٢) والمعتمد: أنه إذا رُدِّ البابِ في الأثناء امتنع الاقتداء وإن علم بانتقالات الإمام؛ لتقصيره بعدم إحكام فتحه.

<sup>(</sup>٣) التي تَمنع الاستطراق إلى الإمام عادة.

<sup>(</sup>٤) وهو: «العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي».

<sup>(</sup>٥) سهواً أو جهلاً، أما إن تركه عامداً عالماً فلا تبطل صلاته، لكن يسنّ له العود.

أَمَّا إِذَا لَمْ تَفْحُشِ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا فَلاَ يَضُرُّ الإِثْيَانُ بِالسُّنَّةِ، كَقُنُوتٍ أَدْرَكَ (مَعَ الإِثْيَانِ بِهِ) الإِمامَ فِي سَجْدَتِهِ الأُولَىٰ(١)، وَفَارَقَ التَّشَهُدَ الأَوَّلَ بِأَنَّهُ فِيهِ أَحْدَثَ قُعُوداً لَمْ يَفْعَلْهُ الإِمامُ ؛ وَهَذَا إِنَّمَا طَوَّلَ مَا كَانَ فِيهِ الإِمامُ، فَلاَ فُحْشَ.

وَكَذَا لاَ يَضُرُّ الْإِنْيَانُ بِالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ إِنْ جَلَسَ إِمامُهُ لِلاسْتِراحَةِ (٢)؛ لأَنَّ الضَّارَّ إِنَّما هُوَ إِحْدَاثُ جُلُوسِ لَمْ يَفْعَلْهُ الإِمامُ، وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ وَأَبْطَلَ صَلاَةَ الْخَارِم الْعَامِدِ مَا لَمْ يَنُو مُفَارَقَتَهُ، وَهُوَ فِراقٌ بِعُذْرٍ، فَيَكُونُ أَوْلَى.

وَإِذَا لَمْ يَفْرُغِ الْمَأْمُومُ مِنْهُ مَعَ فَراغِ الإِمَامِ جَازَ لَهُ التَّخَلُفُ لإِتْمَامِهِ، بَلْ نُدِبَ إِنْ عَلِمَ أَنّهُ يَدْرِكُ الْفَاتِحَةَ بِكَمَالِهَا قَبْلَ رُكُوعِ الإِمَامِ<sup>(٣)</sup>، لاَ التّخَلُّفُ لإِثْمَامِ سُورَةٍ، بَلْ يُكْرَهُ إِذَا لَمْ يَلْحَقِ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ.

٦ ـ وَمِنْها: عَدَمُ تَخَلُّفٍ عَنْ إِمَامٍ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَيْنِ مُتَوالِيَيْنِ تَامَّيْنِ بِلاَ عُذْرٍ مَعَ تَعَمَّدٍ وَعِلْمٍ بِالتَّحْرِيمِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا طَوِيلَيْنِ (٤).

فَإِنْ تَخَلَّفَ بِهِما بَطَلَتْ صَلاَتُهُ لِفُحْشِ الْمُخالَفَةِ، كَأَنْ رَكَعَ الإِمامُ وَاعْتَدَلَ وَهُوى لِلسُّجُودِ، أَيْ: زالَ مِنْ حَدِّ الْقِيامِ والْمَأْمُومُ قائِمٌ.

وَخَرَجَ بِـ «الْفِعْلِيّينِ» الْقَوْلِيَّانِ، والْقَولِيُّ والْفِعْلِيُّ.

<sup>(</sup>١) أما إن علم أنه لا يتم قنوته إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له التخلّف. وإن علم أنه لا يتمّه إلا بعد هويّه للسجدة الثانية حرم عليه التخلّف، فإن تخلّف لذلك لم يَهْوِ للأولى إلا بعد هويّ الإمام للسجدة الثانية بطلت صلاته.

<sup>(</sup>٢) والذي في (ترشيح المستفيدين): هذا مرجوح، والراجح ما اعتمده الرملي ومال إليه ابن حجر: أن المأموم لا يأتي بالتشهد وإن جلس الإمام للاستراحة، لأن هذه الجلسة غير مطلوبة هنا، فلا عبرة بوجودها. راجع (فتح العلام) للجرداني.

<sup>(</sup>٣) أما إذا لم يعلم ذلك فلا يندب له، بل يباح له ويُغتفر له ثلاثةُ أركان طويلة.

<sup>(</sup>٤) أما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه والمأموم قائم فإن صلاته تبطل وإن أتى به، مع أنه لم يتخلّف عنه بركنين تامّين، وذلك لفحش المخالفة.

وَعَدَمُ تَخَلُّفٍ عَنْهُ مَعَهُما (١) بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانِ طَوِيْلَةٍ (فَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا الاعْتِدالُ والْجُلُوسُ بَينَ السَّجْدَتَينِ) بِعُذْرِ أَوْجَبَهُ (أَيْ: اقْتَضَى وُجُوبَ مِنْها الاعْتِدالُ والْجُلُوسُ بَينَ السَّجْدَتَينِ) بِعُذْرٍ أَوْجَبَهُ (أَيْ: اقْتَضَى وُجُوبَ ذَلِكَ التَّخَلُّفِ) كَإِسْرَاعِ إِمَامٍ قِرَاءَةً (٢) والْمَأْمُومُ بَطِيءُ الْقِراءَةِ (لِعَجْزٍ خِلْقِيِّ، لاَ لَوَسْوَسَةٍ) أَو الْحَرَكاتِ.

وَانْتِظَارِ مَأْمُوم سَكْتَتَهُ (أَي: سَكْتَةَ الإِمام) لِيَقْرأَ فِيها الْفاتِحَةَ فَرَكَعَ عَقِبَها، وَسَهْوِهِ عَنْها حَتَىٰ رَكَعَ الإِمامُ، وَشَكِّهِ فِيهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ.

أَمّا التّخَلُّفُ لِوَسْوَسَةٍ (بِأَنْ كانَ يُرَدِّدُ الْكَلِماتِ مِنْ غَيرِ مُوجِبٍ) فَلَيسَ بِعُذْرِ (٣).

قَالَ شَيْخُنا: يَنْبَغِي فِي ذِي وَسْوَسَةٍ صَارَتْ كَالْخِلْقِيَّةِ (بِحَيْثُ يَقْطَعُ كُلُّ مَنْ رَآهُ أَنّهُ لاَ يُمْكِنُهُ تَرْكُها) أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا فِي بَطِيْءِ الْحَرَكَةِ (٤).

فَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ فِي الصُّورِ الْمَذْكُورَةِ إِتْمامُ الْفاتِحَةِ ما لَمْ يَتَخَلَّفْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَرْكانٍ طَوِيلَةٍ.

وَإِنْ تَخَلَّفَ مَعَ عُذْرِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلاَثَةِ (بِأَنْ لاَ يَفْرَغَ مِنَ الْفاتِحَةِ إِلاَّ وَالإِمامُ قائِمٌ عَنِ السُّجُودِ أَو جالِسٌ لِلتَّشَهُدِ) فَلْيُوافِقْ إِمامَهُ وُجوباً فِي الرُّكْنِ الرَّابِعِ (وَهُوَ الْقِيامُ أَوِ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُدِ) وَيَتْرُكُ تَرْتِيبَ نَفْسِهِ، ثُمَّ يَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمامِ ما بَقِيَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُوافِقُهُ فِي الرّابِعِ مَعَ عِلْمِهِ بِوجُوبِ الْمُتَابَعَةِ وَلَمْ يَنُو الْمُفارَقَةَ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ عَلِم وَتَعَمَّدَ.

وَإِنْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ مَعَ الإِمامِ فَشَكَّ هَلْ قَرَأَ الْفاتِحَةَ أَو تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَوْدُ إِلَىٰ الْقِيام، وَتَدارَكَ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمام رَكْعَةً، فَإِنْ عادَ

<sup>(</sup>١) أي: مع التعمد والعلم.

<sup>(</sup>٢) والمراد بالإسراع هنا: الاعتدال، لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم.

<sup>(</sup>٣) فيجب عليه قراءتها، فإذا تخلّف لإكمالها فله ذلك إلى قرب الإمام من الركن الثاني، فحينئذ يلزمه المفارقة إن بقي عليه شيء منها، وإلا بطلت صلاته إن شرع الإمام فيما بعده.

<sup>(</sup>٤) فيتخلّف لإتمام الفاتحة، ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة.

عالِماً عامِداً بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَإِلاًّ فَلاَ (١).

فَلُو تَيَقَّنَ الْقِراءَةَ وَشَكَّ فِي إِكْمالِها فَإِنَّهُ لاَ يُؤَثِّرُ.

وَلَوِ اشْتَغَلَ مَسْبُوقٌ (وَهُوَ: مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ قِيامِ الإِمامِ قَدْراً يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الْقِراءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ (٢)، وَهُوَ ضِدُ الْمُوافِقِ، وَلَو شَكَّ هَلْ الْفَاتِحَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الْقِراءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ (٢)، وَهُوَ ضِدُ الْمُوافِقِ، وَلَو شَكَّ هَلْ أَذْرَكَ زَمَناً يَسَعُها تَخَلَّفَ لِإِتْمامِها وَلاَ يُدْرِكُ الرِّكْعَةَ ما لَمْ يُدْرِكُهُ فِي الرَّكُوع (٣).

بِسُنَةٍ (كَتَعَوُّذٍ وافْتِتاحِ) أَوْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِشَيْءٍ (بِأَنْ سَكَتَ زَمَناً بَعْدَ تَحَرُّمِهِ وَقَبْلَ قِراءَتِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ وَاجِبَهُ الْفَاتِحَةُ) أَوِ اسْتَمَعَ قِراءَةَ الإِمامِ قَرَأَ وُجوباً مِنَ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ رُكُوعِ الإِمامِ (سَواءٌ أَعَلِمَ أَنّهُ يُدْرِكُ الإِمامَ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْ شُجُودِهِ (٤) أَمْ لاَ عَلَىٰ الأَوْجَهِ) قَدْرَهَا حُروفاً فِي ظَنّهِ، أَو قَدْرَ زَمَنِ سُكُوتِهِ التَقْصِيرِهِ بِعُدُولِهِ عَنْ فَرْضِ إِلَىٰ غَيْرِهِ (٥).

وَعُذِرَ مَنْ تَخَلَّفَ لِسُنَّةٍ كَبُطْءِ الْقِراءَةِ عَلَىٰ ما قالَهُ الشَّيْخانِ كَالْبَغَوِيُ ؟ لِوجُوبِ التَّخَلُّف، فيتَخَلَّفُ وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ ما لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَرْكانِ ، خِلاَفاً لِما اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ مِنْ كَونِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ لِتَقْصِيرِهِ بِالْعُدُولِ خِلاَفاً لِما اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ مِنْ كَونِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ لِتَقْصِيرِهِ بِالْعُدُولِ الْمَذْكُورِ ، وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنا فِي «شَرْحِ الْمِنْهاجِ» وَفَتاوِيهِ ، ثُمَّ قالَ : مَنْ عَبَرَ الْمَذْكُورِ ، وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنا فِي «شَرْحِ الْمِنْهاجِ» وَفَتاوِيهِ ، ثُمَّ قالَ : مَنْ عَبَرَ بِعُذْرِهِ فَعِبارَتُهُ مُؤَوِّلَةٌ (٢) ، وَعَلَيْهِ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُدْرِكِ الإِمامَ فِي الرَّكُوعِ فاتَتْهُ بِعُذْرِهِ فَعِبارَتُهُ مُؤَوِّلَةً (٢) ، وَعَلَيْهِ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُدْرِكِ الإِمامَ فِي الرَّكُوعِ فاتَتْهُ

<sup>(</sup>١) لكن لا يدرك هذه الركعة وإن قرأ الفاتحة بعد عوده.

 <sup>(</sup>۲) سواء كان ذلك في الركعة الأولى أو غيرها، ويتصوّر ذلك في الزحمة أو بطء الحركة.

<sup>(</sup>٣) خالف في ذلك الرملي فقال: يجري علىٰ نظم صلاته، ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة.

<sup>(</sup>٤) قال السيد البكري: الذي في التحفة: (قبل سجوده)، وهو المتعيّن كما يستفاد من مقابل الأوجه الآتي، ولعل لفظ (رفعِه من) زِيْد من النسّاخ.

<sup>(</sup>٥) وكان عليه أن يشرع بالفاتحة، فإن ركع الإمام ركع معه، وتحمّل الإمام ما بقي عليه من الفاتحة.

٠ (٦) بعدم البطلان بتخلّف بأقلّ من ركنين.

الرَّكْعَةُ، وَلاَ يَرْكَعُ (لأَنَّهُ لاَ يُحْسَبُ لَهُ)، بَلْ يُتابِعُهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ<sup>(١)</sup>؛ وَإِلاَّ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ<sup>(٢)</sup>.

ثُمَّ قالَ: وَالَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ لِقِراءَةِ مَا لَزِمَهُ حَتَّىٰ يُرِيدَ الإِمامُ الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ، فَإِنْ كَمُلَ وافَقَهُ فِيهِ وَلاَ يَرْكَعُ؛ وَإِلاَّ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ، وَإِلاَّ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ، وَإِلاَّ فَارَقَهُ بِالنَّيَةِ (٣).

قالَ شَيْخُنا فِي «شَرْحِ الإِرْشادِ»: وَالأَقْرَبُ لِلْمَنْقُولِ الأَوَّلُ<sup>(٤)</sup>، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ. أَمَّا إِذَا رَكَعَ بِدُونِ قِراءَةِ قَدْرِها فَتَبْطُلُ صَلاَتُهُ.

وَفِي «شَرْحِ الْمِنْهَاجِ» لَهُ عَنْ مُعْظَمِ الأَصْحَابِ: أَنّهُ يَرْكَعُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بَقِيّةُ الْفَاتِحَةِ، وَاخْتِيرَ، بَلْ رَجَّحَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ، وَأَطَالُوا فِي الاسْتِدْلالِ لَهُ، وَأَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ يَقْتَضِيهِ (٥).

أَمَّا إِذَا جَهِلَ أَنَّ وَاجِبَهُ ذَلِكَ (٢): فَهُوَ بِتَخَلُّفِهِ لِمَا لَزِمَهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرِ (٧). قَالَهُ الْقَاضِي (٨).

وَخَرَجَ بِـ «المَسْبُوقِ» الْمُوافِقُ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ لَاشْتِغَالِهِ بِسُنَّةٍ (كَدُعَاءِ افْتِتَاحٍ) وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ إِدْراكَ الْفَاتِحَةِ مَعَهُ يَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِراءَةِ فِيما مَرَّ بِلَا نِزاعِ.

وَسَبْقُهُ (أَيْ: الْمَأْمُومِ) عَلَىٰ إِمَامٍ عامِداً عالِماً بِ تَمامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ

<sup>(</sup>١) ولا يمشى على نظم صلاة نفسه، ويأتى بعد سلام الإمام بركعة.

<sup>(</sup>٢) لتأخره عن إمامه بركنين كاملين.

<sup>(</sup>٣) وفات ثواب الجماعة.

<sup>(</sup>٤) وهو ما عليه الشيخان (الرافعي والنووي).

<sup>(</sup>٥) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٦) أي: الاشتغال بـ(الفاتحة) لا بالسنة.

<sup>(</sup>٧) فلا تبطل صلاته، لكن تفوته الركعة.

<sup>(</sup>٨) حسين بن محمد المتوفى ٤٦٢هـ.

وَإِنْ لَمْ يَكُونا طَوِيلَينِ مُبْطِلٌ لِلصَّلاَةِ؛ لِفُحْشِ الْمُخالَفَةِ.

وَصُورَةُ التَّقَدُّمِ بِهِما: أَنْ يَرْكَعَ وَيَعْتَدِلَ ثُمَّ يَهْوِي لِلسُّجُودِ مَثَلاً والإِمامُ قَائِمٌ، أَوْ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ، فَلَمّا أَرادَ الإِمامُ أَنْ يَركَعَ رَفَعَ، فَلَمّا أَرادَ الإِمامُ أَنْ يَركَعَ رَفَعَ، فَلَمّا أَرادَ الإِمامُ أَنْ يَركَعَ رَفَعَ، فَلَمّا أَرادَ الإِمامُ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ، فَلَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُ فِي الرُّكُوعِ وَلاَ فِي الاعْتِدالِ(١).

وَلُو سَبَقَ بِهِما سَهُواً أَو جَهْلاً لَمْ يَضُرَّ، لَكِنْ لا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِما (٢)، فَإِذَا لَمْ يَعُدُ للإِثْيَانِ بِهِما مَعَ الإِمامِ سَهُواً أَوْ جَهْلاً أَتَىٰ بَعْدَ سَلاَمِ إِمامِهِ بِرَكْعَةٍ، وَإِلاّ أَعادَ الصَّلاَةُ (٣).

وَسَبْقُهُ عَلَيهِ عامِداً عالِماً بِ تَمامِ رُكْنِ (٤) فِعْلِيٌ (٥) (كَأَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ وَرَفَعَ وَرَفَعَ وَرَفَعَ وَرَفَعَ وَلَا مِامُ قائِمٌ) حَرَامٌ، بِخِلَافِ التَّخَلُّفِ بِهِ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ، كَما يَأْتِي.

وَمَنْ تَقَدَّمَ بِرُكْنِ سُنَّ لَهُ الْعَودُ لِيُوافِقَهُ إِنْ تَعَمَّدَ، وَإِلاَّ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْعَوْدِ والدَّوام (٦٠).

وَمُقَارَنَتُهُ (أَيْ: مُقارَنَةُ المَأْمُومِ الإِمامَ) فِي أَفْعَالِ، وَكَذَا أَقْوَالٍ غَيْرِ تَحَرُّمٍ مَكْرُوْهَةٌ، كَتَخَلُفٍ عَنْهُ (أَي: الإِمامِ) إِلَىٰ فَرَاغِ رُكْنِ، وَتَقَدُّمِ عَلَيهِ بَحَرُّمٍ مَكْرُوْهَةٌ، كَتَخَلُفٍ عَنْهُ (أَي: الإِمامِ) إِلَىٰ فَرَاغِ رُكْنِ، وَتَقَدُّم عَلَيهِ بِابْتِدائِهِ. وَعِنْدَ تَعَمُّدِ أَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (٧) تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَماعَةِ (٨)، فَهِيَ جَماعَةٌ بِابْتِدائِهِ. وَعِنْدَ تَعَمُّدِ أَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (٧) تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَماعَةِ (٨)، فَهِيَ جَماعَةٌ

<sup>(</sup>١) وهو غير معتمد في الصورة الثانية.

<sup>(</sup>٢) فيجب عليه العود.

<sup>(</sup>٣) أي: وإن لم يكن العَود لسهوه أو جهلِه، بل كان عن عمد أو علم بطلت صلاته ووجب إعادتها.

<sup>(</sup>٤) أما ببعضه (كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع) فلا يحرم، بل يكره عند ابن حجر، ويحرم عند الرملي.

<sup>(</sup>٥) أما السبق بركن قولي: فإن كان تكبيرة الإحرام أو السلام أبطل الصلاة، وإن كان (الفاتحة) أو التشهد كره.

<sup>(</sup>٦) وإنما سُنّ العود للعامد جبراً لما فاته، وخُيِّر غيرُه لعدم تقصيره.

<sup>(</sup>٧) وهي المقارنة والتخلف والتقدم.

<sup>(</sup>٨) في هذا الجزء.

صَحِيحَةٌ لَكِنْ لا ثَوابَ عَلَيها، فَيَسْقُطُ إِثْمُ تَرْكِها(١) أَو كَراهَتُهُ(٢).

فَقَوْلُ جَمْعِ: انْتِفاءُ الْفَضِيلَةِ يَلْزَمُهُ الْخُروجَ عَنِ الْمُتابَعَةِ حَتَّى يَصِيرَ كَالْمُنْفَرِدِ وَلاَ تَصِحُ لَهُ الْجُمُعَةُ وَهُمٌ ؛ كَما بَيَّنَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَيَجرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيثُ الْجَماعَةُ، بِأَنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ وُجودُهُ فِي غَيْرِها (٣).

فَالسُّنَّةُ لِلْمَامُومِ أَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِداءُ فِعْلِهِ عَنِ ابْتِداءِ فِعْلِ الإِمامِ، وَيَتَقَدَّمَ (٤) عَلَىٰ فَراغِهِ مِنْهُ.

وَالأَكْمَلُ مِنْ هذا: أَنْ يَتأَخَّرَ ابْتِداءُ فِعْلِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَمِيعِ حَرَكَةِ الإِمامِ، وَلاَ يَشْرَعَ حَتّىٰ يَصِلَ الإِمامُ لِحَقِيقَةِ الْمُنْتَقَلِ إِلَيهِ، فَلاَ يَهْوِي لِلرُّكُوعِ وَالسُّجودِ حَتّىٰ يَسْتَوِيَ الإِمامُ راكِعاً، أَوْ تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَىٰ الْمَسْجَدِ.

وَلَوْ قَارَنَهُ بِالتَّحَرُّمِ أَو تَبَيَّنَ تَأَخُّرُ تَحَرُّمِ الإِمامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلاَتُهُ.

وَلاَ بَأْسَ بِإِعادَتِهِ<sup>(٥)</sup> التَّكْبِيرَ سِرَّا بِنِيَّةٍ ثانِيَةٍ (٦) إِنْ لَمْ يَشْعُرُوا، وَلاَ بِالْمُقارَنَةِ فِي السَّلاَم (٧).

وَإِنْ سَبَقَهُ بِالْفاتِحَةِ أَوِ التَّشَهُّدِ (بِأَنْ فَرَغَ مِنْ أَحَدِهِما قَبْلَ شُرُوعِ الإِمامِ فِيهِ) لَمْ يَضُرَّ. وَقِيلَ: تَجِبُ الإِعادَةُ مَعَ فِعْلِ الإِمامِ أَو بَعْدَهُ (وَهُوَ أَولَىٰ)، فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُعِدْهُ بَطَلَتْ. وَيُسَنُّ مُراعاةُ هذا الْخِلافِ، كَما يُسَنُّ تَأْخِيرُ جَمِيعِ فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُعِدْهُ بَطَلَتْ. وَيُسَنُّ مُراعاةُ هذا الْخِلافِ، كَما يُسَنُّ تَأْخِيرُ جَمِيعِ فَاتِحَةِ الإِمامِ، وَلَوْ فِي أُولَيَيْ السِّرِيَّةِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْرَأُ السُّورَةَ. وَلَوْ فَي أُولَيَيْ السِّرِيَّةِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْرَأُ السُّورَةَ. وَلَوْ

<sup>(</sup>١) على القول بأنها فرض كفاية (وهو المعتمد).

<sup>(</sup>٢) على القول بأنها سنة (وهو غير معتمد).

<sup>(</sup>٣) أمّا ما يتصوّر وجوده في غيرها (كالصلاة حاقناً) فلا يفوّت فضيلتها.

<sup>(</sup>٤) أي: ابتداء فعل المأموم.

<sup>(</sup>٥) أي: الإمام.

<sup>(</sup>٦) لفقد شرط من شروط النيّة مثلاً.

<sup>(</sup>٧) لكته مكروه مفوّت لفضيلة الجماعة.

عَلِمَ أَنَّ إِمامَهُ يَقْتَصِرُ عَلَىٰ الْفاتِحَةِ لَزِمَهُ أَنْ يَقْرأَها مَعَ قِراءَةِ الإِمامِ.

#### \* \* \*

وَلاَ يَصِحُ قُدُوةٌ بِمَنِ اعْتَقَدَ بُطْلاَنَ صَلاَتِهِ، بِأَنِ ارْتَكَبَ مُبْطِلاً فِي اعْتِقادِ الْمَأْمُومِ، كَشَافِعِيِّ اقْتَدَىٰ بِحَنَفِيِّ مَسَّ فَرْجَهُ دُونَ مَا إِذَا افْتَصَدَ، نَظَراً لاعْتِقادِ الْمَقْتَدِي، لأَنَّ الإِمامَ مُحْدِثٌ عِنْدَهُ بِالْمَسِّ دُونَ الْفَصْدِ، فَيَتَعَذَّرُ رَبْطُ صَلاَتِهِ بِصَلاَةِ الإِمامِ، لأَنَّهُ عِنْدَهُ لَيْسَ فِي صَلاَةٍ.

وَلَوْ شَكَّ شَافِعِيٌّ فِي إِتْيَانِ الْمُخَالِفِ بِالْوَاجِبَاتِ عِنْدَ الْمَأْمُومِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي صِحَّةِ الاقْتِدَاءِ بِهِ تَحْسِيناً لِلظَّنِّ بِهِ فِي تَوَقِّي الْخِلاَفِ، فَلا يَضُرُّ عَدَمُ اعْتِقَادِهِ الْوُجُوبَ(١).

فَرْعٌ: لَوْ قَامَ إِمَامُهُ لِزِيادَةٍ (٢) كَخَامِسَةٍ وَلَوْ سَهُواً لَمْ يَجُز لَهُ مُتَابَعَتُهُ (٣)، وَلَو مَسْبُوقاً أَو شَاكًا فِي رَكْعَةٍ، بَلْ يُفَارِقُهُ وَيُسَلِّمُ (٤)، أَو يَنْتَظِرُهُ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ.

وَلاَ قُدْوَةٌ بِمُقْتَدِ، وَلَوِ احْتِمالاً، وَإِنْ بانَ إِماماً.

وَخَرَجَ بِـ «مُقْتَدِ» مَنِ انْقَطَعَتْ قُدْوَتُهُ، كَأَنْ سَلَّمَ الإِمامُ فَقامَ مَسْبُوقٌ فَاقْتَدَىٰ بِعْضُهُم بِبَعْضٍ صَحَّتْ أَيضاً فَقَادَىٰ بِعْضُهُم بِبَعْضٍ صَحَّتْ أَيضاً عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ، لَكِنْ مَعَ الْكَراهَةِ (٥).

<sup>(</sup>١) أما إذا تيقن ترْكه لبعض الواجبات (كالبسملة) بأن سمعه يَصِلُ تكبيرة التحرّم أو القيامَ بالحمد لله فإنه يؤثّر، فينوي المفارقة عندما يريد الإمام الركوع ولم يستدرك البسملة.

<sup>(</sup>٢) ولو مشروعة كأن شكّ في قراءة (الفاتحة) في إحدى الركعات.

<sup>(</sup>٣) وإلا بطلت صلاته.

<sup>(</sup>٤) بعد أن يتشهد، ومحل هذا إذا لم يكن مسبوقاً أو شاكاً في ركعة، وإلا قام بعد المفارقة للإتيان بما عليه.

<sup>(</sup>٥) ولا ثواب في الجماعة.

وَلاَ قُدْوَةُ قَارِىءٍ بِأُمِّى، وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِالْفاتِحَةِ أَو بَعْضِها، وَلَوْ بِحَرْفٍ مِنْها، بِأَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ عَنْ إِخْراجِهِ مِنْ مَخْرَجِهِ، أَوْ عَنْ أَصْلِ مَنْها، بِأَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ عَنْ إِخْراجِهِ مِنْ مَخْرَجِهِ، أَوْ عَنْ أَصْلِ تَشْدِيدَةٍ؛ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلَّمُ وَلاَ عَلِمَ بِحالِهِ؛ لأَنَّهُ لا يَصْلُحُ لِتَحَمُّلِ الْقِراءَةِ عَنْهُ لَو أَدْرَكَهُ راكِعاً.

وَيَصِحُ الاقْتِداءُ بِمَنْ يُجَوِّزُ كَونَهُ أُمِّيّاً، إِلاَّ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ فِي جَهْرِيَّةٍ فَيَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ (١)، فَإِنِ اسْتَمَرَّ جاهِلا (٢) حَتَىٰ سَلَّمَ لَزِمَتْهُ الإِعادَةُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ قَارِىءٌ.

وَمَحَلُ عَدَمِ صِحّةِ الاقْتِداءِ بِالأُمِّيِّ إِنْ لَم يَسْتَوِ الإِمامُ والْمأْمُومُ فِي الْحَرْفِ الْمَعْجوزِ عَنْهُ، بِأَنْ أَحْسَنَهُ الْمَأْمُومُ فَقَطْ، أَو أَحْسَنَ كُلُّ مِنْهُما غَيْرَ ما أَحْسَنَهُ الْاَحَرُ، وَمِنْهُ أَرَتُ يُدْغِمُ فِي غَيرِ مَحَلِّهِ بِإِبْدالٍ (٣)، وَأَلْثَغُ يُبْدِلُ حَرْفاً إَحْسَنَهُ الاَحَرُ، وَمِنْهُ أَرَتُ يُدْغِمُ فِي غَيرِ مَحَلِّهِ بِإِبْدالٍ (٣)، وَأَلْثَغُ يُبْدِلُ حَرْفاً بِآخَرَ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ التّعَلَّمُ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ، وَإِلاَّ صَحَّتْ كَاقْتِدائِهِ بِمِثْلِهِ.

وَكُرِهَ اقْتِداءٌ بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ (٤) وَفَأْفَاءٍ وَلاَحِنٍ بِمَا لاَ يُغَيِّرُ مَعْنَى، كَضَمِّ هَاءِ ﴿للهِ﴾ وَفَتْح دالِ ﴿نَعْبُدُ﴾.

فَإِنْ لَحَنَ لَحْناً يُغَيِّرُ الْمَعْنىٰ فِي الْفاتِحَةِ كَ ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾ بِكَسْرٍ أَو ضَمِّ أَبْطَلَ صَلاَةً مَنْ أَمكَنَهُ التَّعَلَّمَ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرآنِ، نَعَمْ إِنْ ضاقَ الوَقْتُ صَلَّىٰ لِحُرْمَتِهِ وَأَعادَ لِتَقْصِيرِهِ. قالَ شَيْخُنا: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِي بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ لأَنَّهُ عَيْرُ قُرآنٍ قَطْعاً، فَلَمْ تَتَوقَفْ صِحّةُ الصّلاةِ حِينَئِذٍ عَلَيْها، بَلْ الْكَلِمَةِ لأَنَّهُ عَيْرُ قُرآنٍ قَطْعاً، فَلَمْ تَتَوقَفْ صِحّةُ الصّلاةِ حِينَئِذٍ عَلَيْها، بَلْ

<sup>(</sup>١) لأن الظاهر من حاله أنه لو كان قارئاً لجَهَر بها. وقال الرملي: لا تلزمه المفارقة، بل يتابعه إلى أن يسلم، ثم يبحث: فإن ترك الجهر نسياناً أو لجواز الإسرار فلا تلزمه الإعادة.

<sup>(</sup>۲) بأن كانت الصلاة سِرِيَّة.

<sup>(</sup>٣) كأن يقول (المتقيم) بدل (المستقيم).

<sup>(</sup>٤) يكرر التاء.

تَعَمُّدُها وَلَو مِنْ مِثْلِ هَذا (١) مُبْطِلٌ. انْتَهَىٰ.

أَوْ فِي غَيْرِها<sup>(٢)</sup> صَحَّتْ صَلاَتُهُ والْقُدْوَةُ بِهِ إِلاَّ إِذَا قَدَرَ وَعَلِمَ وَتَعَمَّدَ<sup>(٣)</sup>؛ لأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَلاَمٌ أَجْنَبِيُّ<sup>(٤)</sup>.

وَحَيثُ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ هُنا يَبْطُلُ الاقْتِداءُ بِهِ، لَكِنْ لِلْعالِمِ بِحالِهِ ؟ كَما قَالَهُ الْماوَرْدِيُ (٥).

واخْتارَ السُّبْكِيُّ (٦) ما اقْتَضاهُ قَولُ الإِمامِ (٧): (لَيْسَ لِهذا قِراءَةُ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ، لأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِما لَيْسَ بِقُرآنٍ بِلاَ ضَرُورَةٍ) مِنَ الْبُطْلاَنِ مُطْلَقاً (٨).

وَلَوِ اقْتَدَىٰ بِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلاً لِلإِمامَةِ (٥) فَبَانَ خِلاَفُهُ (كَأَنْ ظَنّهُ قارِئاً، أَوْ غَيْرَ مأْمُوم، أَوْ رَجُلاً، أَوْ عاقِلاً؛ فَبانَ أُمِّيّاً، أَو مَأْمُوماً، أَوِ امْرأَةً، أَوْ مَجْنُوناً) أَعَادَ الصَّلاَةَ وُجُوباً لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ فِي ذَلِكَ (١٠). لاَ إِنِ اقْتَدَىٰ بِمَنْ ظَنّهُ مُتَطَهِّراً فِبانَ ذَا حَدَثٍ وَلَوْ حَدَثاً أَكْبَرَ، أَوْ ذَا خَبَثٍ خَفِيٍّ (١١) وَلَوْ عَدَثاً أَكْبَرَ، أَوْ ذَا خَبَثٍ خَفِيٍّ (١١) وَلَوْ

<sup>(</sup>١) الذي ضاق عليه الوقت، وصلَّى لحرمته.

<sup>(</sup>٢) أي: أو إن لحن لحناً يغيّر المعنى في غير (الفاتحة).

<sup>(</sup>٣) أو سبق إليه لسانه ولم يُعِدُه على الصواب.

<sup>(</sup>٤) تعليل مفاده: أنه إذا لم يقدر ولم يعلم ولم يتعمد ليس كلاماً أجنبياً، وليس كذلك، فالأولى أن يقول: لأنه حينئذ غير مغتفر، لأن الكلام اليسير يغتفر في الصلاة مع الجهل والنسيان.

<sup>(</sup>٥) علي بن محمد المتوفى ٤٥٠هـ.

<sup>(</sup>٦) وهو قول ضعيف.

<sup>(</sup>٧) عبدالملك الجويني.

<sup>(</sup>٨) سواء قدر على النطق به على الصواب أو عجز عنه.

<sup>(</sup>٩) خرج به ما إذا ظنّه ليس أهلاً لها، فلا تنعقد صلاته وإن تبيّن أن لا خلل؛ لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردّد عندها.

<sup>(</sup>١٠) لو قال: لكون الإمام ليس من أهل الإمامة لكان أُولى، لأنه لا يجب على المأموم البحث عن حال الإمام.

<sup>(</sup>١١) أي: حكميّ.

فِي جُمُعَةٍ إِن زادَ عَلَىٰ الأَرْبَعِينَ؛ فَلَا تَجِبُ الإِعادَةُ وَإِنْ كَانَ الإِمامُ عالِماً؛ لاِنْتِفاءِ تَقْصِيرِ الْمَأْمُومِ، إِذْ لا أَمارَةَ عَلَيْهِما؛ وَمِنْ ثَمَّ حَصَلَ لَهُ فَضْلُ الْجَماعَةِ.

أُمّا إِذَا بِانَ ذَا خَبَثٍ ظَاهِرِ (١) فَيَلزَمُهُ الْإِعادَةُ (عَلَىٰ غَيرِ الأَعْمى) لِتَقْصِيرِهِ ؟ وَهُوَ مَا بِظاهِرِ الثَّوْبِ (٢)، وَإِنْ حالَ بَينَ الْإِمامِ وَالْمَأْمُومِ حائِلٌ. وَالْأَوْجَهُ فِي ضَبْطِهِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَو تَأَمّلُهُ المأْمُومُ رَآهُ، وَالْخَفِيُّ بِخِلَافِهِ.

وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي «التَّحْقِيقِ» عَدَمَ وُجُوبِ الإِعادَةِ مُطْلَقاً (٣).

وَصَحَّ اقْتِدَاءُ سَلِيم بِسَلِسِ لِلْبَولِ أَوْ الْمَذْيِ أَوِ الضُّراطِ ؛ وَقائِمٍ بِقاعِدٍ ؛ وَمُتَوَضِّىء بِمُتَيَمِّم لاَ تَلزَّمُهُ إِعادَةً.

وَكُرِهَ اقْتِدَاءٌ بِفَاسِقٍ وَمُبْتَدِعِ (كَرافِضِيِّ) وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ سِواهُما، ما لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً. وَقِيلَ: لاَ يَصِحُ الاقْتِداءُ بِهِما.

وَكُرِهَ أَيضاً اقْتِداءٌ بِمُوَسْوَسٍ وَأَقْلَفَ<sup>(٤)</sup>، لا بِوَلَدِ الزِّنَى ؛ لَكِنَّهُ خِلَافُ الأَولَىٰ (٥).

وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ انْتِفَاءَ الْكَراهَةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ خَلْفَ مَنْ تُكْرَهُ خَلْفَهُ، بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الانْفِرادِ<sup>(٦)</sup>.

وَجَزَمَ شَيخُنا بِأَنَّها (٧) لاَ تَزُولُ حِينَئِذٍ، بَلِ الانْفِرادُ أَفْضَلُ مِنْها.

<sup>(</sup>١) أي: عينيِّ ولو كان داخل الثوب.

<sup>(</sup>۲) غير معتمد.

<sup>(</sup>۳) وهو غیر معتمد.

<sup>(</sup>٤) وهو مَن لم يُخْتَن، وذلك خوفاً من بقاء النجاسة تحت القُلفة.

<sup>(</sup>٥) بل مكروه أيضاً على المعتمد.

<sup>(</sup>٦) واعتمده الرملي.

<sup>(</sup>٧) أي: الكراهة.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنا: والأَوجَهُ عِنْدِي مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى.

#### \* \* \*

تَتِمَّةُ [فِي بَيَانِ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ]: وَعُذْرُ الْجَماعَةِ كَالْجُمُعَةِ: مَطَرٌ يَبُلُّ ثَوبَهُ؛ لِلخَبَرِ الصَّحِيحِ [النسائي رقم: ٨٥٤؛ أبو داود رقم: ٢٠٥٧]: أَنّهُ عَلَيْ أَمَرَ فِي الصّلاةِ بِالرِّحالِ يَومَ مَطَرٍ لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ النِّعالِ (١٠) بِخِلاَفِ ما لاَ يَبُلُّهُ، نَعَمْ قَطْرُ الماءِ مِنْ سُقوفِ الطّرِيقِ (٢) عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ يَبُلَّهُ لِخِلاَفِ ما لاَ يَبُلُّهُ، نَعَمْ قَطْرُ الماءِ مِنْ سُقوفِ الطّرِيقِ (٢) عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ يَبُلَّهُ لِخِلاَفِ ما لاَ يَبُلُّهُ، نَعَمْ قَطْرُ الماءِ مِنْ سُقوفِ الطّرِيقِ (٢) عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ يَبُلّهُ لِخِلاَفِ ما لاَ يَبُلُهُ ، نَعَمْ قَطْرُ الماءِ مِنْ سُقوفِ الطّرِيقِ (٢) عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ يَبُلّهُ لِغَلَبَةِ نَجاسَتِهِ أَوِ اسْتِقْذَارِهِ ؛ وَوَحَلٌ لَمْ يَأْمَنْ مَعَهُ التَّلَوُّثَ بِالْمَشْيِ فِيهِ أَوِ النَّلَقَ.

وَحَرُّ شَدِيدٌ وَإِنْ وَجَدَ ظِلاً يَمْشِي فِيهِ ؛ وَبَرْدٌ شَدِيدٌ ؛ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ بِاللّيلِ (٣).

وَمَشَقَّةُ مَرَضٍ وَإِنْ لَمْ تُبِحِ الْجُلُوسَ فِي الْفَرْضِ، لاَ صُداعٌ يسِيرٌ.

وَمُدافَعَةُ حَدَثٍ مِنْ بَولٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ، فَتُكْرَهُ الصّلاَةُ مَعَها وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الجَماعَةِ لَوْ فَرَّغَ نَفْسَهُ كَما صَرِّحَ بِهِ جَمْعٌ، وَحُدُوثُها فِي الْفَرضِ لَا يُجَوِّزُ قَطْعَهُ، وَمَحَلُ ما ذُكِرَ فِي هَذِهِ إِنِ اتَّسَعَ الْوَقتُ بِحَيثُ لَو فَرَّغَ نَفْسَهُ أَذْرَكَ الصّلاَةَ كَامِلَةً، وَإِلاَّ حَرُمَ التَّأْخِيرُ لِذَلِكَ.

وَفَقْدُ لِباسِ لاَئِقٍ بِهِ، وَإِنْ وَجَدَ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ.

وَسَيْرُ رُفْقَةٍ لَمُرِيدِ سَفَرٍ مُباحِ وَإِنْ أَمِنَ لِمَشَقّةِ اسْتِيحاشِهِ.

<sup>(</sup>١) فكانت الأرض رملية لا تجمع الماء.

<sup>(</sup>٢) بعد انقطاع المطر.

<sup>(</sup>٣) أو وقتَ الصبح.

وَخَوْفُ ظالِمٍ عَلَىٰ مَعْصُومٍ (١) مِنْ عِرْضٍ أَو نَفْسٍ أَو مالٍ ؛ وَخَوفٌ مِنْ حَبْسِ غَرِيمٍ مُعْسِرٍ.

وَحُضُورُ مَرِيضِ (وَإِنْ لَمْ يَكُن نَحْوَ قَرِيبٍ) بِلَا مُتَعَهِّدٍ لَهُ، أَو كَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ لَهُ، أَو كَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ مُحْتَضَراً لَكِنْ يَأْنَسُ بِهِ.

وَغَلَبَةُ نُعاسٍ عِنْدَ انْتِظارِهِ لِلجَماعَةِ ؛ وَشِدَّةُ جُوعٍ وَعَطَشٍ (٣).

وَعَمَىٰ حَيثُ لَمْ يَجِدْ قائِداً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْمَشْيَ بِالْعَصا(٤).

تَنْبِيهٌ: إِنّ هَذِهِ الأَعْذَارَ تَمْنَعُ كَرَاهَةَ تَرْكِها حَيثُ سُنَّتْ، وإِثْمَهُ حَيثُ وَجَبَتْ (٥)؛ وَلاَ تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَماعَةِ ؛ كَما قالَ النّوَوِيُّ فِي «الْمَجْمُوعِ»، وَاخْتَارَ غَيْرُهُ مَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مِنْ حُصُولِها إِنْ قَصَدَها لَولاَ العُذْرُ.

قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِلاَ عُذْرٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلاَ عُذْرٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلاَ عُذْرٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلاَ عُذْرٍ أَبِي داوُدَ [رقم: ١٠٥٣] وَغَيْرِهِ [النسائي رقم: ١٣٧٢].

<sup>(</sup>١) وهو ما حرم قتله، بخلاف الحربي والمرتد والزاني المخصَن وتارك الصلاة.

<sup>(</sup>٢) أي: أو كان له متعهد، لكن كان قريباً محتضراً.

<sup>(</sup>٣) بحضرة مأكول ومشروب.

<sup>(</sup>٤) بقي من الأعذار: أكل منتن (كبصل أو ثوم)، ومَن ببدنه أو ثوبه ريح خبيث، وسِمَنٌ مفرط، وتطويلُ الإمام على المشروع، أو تركُه سنّة مقصودة (كالتشهّد الأول، أو القراءة بعد الفاتحة)، أو كونُه سريع القراءة.

<sup>(</sup>٥) وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٦) وهو يساوي ٤ غرامات من الذهب.





# نَصْلٌ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ

هِيَ فَرْضُ عَيْنِ عِنْدَ اجْتِماعِ شَرائِطِها، وَفُرِضَتْ بِمَكَّةَ، وَلَمْ تُقَمْ بِها لِفَقْدِ الْعَدَدِ؛ أَوْ لأَنَّ شِعارَها الإِظْهارُ(١) وَكانَ ﷺ مُسْتَخْفِياً فِيها.

وَأَوَّلُ مَنْ أَقَامَهَا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الهِجْرَةِ أَسْعَدُ بنُ زُرارَةَ بِقَرْيَةٍ عَلَىٰ مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ.

وَصَلاَتُها أَفْضَلُ الصَّلَواتِ.

وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لاِجْتِماعِ النّاسِ لَها، أَو لأَنّ آدَمَ اجْتَمَعَ فِيها مَعَ حَوّاءَ فِي مُزْدَلِفَة (٢)، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ جَمْعاً.

تَجِبُ جُمُعَةً عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ (أَيْ: بالِغِ عاقِلِ) ذَكْرِ حُرِّ؛ فَلَا تَلْزَمُ عَلَىٰ أَنْثَىٰ وَحُنْثَىٰ وَمَنْ بِهِ رِقٌ وَإِنْ كُوتِبَ؛ لِنَقْصِهِ، مُتَوَطِّنٍ (٣) بِمَحَلِّ الْجُمُعَةِ (لَا يُسافِرُ مِنْ مَحَلِّ إِقَامَتِها صَيْفاً وَلَا شِتاءً إِلاَّ لِحاجَةٍ كَتِجارَةٍ وَزِيارَةٍ)، غَيْرِ مَعْدُورٍ بِنَحْوِ مَرَضٍ مِنَ الأَعْدَارِ الّتِي مَرَّتْ فِي الْجَمَاعَةِ؛ فَلاَ تَلْزَمُ عَلَىٰ مَعْدُورٍ بِنَحْوِ مَرَضٍ مِنَ الأَعْدَارِ الّتِي مَرَّتْ فِي الْجَمَاعَةِ؛ فَلاَ تَلْزَمُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) فيه نظر، لأن هذا لا يُسقط الجمعة.

<sup>(</sup>٢) وفي البُجَيرمي: (في عرفة) بدل (المزدلفة).

<sup>(</sup>٣) الاستيطان من شروط الصحة، لا من شروط الوجوب، فكان الأُولى أن يقول: (مقيم) بدل (متوطِّن).

مَرِيضٍ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ بَعْدَ الزَّوالِ مَحَلَّ إِقَامَتِها (١)، وَتَنْعَقِدُ بِمَعْذُورٍ.

وَتَجِبُ عَلَىٰ مُقِيْم بِمَحَلِّ إِقَامَتِهَا غَيرِ مُتَوَطِّنٍ (كَمَنْ أَقَامَ بِمَحَلِّ جُمُعةٍ أَرْبَعَةَ أَيّامٍ فَأَكْثَرَ وَهُوَ عَلَىٰ عَزْمِ الْعَوْدِ إِلَىٰ وَطَنِهِ وَلَو بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ)؛ وَعَلَىٰ مُقِيمٍ مُتَوَطِّنٍ بِمَحَلِّ يَسْمَعُ مِنْهُ النّداءَ وَلاَ يَبْلُغُ أَهْلُهُ أَرْبَعِينَ؛ فَتَلْزَمُهُمَا الْجُمُعَةُ، مُقِيمٍ مُتَوَطِّنٍ بَوَمَ وَلاَ بِمُتَوَطِّنٍ خارِجَ بَلَدِ وَلَكِنْ لاَ تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِهِ (أَيْ: بِمُقِيمٍ غَيْرِ مُتَوَطِّنٍ، وَلاَ بِمُتَوَطِّنٍ خارِجَ بَلَدِ إِقَامَتِهَا وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ بِسَمَاعِهِ النّداءَ مِنْهَا) وَلاَ بِمَنْ بِهِ رِقُ وَصِبَا، بَلْ تَصِحُ مِنْهُم عَنْ إِحْرامٍ أَرْبَعِينَ مِمْنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ مِنْهُم '')، لَكِنْ يَنْبَغِي تَأَخُّرُ إِحْرامِهِمْ عَنْ إِحْرامٍ أَرْبَعِينَ مِمْنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَا اشْتَرَطَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ '")، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ كَثِيرُونَ.

وَشُرِطَ لِصِحّةِ الْجُمُعَةِ مَعَ شُرُوطِ غَيْرِها (٤) سِتّةٌ (٥):

أَحَدُها: وُقُوعُهَا جَمَاعَةً بِنِيَّةِ إِمامَةٍ وَاقْتِداءٍ مُقْتَرِنَةٍ بِتَحَرُّمٍ فِي الرَّكْعَةِ الأَوْلَى، فَلَا تَصِحُ الْجُمُعَةُ بِالْعَدَدِ فُرادَىٰ.

وَلاَ تُشْتَرَطُ الْجَماعَةُ فِي الرَّكْعَةِ الثّانِيَةِ، فَلَو صَلّىٰ الإِمامُ بِالأَرْبَعِينَ رَكْعَةً، ثُمّ أَحْدَثُ (٢) فَأَتَمَّ كُلِّ مِنْهُمْ رَكْعَةً واحِدَةً، أَو لَمْ يُحْدِثُ بَلْ فارَقُوهُ فِي الثّانِيَةِ وَأَتَمُّوا مُنْفَرِدِينَ ؛ أَجْزأَتْهُمُ الْجُمُعَةُ. نَعَمْ، يُشْتَرَطُ بَقاءُ الْعَدَدِ إِلَىٰ فِي الثّانِيَةِ وَأَتَمُّوا مُنْفَرِدِينَ ؛ أَجْزأَتْهُمُ الْجُمُعَةُ. نَعَمْ، يُشْتَرَطُ بَقاءُ الْعَدَدِ إِلَىٰ سَلَامِ الْجَمِيعِ، حَتّىٰ لَو أَحْدَثَ واحِدٌ مِنَ الأَرْبَعِينَ قَبْلَ سَلَامِهِ (٧) وَلَو بَعْدَ سَلَامٍ الْجَمِيعِ، حَتّىٰ لَو أَحْدَثَ واحِدٌ مِنَ الأَرْبَعِينَ قَبْلَ سَلَامِهِ (٧) وَلَو بَعْدَ سَلامٍ مَنْ عَدَاهُ مِنْهُم بَطَلَتْ جُمُعَةُ الْكُلِّ. وَلَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ إِلَىٰ أَنْ سَلَّمَ أَتَىٰ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ جَهْراً، وَتَمَّتْ جُمُعَتُهُ إِنْ

<sup>(</sup>١) فإن حضر لزمته، لأن المانع في حقّه مشقّةُ الحضور، وبه زال المانع.

<sup>(</sup>٢) الصواب: منهما (وهما: مَن به رق، وصِباً).

<sup>(</sup>۳) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٤) من بقيّة الصلوات (كالطهارة، وستر العورة، واستقبالِ القِبلة، ودخولِ الوقت).

<sup>(</sup>٥) والمعدود في كلامه خمسة، إلا أن يكون عدّ قول: (ومن شروطها: أن لا يسبقها بتحرّم...) إلخ سادساً.

<sup>(</sup>٦) وكان زائداً عن الأربعين.

<sup>(</sup>٧) أي: قبل سلام نفسِه.

صَحّتْ جُمُعَةُ الإِمامِ، وَكَذا مَنِ اقْتَدَىٰ بِهِ (١) وَأَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَهُ ؛ كَما قالَهُ شَيخُنا.

وَتَجِبُ عَلَىٰ مَنْ جاءَ بَعْدَ رُكُوعِ الثّانِيَةِ نِيّةُ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ الأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرِ، وَأَفْتَىٰ بِهِ الْبُلْقَيْنِيُّ، كَانَتِ الظُّهْرِ، وَأَفْتَىٰ بِهِ الْبُلْقَيْنِيُّ، وَأَطالَ الْكَلاَمَ فِيهِ.

وَثانِيها: وُقُوعُها بِأَرْبَعِيْنَ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ وَلَو مَرْضى، وَمِنْهُمُ الْإِمامُ.

وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعِينَ فَقَطْ وَفِيهِمْ أُمِّيُّ واحِدٌ أَو أَكْثَرُ قَصَّرَ فِي التَّعَلَّمِ لَمْ تَصِحَّ جُمُعَتُهُمْ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ، فَيَنْقُصُونَ. أَمَّا إِذَا لَمْ يُقَصِّرِ الأُمِّيُّ فِي التَّعَلَّمِ فَتَصِحُ الْجُمُعَةُ بِهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ شَيخُنا فِي شَرْحَيْ «الْعُبابِ» و «الإِرْشادِ» تَبَعاً فَتَصِحُ الْجُمُعَةُ بِهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ شَيخُنا فِي شَرْحَيْ «الْعُبابِ» و «الإِرْشادِ» تَبَعاً لِمَا جَزَمَ بِهِ شَيخُهُ (٣) فِي «شَرْحِ الرَّوْضِ». ثُمَّ قَالَ (٤) فِي «شَرْحِ الْمِنْهَاجِ»: لاَ فَرْقَ هُنا بَيْنَ أَنْ يُقَصِّرَ الأُمِّيُّ فِي التَّعَلَّمِ وَأَنْ لاَ يُقَصِّرَ (٥)، والفَرْقُ بَيْنَهُما غَيْرُ قُويً. انْتَهَىٰ .

وَلُو نَقَصُوا فِيها بَطَلَتْ، أَو فِي خُطْبَةٍ لَمْ يُحْسَبْ رُكُنُ فُعِلَ حالَ نَقْصِهِم لِعَدَم سَماعِهِم لَهُ، فَإِن عادُوا قَرِيباً عُرْفاً (٢) جازَ الْبِناءُ عَلَىٰ ما مَضَى (٧)، وَإِلاَّ وَجَبَ الاسْتِئْنافُ (٨)، كَنَقْصِهِم بَينَ الْخُطْبَةِ والصَّلاَةِ؛ لاِنْتِفاءِ الْمُوالاَةِ فِيهِما.

<sup>(</sup>١) أي: بالمسبوق.

<sup>(</sup>۲) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٣) القاضى زكريا.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر.

<sup>(</sup>٥) لأنه لا يُحسب من العدد.

<sup>(</sup>٦) وضبطوا طول الفصل بما يسَع ركعتين بأخف ممكن.

<sup>(</sup>٧) ولا بدّ من إعادة ما فعل حال نقصهم.

<sup>(</sup>A) أي: استئناف الخُطبة.

فَرْعٌ: مَنْ لَهُ مَسْكَنانِ بِبَلَدَينِ فَالْعِبْرَةُ بِما كَثُرَتْ فِيهِ إِقَامَتُهُ، فَبِمَا فِيهِ أَهْلُهُ وَمالُهُ، وَإِنْ كَانَ بِواحِدٍ أَهْلٌ وَبِآخَرَ مالٌ فَبِما فِيهِ أَهْلُهُ، فَإِنِ اسْتَوَيا فِي الْكُلِّ فَبِالمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ حَالَةَ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ.

وَلاَ تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ، خِلاَفاً لأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ؛ فَتَنْعَقِدُ عِنْدَهُ بِأَرْبَعَةٍ (١)، وَلَوْ عَبِيداً أَوْ مُسافِرِينَ.

وَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَنا (٢) إِذْنُ السُّلْطانِ لإِقامَتِها، وَلاَ كَونُ مَحَلِّها مِصْراً، خِلاَفاً لَهُ فِيهِما، وَسُئِلَ الْبُلْقِيْنِيُّ عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ لاَ يَبْلُغُ عَدَدُهُم أَرْبَعِينَ؛ هَلْ يُصَلُّونَ الْخُمُعَة أَوِ الظُّهْرَ؟ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُصَلُّونَ الظُّهْرَ عَلَىٰ مَذْهَبِ يُصَلُّونَ الْخُمُعَة، وَهُوَ قَوِيُّ، فَإِذَا الشَّافِعِيِّ. وَقَد أَجازَ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَماءِ (٣) أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَة، وَهُوَ قَوِيُّ، فَإِذَا الشَّافِعِيِّ. وَقَد أَجازَ جَمْعُهُمْ) مَنْ قالَ هَذِهِ الْمَقالَة فَإِنّهُم يُصَلُّونَ الْجُمُعَة، وَإِن الْجُمُعَة، وَإِن الْجُمُعَة ثُمَّ الظُّهْرَ كَانَ حَسَناً.

وَثَالِثُها: وُقُوعُها بِمَحَلِّ مَعْدُودٍ مِنَ الْبَلَدِ وَلَوْ بِفَضاءٍ مَعْدُودٍ مِنْها، بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلِّ لَا أَبْنِيَةِ، بِخِلَافِ مَحَلِّ غَيرِ كَانَ فِي مَحَلِّ لاَ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِالأَبْنِيَةِ، بِخِلَافِ مَحَلِّ غَيرِ مَعْدُودٍ مِنْها، وَهُوَ ما يُجَوِّزُ السَّفَرُ<sup>(٤)</sup> الْقَصْرَ مِنْهُ (٥).

فَرْعٌ: لَوْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ أَرْبَعُونَ كَامِلُونَ لَزِمَتْهُمُ الْجُمُعَةُ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ تَعْطِيلُ مَحَلِّهِمْ مِنْ إِقَامَتِهَا وَالذَّهَابُ إِلَيْهَا فِي بَلَدٍ أُخْرَىٰ وَإِنْ سَمِعُوا النّداءَ.

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ (٦): إِنَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا النِّداءَ مِنْ مِصْرٍ فَهُمْ

<sup>(</sup>١) منهم الإمام.

<sup>(</sup>٢) وكذا عند مالك وأحمد.

<sup>(</sup>٣) غير الشافعي.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: (وهو ما يجوز في السفر القصرُ منه).

<sup>(</sup>٥) وهو أكثر من ٣٠٠ ذراع، أي ١٤٤ متراً.

<sup>(</sup>٦) في مقابل القول المعتمد.

مُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يَحْضُرُوا الْبَلَدَ لِلْجُمُعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يُقِيمُوها فِي قَرْيَتِهِمْ، وَإِذَا حَضَرُوا الْبَلَدَ لاَ يَكَمُلُ بِهِمُ الْعَدَدُ، لأَنَّهُم فِي حُكْمِ الْمُسافِرِينَ.

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ جَمْعٌ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ وَلَو بِامْتِنَاعِ بَعْضِهِم مِنْهَا يَلْزَمُهُمُ السَّعْيُ إِلَىٰ بَلَدٍ يَسْمَعُونَ مِنْ جانِبِهِ النّداءَ.

قالَ ابْنُ عجيلِ: وَلَو تَعَدَّدَتْ مَواضِعُ مُتَقارِبَةٌ وَتَمَيَّزَ كُلُّ بِاسْمٍ، فَلِكُلِّ حُكْمُهُ(١).

قِالَ شَيْخُنا: إِنَّما يَتَّجِهُ ذَلِكَ إِنْ عُدَّ كُلٌّ مَعَ ذَلِكَ قَرْيَةً مُسْتَقِلَّةً عُرْفاً (٢).

فَرْعٌ: وَلَو أَكْرَهَ السُّلْطَانُ أَهْلَ قَرْيَةٍ أَنْ يَنْتَقِلُوا مِنْها وَيَبْنُوا فِي مَوْضِع آخَرَ، فَسَكَنُوا فِيهِ، وَقَصْدُهُمُ الْعَوْدُ إِلَىٰ الْبَلَدِ الأَوّلِ إِذَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُم؛ لاَ تَلْزَمُهُمُ الْجُمُعَةُ، بَلْ لاَ تَصِحُّ مِنْهُم لِعَدَمِ الاسْتِيطَانِ.

وَرَابِعُها: وُقُوعُها فِي وَقْتِ ظُهْرٍ، فَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْها وَعَنْ خُطْبَتَيْهَا أَوْ شُكَّ فِي ذَلِكَ صَلَّوا ظُهْراً، وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ يَقِيناً أَوْ ظَنّاً وَهُمْ فِيها وَلَوْ قُبَيلَ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِخْبارِ عَدْلٍ عَلَىٰ الأَوْجَهِ وَجَبَ الظَّهْرُ بِناءً عَلَىٰ مَا مَضَىٰ (٣) وَفَاتَتِ الْجُمُعَةُ ؟ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُكَّ فِي خُرُوجِهِ، لأَنَّ الأَصْلَ مَا مَضَىٰ (٣) وَفَاتَتِ الْجُمُعَةُ ؟ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُكَّ فِي خُرُوجِهِ، لأَنَّ الأَصْلَ مَا مَضَىٰ أَقُهُ.

وَمِنْ شُرُوطِهَا: أَنْ لاَ يَسْبِقَهَا بِتَحَرُّم وَلاَ يُقارِنَها فِيهِ جُمْعَةٌ بِمَحَلِّها (٤)، إلاَّ إِنْ كَثُرَ أَهْلُهُ وَعَسُرَ اجْتِماعُهُم بِمَكانٍ واحِدٍ مِنْهُ وَلَو غَيْرَ مَسْجِدٍ مِنْ غَيْرِ لُحُوقٍ مُؤْذٍ فِيهِ (كَحَرِّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ)؛ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ تَعَدُّدُها لِلحَاجَةِ بِحَسَبِهَا.

<sup>(</sup>١) فإن كان كلُّ موضع مشتملاً على أربعين كاملين لزمتهم الجُمعة، وإلا فلا يلزمهم الجُمعة، وإلا فلا يلزمهم الاجتماع في موضع واحد يبلغون به أربعين.

<sup>(</sup>٢) بخلاف الحارات مختلفةِ الأسماء في البلد الواحد، فلا يعدّ كلِّ منها قريةً.

<sup>(</sup>٣) أي: تُحسَب الركعتان من الظهر، ويأتي بركعتين أخريين.

<sup>(</sup>٤) والعبرة بتمام التحرّم، وهو الراء من (أكبر).

فَرْعُ: لاَ يَصِحُ ظُهْرُ مَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ قَبْلَ سَلاَمِ الإِمامِ<sup>(١)</sup>، فَإِنْ صَلَّاها جاهِلاً انْعَقَدَتْ نَفْلاً، وَلَو تَرَكَها أَهْلُ بَلَدٍ فَصَلَّوْا الظُّهْرَ لَمْ يَصِحَّ ما لَمْ يَضِقِ الْوَقْتُ عَنْ أَقَلِ واجِبِ الْخُطْبَتَيْنِ وَالصَّلاَةِ ؛ وَإِنْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنَّهُم لاَ يُقِيمُونَ الْجُمُعَة.

وَخامِسُها: وُقُوعُهَا (أَيْ: الْجُمُعَةِ) بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ زَوالِ؛ لِما فِي الصَّحِيحَيْنِ [البخاري رقم: ٩٢٨؛ مسلم رقم: ٨٦١]: أَنَّهُ عَلَيْةٍ لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ الصَّحِيحَيْنِ [البخاري رقم: ٩٢٨؛ مسلم رقم: مَا]: أَنَّهُ عَلَيْةٍ لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ مَعَ إِلاَّ بِخُطْبَتَيْنِ، بِأَرْكَانِهِمَا (أَيْ: يُشْتَرَطُ وُقُوعُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ مَعَ إِلاَّ بِخُطْبَتَيْنِ، اللَّتِيةِ).

# وَهِيَ خَمْسَةً :

أَحَدُها: حَمْدُ اللَّهِ تَعالَى.

وَثَانِيهَا: صَلَاةً عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بِلَفْظِهِمَا (أَيْ: حَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ، أَوْ أَحْمَدُ اللَّهَ؛ فَلَا يَكْفِي الشُّكْرُ للهِ، أَو الثّناءُ للهِ، وَلاَ الْحَمْدُ لِلرَّحْمَن أَو لِلرَّحِيم.

وكَاللّهُمَّ صَلِّ أَوْ صَلَّىٰ اللَّهُ أَوْ أُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدِ، أَوْ أَحْمَدَ، أَوِ الرَّسُولِ، أَوِ النَّبِيِّ، أَوِ الْحاشِرِ، أَوْ نَحْوِهِ ؛ فَلاَ يَكْفِي : اللّهُمَّ سَلِّمْ عَلَىٰ الرَّسُولِ، أَوِ النَّبِيِّ، أَوِ الْحاشِرِ، أَوْ نَحْوِهِ ؛ فَلاَ يَكْفِي : اللّهُمَّ سَلِّمْ عَلَىٰ الرَّهُ عَلَيْهِ بِالضَّمِيرِ؛ وَإِنْ تَقَدَّمَ لَهُ ذِكْرُ مُحَمَّدٍ، أَوِ ارْحَمْ مُحَمَّدًا، وَلاَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالضَّمِيرِ؛ وَإِنْ تَقَدَّمَ لَهُ ذِكْرُ يَرْجِعُ إِلَيهِ الضَّمِيرُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ.

وَقَالَ الْكُمَالُ الدَّمِيرِيُّ (٢): وَكَثِيراً مَا يَسْهُو الْخُطَبَاءُ فِي ذَلِكَ. انْتَهَلى.

فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا تَجِدُهُ مَسْطُوراً فِي بَعْضِ «الْخُطَبِ النُّبَاتِيَّةِ»(٣) عَلَىٰ خِلَافِ مَا عَلَيهِ مُحَقِّقُو الْمُتأَخِرِينَ.

<sup>(</sup>۱) من الجمعة، ثمّ بعد سلام الإمام يلزمه فعل الظهر على الفور؛ لعصيانه بتفويت الجمعة.

<sup>(</sup>٢) صاحب «حياة الحيوان» وشارح «المنهاج».

<sup>(</sup>٣) لعبدالرحيم بن إسماعيل بن نُباتة المتوفى ٣٧٤هـ.

وَثَالِثُهَا: وَصِيَّةٌ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ، وَلاَ يَتَعَيَّنُ لَفْظُها وَلاَ تَطْوِيلُها، بَلْ يَكْفِي نَحْوُ: أَطِيعُوا اللَّهَ، مِمَّا فِيهِ حَثَّ عَلَىٰ طاعَةِ اللَّهِ، أَوْ زَجْرٌ عَنْ مَعْصِيَتِهِ ؟ لأَنَّها الْمَقْصُودُ مِنَ الْخُطْبَةِ، فَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّحْذِيرِ مِنْ غُرُورِ الدُّنْيا، وذِكْرِ الْمَقْصُودُ مِنَ الْخُطْبَةِ، فَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّحْذِيرِ مِنْ غُرُورِ الدُّنْيا، وذِكْرِ الْمَوْتِ وَما فِيهِ مِنَ الْفَطَاعَةِ والأَلَمِ.

قالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ (۱): يَكْفِي فِيها ما اشْتَمَلَ عَلَىٰ الأَمْرِ بِالاسْتِعْدادِ لِلْمَوْتِ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَأْتِيَ بِكُلِّ مِنَ الأَرْكانِ الثّلاَثَةِ فِيهِمَا (أَيْ: فِي كُلِّ واحِدَةٍ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ).

وَيُنْدَبُ أَنْ يُرَتِّبَ الْخَطِيبُ الأَرْكانَ الثَّلَاثَةَ وَما بَعْدَها، بِأَنْ يَأْتِيَ أَوَّلاً بِالْحَمْدِ، فالصَّلَاةِ، فاللَّعاءِ<sup>(٢)</sup>.

وَرابِعُها: قِرَاءَةُ آيَةٍ<sup>(٣)</sup> مُفْهِمَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا، وَفِي الأُولَىٰ (٤) أَوْلَىٰ، وَثِي الأُولَىٰ وَتُسَنُّ بَعْدَ فَراغِها قِراءَةُ ﴿قَ﴾ أَو بَعْضِها (٥) فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِلاتِّباعِ.

وَخامِسُها: دُعَاءٌ أُخْرَوِيُّ لِلمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلمُؤْمِناتِ، خِلَافاً لِلأَذْرَعِيِّ، وَلَوْ: بِقَولِهِ: رَحِمَكُمُ اللَّهُ، وَكَذا بِنَحْوِ: اللَّهُمَّ أَجِرْنا مِنَ النَّارِ إِنْ قَصَدَ تَخْصِيصَ الْحاضِرينَ (٢).

في خُطْبَةٍ ثَانِيَةٍ لاِتِّباعِ السَّلَفِ(٧) وَالْخَلَفِ(٨).

والدُّعاءُ لِلسُّلْطانِ بِخُصُوصِهِ لاَ يُسَنُّ اتَّفاقاً إِلاَّ مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ، فَيَجِبُ،

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد المتوفى ۷۱۰هـ.

<sup>(</sup>٢) لكن شرط الدعاء أن يكون في الخطبة الثانية.

<sup>(</sup>٣) وأجاز الرملي قراءة بعضها.

<sup>(</sup>٤) وبعد فراغها.

<sup>(</sup>٥) وهي بدل من الآية المفهمة.

<sup>(</sup>٦) بالضمير في (أجِرنا) ولم يقصد به نفسه.

<sup>(</sup>٧) وهم الصحابة.

<sup>(</sup>A) مَن بعدهم من التابعين وتابعيهم.

وَمَعَ عَدَمِها لاَ بَأْسَ بِهِ حَيثُ لاَ مُجازَفَةً (١) فِي وَصْفِهِ، وَلاَ يَجُوزُ وَصْفُهُ بِصِفَةٍ كاذِبَةٍ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ.

وَيُسَنُّ الدُّعاءُ لِوُلاَةِ الصَّحابَةِ قَطْعاً، وَكَذا لِوُلاَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجُيُوشِهِمْ بِالصَّلاح وَالنَّصْرِ وَالْقِيامِ بِالْعَدْلِ.

وَذِكْرُ الْمَناقِبِ لاَ يَقْطَعُ الْوَلاَءَ مَا لَمْ يُعَدَّ بِهِ مُعْرِضاً عَنِ الْخُطْبَةِ، وَفِي «التَّوَسُطِ» (٢): يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يُطِيلَهُ إِطالَةً تَقْطَعُ الْمُوالاَةَ (٣) كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْخُطَباءِ الْجُهَّالِ.

قالَ شَيْخُنا: وَلَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ فَرْضِ مِنَ الْخُطْبَةِ بَعْدَ فَراغِها لَمْ يُؤَثِّرْ، كَمَا لاَ يُؤَثِّرُ الشَّكُ فِي تَرْكِ فَرْضِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوِ الْوُضُوءِ.

وَشُرِطَ فِيهِمَا (أَيْ: الْخُطْبَتَيْنِ) إِسْمَاعُ أَرْبَعِينَ (أَيْ: تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ سِواهُ مِمّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ) الأَرْكَانَ، لاَ جَمِيعَ الْخُطْبَةِ.

قالَ شَيْخُنا: لاَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَىٰ أَرْبَعِينَ بَعْضُهُمْ أَصَمُّ، وَلاَ تَصِحُّ مَعَ وَجُودِ لَغَطٍ يَمْنَعُ سَماعَ رُكْنِ الْخُطْبَةِ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ فِيهِما، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ جَمْعٌ كَثِيرُونَ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا إِلاَّ الْحُضُورَ فَقَطْ (٤).

وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ (٥) فِي بَعْضِ الْمَواضِعِ. وَلاَ يَشْمَعُونَهُ. وَلاَ فَهْمُهُم لِما يَسْمَعُونَهُ.

<sup>(</sup>١) مبالغة.

<sup>(</sup>٢) لعلّه «التوسط والفتح بين الروضة والشرح» لأحمد بن حمدان الأذرعي المتوفى ٧٨٣هـ، أو «التوسط بين الشافعي والمزني» لابن القاص أحمد بن أبي أحمد الطبري المتوفى ٣٣٥هـ. أما الشرح: فهو فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي، وأما الوجيز: فللغزالي.

<sup>(</sup>٣) وهي التي تكون بمقدار ركعتين بأقل مجزىء.

<sup>(</sup>٤) وسماعهم بالقوة لا بالفعل، بحيث لو أصغوا لسمعوا، واعتمده الرملي.

<sup>(</sup>٥) الرافعي والنووي.

<sup>(</sup>٦) فلو كانوا خارج المسجد والخطيب فيه وسمعوا الخطبة من خارجه كفي.

وَشُرِطَ فِيهِما (١) عَرَبِيَّةٌ لاِتِّباعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَفائِدَتُها بِالعَرَبِيَّةِ مَعَ عَدَمٍ مَعْرِفَتِهِم لَها الْعِلْمُ بِالوَعْظِ فِي الجُمْلَةِ، قالَهُ الْقاضِي (٢).

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَعَلَّمُها بِالْعَرَبِيَّةِ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ خَطَبَ مِنْهُم واحِدٌ بِلِسانِهِمْ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَعَلَّمُها وَجَبَ عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ الْكِفايَةِ.

وَقِيَامُ قَادِرٍ عَلَيهِ.

وَطُهْرٌ مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَأَصْغَرَ، وَعَنْ نَجَسٍ غَيرِ مَعْفُوِّ عَنْهُ فِي ثَوبِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكانِهِ.

وَسَتْرٌ لِلعَورَةِ.

وشُرِطَ جُلُوسٌ بَيْنَهُمَا بِطُمأْنِينَةٍ فِيهِ.

وَسُنَّ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ سُورَةِ الإِخْلَاصِ، وَأَنْ يَقْرَأُها فِيهِ.

وَمَنْ خَطَبَ قاعِداً لِعُذْرٍ فَصَلَ بَيْنَهُما بِسَكْتَةٍ وُجُوباً.

وَفِي «الْجَواهِرِ» (٣): لَوْ لَمْ يَجْلِسْ حُسِبَتا واحِدَةً، فَيَجْلِسُ وَيَأْتِي بِثالِثَةٍ.

وَوِلاَءُ بَيْنَهُما وَبَيْنَ أَرْكانِهِما، وَبَيْنَهُما وَبَيْنَ الصَّلَاةِ؛ بِأَنْ لاَ يَفْصِلَ طَوِيلاً عُرْفاً (٤).

وَسَيَأْتِي (٥) أَنَّ اخْتِلالَ الْمُوالاَةِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِفِعْلِ رَكْعَتَيْنِ بَلْ (٦) بِأَقَلِ مُجْزِىءٍ، فَلاَ يَبْعُدُ الضَّبْطُ بِهَذا هُنا، وَيَكُونُ بَياناً لِلْعُرفِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: في الخطبتين، والمراد أركانهما.

<sup>(</sup>٢) حسين بن محمد المتوفى ٢٦٤هـ.

<sup>(</sup>٣) لأحمد القُمُولي المتوفى ٧٢٧هـ، من أهل قُمُولة في صعيد مصر.

<sup>(</sup>٤) بما لا تعلّق له بالخطبة.

<sup>(</sup>٥) في صلاة المسافر ص٢١٠.

<sup>(</sup>٦) الأولى إسقاط (بل).

وَسُنَّ لِمُرِيدِهَا (أَي: الْجُمُعَةِ) وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ غُسْلٌ بِتَعْمِيمِ الْبَدَنِ وَالرَّأْسِ بِالْماءِ، فَإِنْ عَجَزَ سُنَّ تَيَمُّمٌ بِنِيّةِ الْغُسْلِ، بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرٍ، وَيَنْبَغِي لِصائِمٍ خَشِيَ مِنْهُ مُفَطِّراً تَرْكُهُ، وَكَذا سائِرُ الأَغْسالِ الْمَسْنُونَةِ (١).

وَقُرْبُهُ مِنْ ذَهابِهِ إِلَيها أَفْضَلُ.

وَلَوْ تَعارَضَ الْغُسْلُ وَالتَّبْكِيرُ فَمُراعاةُ الْغُسْلِ أُولَىٰ لِلخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ، وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ تَرْكُهُ.

وَمِنَ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ: غُسْلُ الْعِيدَيْنِ (٢)، وَالْكُسُوفَينِ (٣)، وَالْعُسُلُ لِلاعْتِكَافِ، وَالاسْتِسْقَاءِ (٤)، وَأَغْسَالُ الْحَجِّ، وَغُسْلُ غاسِلِ الْمَيتِ، وَالْغُسْلُ لِلاعْتِكَافِ، وَلِكُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَلِحِجَامَةٍ (٥)، وَلِتَغَيُّرِ الْجَسَدِ، وَغُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ وَلِكُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَلِحِجَامَةٍ (٥)، وَلِتَغَيُّرِ الْجَسَدِ، وَغُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ لِلْأَمْرِ بِهِ، وَلَمْ يَجِبْ؛ لأَنَّ كَثِيرِينَ أَسْلَمُوا وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ ؛ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْرِضْ لَلْأَمْرِ بِهِ، وَلَمْ يَجِبْ؛ لأَنَّ كَثِيرِينَ أَسْلَمُوا وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ ؛ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ فِي الْكُفْرِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ جَنابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَإِلاَّ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِن الْعُسْلُ وَإِن الْعُسْلُ فِي الْكُفْرِ لِبُطْلَانِ نِيّتِهِ. وَآكَدُها غُسْلُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مِنْ غَسْلِ الْمَيتِ.

تَنْبِيهُ: قالَ شَيْخُنا: يُسَنُّ قَضاءُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ كَسائِرِ الأَغْسالِ الْجُمُعَةِ كَسائِرِ الأَغْسالِ الْمُسْنُونَةِ (٢٦) ، وَإِنَّما طُلِبَ قَضاؤُهُ لأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُقْضَىٰ داوَمَ عَلَىٰ أَدائِهِ وَاجْتَنَبَ تَفْوِيتَهُ.

\* \* \*

وَبُكُورٌ لِغَيْرِ خَطِيبٍ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، لِما فِي الْخَبَرِ

<sup>(</sup>١) بل لا ينبغى تركها، لأنها مطلوبة.

 <sup>(</sup>۲) ولو لم يُرد حضور صلاتها. ويدخل وقته بنصف الليل، والأفضل فعله بعد الفجر،
 ويخرج بالغروب.

<sup>(</sup>٣) أي: لصلاتهما. ويدخل وقته بأول التغيّر، ويخرج بالانجلاء.

<sup>(</sup>٤) أي: لصلاتها.

<sup>(</sup>٥) أي: بعدها.

<sup>(</sup>٦) خلافاً للرملي.

7..

الصَّحِيحِ [البخاري رقم: ٨٨١؛ مسلم رقم: ٨٥٠]: أَنَّ لِلجائِي بَعْدَ اغْتِسالِهِ غُسْلَ الْجَنابَةِ (أَي: كَغُسْلِها، وَقِيلَ: حَقِيقَةً، بِأَنْ يَكُونَ جامَعَ، لأَنّهُ يُسَنُّ لِيلَةَ الْجُمْعَةِ أَوْ يَومَها) فِي السَّاعَةِ الأُولَىٰ بَدَنَةً، وَفِي الثَّانِيَةِ بَقَرَةً، وَفِي الثَّالِثَةِ كَبْشاً أَقْرَنَ، وَالرَّابِعَةِ دَجَاجَةً، وَالْخامِسَةِ عُصْفُوراً، وَالسَّادِسَةِ بَيضَةً.

والْمُرادُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَخُرُوجِ الْخَطِيبِ يَنْقَسِمُ سَتَّةَ أَجْزَاءَ مُتَسَاوِيَةٍ، سَواءٌ أَطالَ الْيَومُ أَمْ قَصُرَ.

أَمَّا الإِمامُ فَيُسَنُّ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَىٰ وَقْتِ الْخُطْبَةِ لِلاتِّباع.

وَيُسَنُّ الذُّهابُ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ فِي طَرِيقٍ طَوِيلٍ ماشِيًا بِسَكِينَةٍ، والرَّجُوعُ فِي طَرِيقِ آخَرَ قَصِيرِ ؛ وَكَذا فِي كُلِّ عِبادَةٍ.

وَيُكْرَهُ عَدُوٌ إِلَيْها، (كَسَائِرِ الْعِباداتِ) إِلاَّ لِضِيقِ وَقْتٍ، فَيَجِبُ إِذَا لَمْ يُدْرِكُها إِلاَّ بِهِ.

\* \* \*

وَتَزَيُّنُ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَأَفْضَلُها الأَبْيَضُ، وَيَلِي الأَبْيَضَ ما صُبِغَ قَبْلَ نَسْجِه.

قالَ شَيْخُنا: وَيُكْرَهُ مَا صُبِغَ بَعْدَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ الْحُمْرَةِ(١). انْتَهَى.

وَيَحْرُمُ التَّزَيُّنُ بِالْحَرِيرِ وَلَوْ قَزَّاً (وَهُوَ نَوْعٌ مِنْهُ كَمِدُ اللَّونِ (٣))، وَمَا أَكْثَرُهُ وَزْناً لاَ ظُهُوراً مِنَ الْحَرِيرِ لاَ مَا أَقَلُّهُ مِنْهُ، وَلاَ مَا اسْتَوَىٰ فِيهِ الأَمْرانِ. وَلَوْ شُكَّ فِي الأَكْثَرِ فَالأَصْلُ الْحِلُّ عَلَىٰ الأَوْجَهِ (٤).

<sup>(</sup>١) تتمة العبارة من «التحفة»: (كذا ذكره جمع متقدّمون، واعتمده المتأخرون، وفيه نظر)، وإذا تأمّلت العبارة تعلم أنّ ابن حجر لم يجزم بالكراهة، بل نقلها عن قوم ولم يرتضها، ووافقه الرملي في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) وهو ما قطعَتْه الدودة وخرجت منه حيّة، أما الإبرَيسم: فهو ما ماتت فيه، والحرير يعمّهما.

<sup>(</sup>٣) ليس بصافِ.

<sup>(</sup>٤) خلافاً للرملي.

فَرْعٌ [فِي بَيَانِ صُورٍ مُسْتَثْنَاةٍ مِنْ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيْرِ]: يَحِلُ الْحَرِيرُ لِقِتالٍ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيرَهُ، أَوْ لَمْ يَقُمْ مَقامَهُ فِي دَفْع السِّلاَح.

وَصَحَّحَ<sup>(۱)</sup> فِي «الْكِفايَةِ» قَوْلَ جَمْع : يَجُوُز الْقَبَاءُ<sup>(۲)</sup> وَغَيْرُهُ مِمّا يَصْلُحُ لِلْقِتالِ وَإِنْ وَجَدَ غَيرَهُ إِرْهَاباً لِلْكُفّارِ<sup>(۳)</sup> (كَتَحْلِيَةِ السَّيْفِ بِفِضَّةٍ)، وَلِحاجَةٍ كَجَرَبٍ إِنْ آذاهُ غَيْرُهُ، أو كانَ فِيهِ نَفْعٌ لاَ يُوجَدُ فِي غَيرِهِ، وَقَمْلٍ لَمْ يَنْدَفِعْ بِغَيْرِهِ، وَلامْرَأَةٍ وَلَو بِافْتِراشٍ لاَ لَهُ بِلاَ حائِلٍ.

وَيَحِلُّ مِنْهُ حَتَّىٰ لِلرَّجُلِ خَيطُ السَّبْحَةِ، وَزِرُّ الْجَيبِ<sup>(٤)</sup>، وَكِيسُ الْمُصْحَفِ والدَّراهِمِ، وَغِطاءُ اَلْعِمامَةِ<sup>(٥)</sup>، وَعَلَمُ الرُّمْحِ ؛ لاَ الشُّرَّابَةُ<sup>(٦)</sup> الَّتِي بِرَأْسِ السُّبْحَةِ<sup>(٧)</sup>.

وَيَجِبُ لِرَجُلِ لُبْسُهُ حَيثُ لَمْ يَجِدْ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ غَيرَهُ، حَتَّىٰ فِي الْخَلْوَةِ.

وَيَجُوزُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِأَيِّ لَوْنِ كَانَ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَ (١٠)؛ وَلُبْسُ الثَّوبِ الْمُتَنَجِّسِ فِي غَيرِ نَحْوِ الصَّلَاةِ (١٠) حَيثُ لاَ رُطُوبَةَ (١٠)، لاَ جِلْدِ مَيْتَةٍ بِلاَ ضَرُورَةٍ (١١)؛ كَافْتِراشِ جِلْدِ سَبُع كَأْسَدِ (١٢).

<sup>(</sup>۱) ابن الرفعة المتوفى ۱۱۰هـ.

<sup>(</sup>٢) وهو الثوب المشقوق من الأمام كالجُبَّة المعروفة.

<sup>(</sup>٣) قال الرملي: والأوجه خلافه.

<sup>(</sup>٤) الجيب: فتحة العنق من الثوب.

 <sup>(</sup>٥) واعتمد الرملي الحرمة في كيس الدراهم وغطاء العمامة.

<sup>(</sup>٦) الطُّرَّة.

<sup>(</sup>٧) إلا إن كانت من أصل خيطها.

 <sup>(</sup>٨) وهو المصبوغ بالزعفران، لأنه من زِيّ النساء. أما المعصفر: فيحرم عند ابن حجر،
 ويحلّ عند الرملي.

<sup>(</sup>٩) كالطواف.

<sup>(</sup>١٠) وإلا حرم، لحرمة التلطّخ بالنجاسة.

<sup>(</sup>١١) وذلك لنجاسة عينه.

<sup>(</sup>۱۲) إذا كان به شغرً.

وَلَهُ إِطْعَامُ مَيْتَةٍ لِنَحْوِ طَيرٍ لاَ كَافِرٍ، وَمُتَنَجِّسِ لِدابَّةٍ.

وَيَحِلُّ مَعَ الْكَراهَةِ اسْتِعْمالُ الْعاجِ فِي الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ حَيثُ لاَ رُطُوبَةَ، وَإِسْراجٌ بِمُتَنَجِّسٍ بِغَيْرِ مُغَلَّظٍ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ وَإِنْ قَلَّ دُخانُهُ خِلَافاً لِجَمْعٍ، وَإِسْراجٌ بِمُتَنَجِّسٍ بِغَيْرِ مُغَلَّظٍ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ وَإِنْ قَلَّ دُخانُهُ خِلَافاً لِجَمْعٍ، وَتَسْمِيدُ أَوْ حِفْظِ مالٍ.

وَيُكْرَهُ وَلُو المُرَأَةِ تَزْيِينُ غَيرِ الْكَعْبَةِ<sup>(١)</sup> (كَمَشْهَدِ صالِحٍ) بِغَيرِ حَرِيرٍ، وَيَحْرُمُ بِهِ.

# \* \* \*

وَتَعَمَّمٌ، لِخَبَرِ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَصْحابِ الْعَمائِمِ يَومَ الْجُمُعَةِ» [«مجمع الزوائد» رقم: ٣٠٧٥]، وَيُسَنُّ لِسائِرِ الصَّلَوَاتِ.

وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ<sup>(٢)</sup> مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَفْضَلِيَّةِ كِبَرِها، وَيَنْبَغِي ضَبْطُ طُولِها وَعَرْضِها بِما يَلِيقُ بِلاَبِسِها عادَةً فِي زَمانِهِ وَمَكانِهِ، فَإِنْ زادَ فِيها عَلَىٰ ذَلِكَ كُرِهَ.

وَتَنْخَرِمُ مُرُوءَةُ فَقِيهٍ بِلُبْسِ عِمامَةِ سُوقِيٍّ لاَ تَلِيقُ بِهِ، وَعَكْسُهُ.

قَالَ الْحَافِظُ (٣): لَمْ يَتَحَرَّرْ شَيءٌ فِي طُولِ عِمامَتِهِ ﷺ وَعَرْضِها.

قالَ الشَّيْخانِ<sup>(٤)</sup>: مَنْ تَعَمَّمَ فَلَهُ فِعْلُ الْعَذَبَةِ وَتَرْكُها (٥)، وَلاَ كَراهَةَ فِي واحِدٍ مِنْهُما. زادَ النَّوَوِيُّ: لأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ الْعَذَبَةِ شَيْءُ.

<sup>(</sup>١) ِ أما هي فيحلّ تزيينها بالحرير.

<sup>(</sup>٢) قال في «التحفة»: لكنه شديد الضّعف، وهو وحده لا يُحتج به ولا في فضائل الأعمال.

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب: (قال الحُفّاظ) كما في نسخة.

<sup>(</sup>٤) الرافعي والنووي.

<sup>(</sup>٥) والعذَّبة: جزء من طرف العِمامة في مؤخّرها يُسدل بين الكتفين.

انْتَهَىٰ. لَكِنْ قَدْ وَرَدَ فِي الْعَذَبَةِ أَحادِيثُ صَحِيحَةٌ وَحَسَنَةٌ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ أَصْلَها سُنَّةٌ.

قالَ شَيْخُنا: وَإِرْسالُها بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ أَفْضَلُ مِنْهُ عَلَىٰ الأَيمَنِ، وَلاَ أَصْلَ فِي اخْتِيارِ إِرْسالِها عَلَىٰ الأَيسَرِ.

وَأَقَلُ مَا وَرَدَ فِي طُولِها (١) أَرْبَعَةُ أَصابِعَ وَأَكْثَرُهُ ذِراعٌ.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِ الْمَالِكِيُّ (٢): عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَمَّمَ قَائِماً، وَتَتَسَرُولَ قَاعِداً.

قالَ فِي «الْمَجْمُوعِ» : وَيُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ واحِدَةٍ، وَلُبْسُها قائِماً (٣)، وَتَعْلِيقُ جَرَسٍ فِيها، وَلِمَنْ قَعَدَ فِي مَكانٍ أَنْ يُفارِقَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِيهِ.

# \* \* \*

وَتَطَيُّبٌ لِغَيْرِ صائِم عَلَىٰ الأَوْجَهِ، لِما فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ [مسند أحمد رقم: ٢١٢٢٢]: «إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْغُسْلِ وَلُبْسِ الأَحْسَنِ وَالتَّطَيُّبِ وَالإِنْصاتِ وَتَرْكِ التَّخَطِّي يُكَفِّرُ ما بَينَ الْجُمُعَتَيْن».

والتَّطَيُّبُ بِالْمِسْكِ أَفْضَلُ، وَلاَ تُسَنُّ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ ﷺ عِنْدَ شَمِّهِ، بَلْ حَسُنَ الاسْتِغْفارُ عِنْدَهُ، كَما قالَ شَيْخُنا.

#### \* \* \*

وَنُدِبَ تَزَيُّنٌ بِإِزالَةِ ظُفُرٍ مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ لاَ إِحْدَاهُمَا<sup>(١)</sup> فَيُكْرَهُ ؛ وَشَعْرِ نَحْوِ إِبْطِهِ وَعَانَتِهِ لِغَيرِ مُرِيدٍ التَّضْحِيَةَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ؛ وَذَلِكَ لِلاتِّباعِ، وَبِقَصِّ شَارِبِهِ حَتَّىٰ تَبْدُوَ حُمْرَةُ الشَّفَةِ (٥)، وَإِزالَةِ رِيح كَرِيهِ وَوَسَخ.

والْمُعْتَمَدُ فِي كَيْفِيَّةِ تَقْلِيمِ الْيَدَيْنِ: أَنْ يَبْتَدِيءَ بِمُسَبِّحَةِ يَمِينِهِ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) أي: العَذَبة.

<sup>(</sup>۲) المتوفى ۷۳۷هـ.

<sup>(</sup>٣) أي: يكره لُبس النعل قائماً لخوف وقوعه.

<sup>(</sup>٤) أي: لا يندب إزالة ظفر من إحداهما.

<sup>(</sup>٥) ويكره حلقه واستئصاله.

خِنْصِرِها، ثُمَّ إِبْهامِها، ثُمَّ خِنْصِرِ يَسارِها إِلَىٰ إِبْهامِها عَلَىٰ التَّوالِي؛ والرِّجْلَيْنِ أَنْ يَبْتَدِىءَ بِخِنْصِرِ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ التَّوَالِي.

وَيَنْبَغِي الْبِدارُ بِغَسْلِ مَحَلِّ الْقَلْمِ.

وَيُسَنُّ فِعْلُ ذَلِكَ (١) يَومَ الْخَمِيسِ أَو بُكْرَةَ الْجُمُعَةِ.

وَكَرِهَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ (٢) نَتْفَ شَعْرِ الأَنْفِ. قَالَ: بَلْ يَقُصُّهُ لِحَدِيثٍ فِيهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ نَظَفَ ثَوْبَهُ قَلَّ هَمُّهُ، وَمَن طابَ ريحُهُ زادَ عَقْلُهُ.

#### \* \* \*

وَسُنَّ إِنْصَاتُ (أَيْ: سُكُوتُ مَعَ إِصْغاءٍ) لِخُطْبَةٍ، وَيُسَنُّ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةِ، وَيُسَنُّ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَة. نَعَمْ، الأَوْلَىٰ لِغَيرِ السَّامِعِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّلاَوَةِ (٣) وَالذِّكْرِ (١٤) سِرّاً.

وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ وَلاَ يَحْرُمُ خِلَافاً لِلأَئِمَةِ الثَّلَاثَةِ حالَةَ الْخُطْبَةِ (٥) لاَ قَبْلَها وَلَو بَعْدَ الْجُلُوسِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَلاَ بَعْدَها، وَلاَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَلاَ حالَ الدُّعاءِ لِلمُلُوكِ، وَلاَ لِداخِلِ مَسْجِدٍ إِلاَّ إِنِ اتَّخَذَ لَهُ مَكاناً وَاسْتَقَرَّ فِيهِ.

وَيُكْرَهُ لِلدَّاخِلِ<sup>(٦)</sup> السَّلامُ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ مَكَاناً لاِشْتِغالِ الْمُسَلَّمِ عَلَيهِمْ، فَإِنْ سَلَّمَ لَزِمَهُمُ الرَّدُ.

<sup>(</sup>١) أي: التزيّن بما ذُكر.

<sup>(</sup>۲) المتوفى ۲۹۶هـ.

<sup>(</sup>٣) وأفضلها: سورة (الكهف).

<sup>(</sup>٤) وأفضله: الصلاة على النبي ﷺ، لأنهما شعار اليوم.

<sup>(</sup>٥) أي: حال ذِكر أركانها.

<sup>(</sup>٦) غير الخطيب.

وَيُسَنُّ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ<sup>(۱)</sup>، وَالرَّدُّ عَلَيْهِ، وَرَفْعُ الصَّوتِ مِنْ غَيرِ مُبالَغَةٍ بِالصَّلَاةِ والسَّلَام عَلَيهِ ﷺ.

قالَ شَيْخُنا: وَلاَ يَبْعُدُ نَدْبُ التَّرَضِّي عَنِ الصَّحَابَةِ بِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ، وَكَذا التَّأْمِينُ لِدُّعاءِ الْخَطِيبِ. انْتَهَىٰ.

وَتُكْرَهُ تَحْرِيماً (٢) (وَلَوْ لِمَنْ لَمْ تَلْزَمْهُ الْجُمُعَةُ بَعْدَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ (٣) صَلاَةُ فَرْضِ (وَلَوْ فَائِتَةً تَذَكَّرَها الآنَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ (٣) صَلاَةُ فَرْضِ (وَلَوْ فَائِتَةً تَذَكَّرَها الآنَ، وَإِنْ لَمِنْبَرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ (٣) مَلَاةً فَرْمَا (وَلَوْ فَائِتَةً تَذَكَّرَها الآنَ، وَإِنْ لَمْ لَوْمَتُهُ فَوْراً) (٤) أَو نَفْلِ وَلَوْ فِي حالِ الدُّعاءِ لِلسَّلْطانِ، والأَوْجَهُ أَنّها لاَ تَنْعَقِدُ كَالصَّلَاةِ بِالْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ، بَلْ أَوْلَى.

وَيَجِبُ عَلَىٰ مَنْ بِصَلَاةٍ تَخْفِيفُها، بِأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ أَقَلِّ مُجْزِىءٍ عِنْدَ جُلُوسِهِ عَلَىٰ الْمِنْبَر<sup>(ه)</sup>.

وَكُرِهَ لِداخِلِ تَحِيَّةٌ فَوَّتَتْ تَكْبِيرَةَ الإِحْرامِ إِنْ صَلَّاها؛ وَإِلاَّ فَلَا تُكْرَهُ بَلْ تُسَنُّ (٦)، لَكِنْ يَلْزَمُهُ تَخْفِيفُها بِأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ الْواجِباتِ، كَمَا قَالَهُ شَيخُنا.

وَكُرِهَ احْتِباءٌ (٧) حالَةَ الْخُطْبَةِ لِلنَّهْي عَنْهُ، وَكَتْبُ أَوْراقٍ حالَتَها فِي آخِرِ

<sup>(</sup>١) أي: الدعاء له إذا حمد الله، بأن يقول له: يرحمكم الله. والتشميت: مشتق من الشوامت (وهي قوائم الدابّة)، كأنه دعاء للعاطس بالثبات على الطاعة. وقيل معناه: أبعدك الله عن شماتة عدوّك ببليتك.

<sup>(</sup>Y) عبر في «التحفة» بالحرمة.

<sup>(</sup>٣) وفارقت الصلاةُ الكلامَ؛ لأن الاشتغال بها يعد إعراضاً عن الخطبة بالكليّة.

<sup>(</sup>٤) بأن فاتته من غير عذر.

<sup>(</sup>٥) والتخفيف عند الرملي هو ترك التطويل عرفاً، فعليه: إن زاد على الواجبات عند ابن حجر؛ أو طوّل عرفاً عند الرملي بطلت الصلاة.

فرع: لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائه: فإن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما بأقل ممكن، وإن كان الباقي أكثر امتنع فعله، وعليه قطعها أو قلبها نفلاً، والاقتصار على ركعتين خفيفتين.

<sup>(</sup>٦) بنيّة التحيّة وحدها، أو مع راتبة الجمعة القبلية.

<sup>(</sup>٧) وهو: أن يجمع ظهره وساقيه بيديه أو بثوب؛ لأنه يجلب النوم.



جُمُعَةٍ مِنْ رَمَضانَ<sup>(۱)</sup>، بَلْ وَإِنْ كَتَبَ فِيها نَحْوَ أَسْماءٍ سُرْيانِيَّةٍ يَجْهَلُ مَعْناها حَرُمَ.

#### \* \* \*

وَسُنَّ قِرَاءَةُ سُورَةِ كَهْفِ يَومَ الْجُمُعَةِ وَلَيلَتَهَا لأَحادِيثَ فِيها، وَقِراءَتُها نَهاراً آكَدُ، وَأَوْلاها بَعْدَ الصَّبْحِ مُسارَعَةً لِلْخَيرِ، وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْها وَمِنْ سائِرِ الْقُرآنِ فِيهِما، ويُكْرَهُ الْجَهْرُ بِقِراءَةِ الْكَهْفِ وَغَيرِهِ إِنْ حَصَلَ بِهِ تَأَذِّ لِمُصَلِّ أَو نائِمٍ كَما صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي كُتُبِهِ.

وَقَالَ شَيْخُنَا فِي «شَرْحِ الْعُبَابِ» : يَنْبَغِي حُرْمَةُ الْجَهْرِ بِالْقِراءَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَمَلَ كَلاَمَ النّوَوِيِّ بِالْكَرَاهَةِ عَلَىٰ مَا إِذَا خَفَّ التّأَذِي، وَعَلَىٰ كَوْنِ الْمَسْجِدِ. الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ.

وَإِكْثَارُ صَلَاةٍ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَها وَلَيْلَتَها للأَخْبارِ الصَّحِيحَةِ الآمِرَةِ بِذَلِكَ، فَالإِكْثارُ مِنْها أَفْضَلُ مِنْ إِكْثارِ ذِكْرٍ أَوْ قُرآنِ لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ، قالَهُ شَيْخُنا.

وَدُعَاءِ فِي يَوْمِها رَجاءَ أَنْ يُصادِفَ ساعَةَ الإِجابَةِ، وَأَرْجاها مِنْ جُلُوسِ الْخَطِيبِ إِلَىٰ آخِرِ الصَّلَاةِ، وَهِيَ لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ، وَصَحَّ أَنَّها آخِرُ ساعَةٍ بَعْدَ الْخَطِيبِ إِلَىٰ آخِرِ الصَّلَاةِ، وَهِيَ لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ، وَصَحَّ أَنَّها آخِرُ ساعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ وَفِي لَيْلَتِها لِما جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الدُّعاءَ يُسْتَجابُ فِيها، وَأَنَّهُ اسْتَحَبَّهُ فِيها.

#### \* \* \*

وَسُنَّ إِكْثَارُ فِعْلِ الْخَيرِ فِيهِما، كَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِها، وَأَنْ يَشْتَغِلَ فِي طَرِيقِهِ وَحُضُورِهِ مَحَلَّ الضَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قَبْلَ وَحُضُورِهِ مَحَلَّ الضَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَكَذا حالَةَ الْخُطْبَةِ إِنْ لَمْ يَسْمَعْها كَما مَرَّ؛ لِلأَخْبارِ الْمُرَغِّبَةِ فِي

<sup>(</sup>١) وتسمى الحفائظ، وهي بدعة منكرة.

ذَلِكَ، وَأَنْ يَقْرَأَ عَقِبَ سَلَامِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ (وَفِي رِوايَةٍ: قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ) الْفاتِحَة والإِخْلَاصَ والْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعاً سَبْعاً؛ لِما وَرَدَ أَنَّ مَنْ قَرَأَها غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَأُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ (١).

نَّ مُهِمَّةٌ: يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأُها (٢) وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ [البقرة: ٢٥٥] وَ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٨] بَعْدَ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ، وَحِينَ يَأْوِي إِلَىٰ فِراشِهِ مَعَ أُواخِرِ الْبَقَرَةِ والْكافِرُونَ.

وَيَقْرَأَ خَواتِيمَ الْحَشْرِ، وَأَوَّلَ غافِرٍ إِلَىٰ ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ٣] وَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا ﴾ [المؤمنون: ١١٥] إِلَىٰ آخِرِها صَباحاً وَمَساءً مَعَ أَذْكارهِما.

وَأَنْ يُواظِبَ كُلَّ يَوْم عَلَىٰ قِراءَةِ ﴿ آلَمْ ﴾ السَّجْدَةِ، وَ ﴿ يَسَ ﴾، وَالدُّخانِ، وَالْواقِعَةِ، وَتَبارَكُ، وَالزَّلْزَلَةِ، وَالتَّكاثُرِ، وَعَلَىٰ الإِخْلَاصِ مِئَتَىٰ وَالدُّخانِ، وَالْفَجْرِ فِي عَشْرِ ذِي الْحَجَّةِ.

وَ ﴿يَسَ﴾ وَالرَّعْدِ عِنْدَ الْمُحْتَضِرِ. وَوَرَدَتْ فِي كُلِّها أَحادِيثُ غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ.

\* \* \*

وَحَرُمَ تَخَطِّ رِقَابَ النَّاسِ<sup>(٣)</sup> لِلأَحادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ، وَالْجَزْمُ بِالْحُرْمَةِ [هو] ما نَقَلَهُ الشَّيخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهَا فِي «الرَّوضَةِ»،

<sup>(</sup>٢) أي: (الفاتحة) و(الإخلاص) والمعوِّذتين.

<sup>(</sup>٣) وذلك برفع رجله بحيث يحاذي أعلى منكِب الجالس، أما المرور بين الناس فليس من التخطّي، بل هو خرق للصفوف إن لم يكن ثَمَّ فُرَج يمشي فيها.

وَعَلَيْها كَثِيرُونَ، لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ<sup>(١)</sup> الْكَراهَةُ، وَصَرَّحَ بِها فِي «الْمَجْمُوع» (٢).

لَا لِمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً قُدَّامَهُ (فَلَهُ بِلَا كَراهَةٍ تَخَطِّي صَفِّ واحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ) (٣)، وَلاَ لإِمامِ لَمْ يَجِدْ طَرِيقاً إِلَىٰ الْمِحْرابِ إِلاَّ بِتَخَطِّ، وَلاَ لِغَيرِهِ إِذَا أَذِنُوا لَهُ فِيهِ (لا حَياءً عَلَىٰ الأَوْجَهِ)، وَلاَ لِمُعَظَّمِ (٤) أَلِفَ مَوضِعاً.

وَيُكْرَهُ تَخَطِّي الْمُجْتَمِعِينَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ، وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ أَحَداً بِغَيْرِ رِضاهُ لِيَجْلِسَ مَكَانَهُ، وَيُكْرَهُ إِيثارُ غَيرِهِ بِمَحَلِّهِ إِلاَّ إِنِ انْتَقَلَ لِمِثْلِهِ، أَو أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَىٰ لِيَجْلِسَ مَكَانَهُ، وَيُكْرَهُ إِيثارُ بِسائِرِ الْقُرَبِ. وَلَهُ تَنْحِيَةُ سَجّادَةِ غَيْرِهِ بِنَحْوِ رِجْلِهِ الإِمامِ، وَكَذَا الإِيثارُ بِسائِرِ الْقُرَبِ. وَلَهُ تَنْحِيَةُ سَجّادَةِ غَيْرِهِ بِنَحْوِ رِجْلِهِ والصَّلَاةُ فِي مَحَلِّها فِي ضَمانِه.

# \* \* \*

وَحَرُمَ عَلَىٰ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ نَحْوُ مُبَايَعَةٍ (كَاشْتِغَالِ بِصَنْعَةِ) بَعْدَ شُرُوعٍ فِي أَذَانِ خُطْبَةٍ، فَإِن عَقَدَ صَحَّ الْعَقْدُ، وَيُكْرَهُ قَبْلَ الأَذَانِ بَعْدَ الزّوالِ.

وَحَرُمَ عَلَىٰ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَإِنْ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ سَفَرٌ تَفُوتُ بِهِ الْجُمُعَةُ (كَأَنْ ظَنَّ أَنّهُ لاَ يُدْرِكُها فِي طَرِيقِهِ أَو مَقْصِدِهِ، وَلَو كَانَ السَّفَرُ طَاعَةً مَنْدُوباً أَو وَاجِباً) بَعْدَ فَجْرِهَا (أَيْ: فَجْرِيوم الْجُمُعَةِ) إِلاَّ إِنْ خَشِيَ مِنْ عَدَم سَفَرِهِ ضَرَراً، كَانْقِطاعِهِ عَنِ الرُّفْقَةِ، فَلاَ يَحْرُمُ إِنْ كَانَ غَيرَ سَفَرِ مَعْصِيةٍ وَلُو بَعْدَ الزَّوَالِ. الزَّوَالِ.

<sup>(</sup>١) الرافعي والنووي.

<sup>(</sup>٢) وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٣) أي: رَجُل أو رجلين، ومثال تخطّي الواحد: ما إذا كان في آخر الصفّ بجنب الحائط.

<sup>(</sup>٤) عند مَن يعرفه.

<sup>(</sup>٥) لتعدّي صاحبها بفرشها مع غَيبته، فلو صلّى عليها حرم بغير رضا صاحبها.

وَيُكْرَهُ السَّفَرُ لَيلَةَ الْجُمُعَةِ؛ لِما رُوِيَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ: مَنْ سافَرَ لَيلَتَها دَعا عَلَيهِ مَلكاهُ؛ [قال العراقي رحمه الله في «تخريج أحاديث الإحياء»: أخرجه الدارقطني في «الأفراد»، والخطيب في «الرواة عن مالك»]. أَمَّا الْمُسافِرُ لِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْجُمُعَةُ مُطْلَقاً.

قالَ شَيْخُنا: وَحَيثُ حَرُمَ عَلَيهِ السَّفَرُ هُنا (١) لَمْ يَتَرَخَّصْ ما لَمْ تَفُتِ الْجُمُعَةُ، فَيُحْسَبُ ابْتِداءُ سَفَرهِ مِنْ وَقْتِ فَوْتِها.

\* \* \*

تَتِمَّةٌ [فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ]: يَجُوزُ لِمُسافِرِ سَفَراً طَوِيلاً" قَصْرُ رُباعِيَّةِ مُؤَدَّاةٍ؛ وَفَائِتَةِ سَفَرِ قَصْرِ فِيهِ؛ وَجَمْعُ الْعَصْرَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ تَقْدِيماً وَتَأْخِيراً بِفِرَاقِ سُورِ خاصِّ بِبَلَدِ سَفَرٍ؛ وَإِنِ احْتَوىٰ عَلَىٰ خَرابٍ وَمَزارِعَ. وَلَو وَتَأْخِيراً بِفِرَاقِ سُورٍ خاصِّ بِبَلَدِ سَفَرٍ؛ وَإِنِ احْتَوىٰ عَلَىٰ خَرابٍ وَمَزارِعَ. وَلَو جَمْعُ (٣) قَرْيَتَيْنِ فَلا يُشْتَرَطُ مُجاوَزَتُهُ بَلْ لِكُلِّ حُكْمُهُ ؛ فَبُنْيانٍ (٤) وَإِنْ تَخَلَّلَهُ خَرابٌ أَو نَهِرٌ أَو مَيدانٌ، وَلاَ يُشْتَرَطُ مُجاوَزَةُ بَساتِينَ وَإِنْ حُوطَتْ وَاتَّصَلَتْ خَرابٌ أَو نَهِرٌ أَو مَيدانٌ، وَلاَ يُشْتَرَطُ مُجاوَزَةُ بَساتِينَ وَإِنْ حُوطَتْ وَاتَّصَلَتْ فَاللَّا عُرْفاً كَقَرْيَةٍ وَإِنِ اخْتَلَفَتا اسْماً ؛ فَلَوِ انْفَصَلَتا وَلَوْ يَسِيراً كَفَىٰ مُجاوَزَةُ قَرْيَةِ الْمُسافِرِ.

لاَ لِمُسافِرٍ لَمْ يَبْلُغ سَفَرُهُ مَسِيرةً يَوم وَلَيلَةٍ بِسَيرِ الْأَثْقَالِ<sup>(٦)</sup> مَعَ النُّزُولِ الْمُعتادِ<sup>(٧)</sup> لِنَحْوِ اسْتِراحَةٍ وَأَكْلٍ وَصَلَاةٍ ؛ وَلاَ لآبِقٍ<sup>(٨)</sup> وَمُسافِرٍ عَلَيهِ دَينٌ حالًّ قادِرٌ عَلَيهِ مِنْ غَيرِ إِذنِ دائِنِهِ؛ وَلاَ لِمَنْ سافَرَ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلاَدِ عَلَىٰ الأَصَحِّ. وَيَنْتَهِي السَّفَرُ بِعَوْدِهِ إِلَىٰ وَطَنِهِ وَإِنْ كَانَ مَارًا بِهِ؛ أَو إِلَىٰ مَوضِع آخَرَ وَيَنْتَهِي السَّفَرُ بِعَوْدِهِ إِلَىٰ وَطَنِهِ وَإِنْ كَانَ مَارًا بِهِ؛ أَو إِلَىٰ مَوضِع آخَرَ

<sup>(</sup>١) بأن سافر بعد الفجر.

<sup>(</sup>٢) السفر الطويل: هو قطع مسافة ٨٢,٥ كيلو متراً.

<sup>(</sup>٣) أي: السور.

<sup>(</sup>٤) أي: بفراق بنيان إن لم يكن للبلد سور.

<sup>(</sup>٥) لأنها ليست محَلّ إقامة.

<sup>(</sup>٦) أي: الإبل المحمّلة.

<sup>(</sup>٧) ويقدّر بساعة ونصف، هذا وتقطع الإبل في الساعة الواحدة: ٤ كيلومتراً إلا ثلثاً.

<sup>(</sup>٨) عبد هارب من سيده.

وَنَوَىٰ إِقَامَتَهُ بِهِ مُطْلَقاً أَو أَرْبَعَةَ أَيّام صِحاحِ<sup>(١)</sup>؛ أَوْ عَلِمَ أَنَّ إِرْبَهُ لاَ يَنْقَضِي فِيها، ثُمَّ إِنْ كَانَ يَرْجُو حُصُولَهُ كُلَّ وَقْتِ<sup>(٢)</sup> قَصَرَ ثَمانِيَةَ عَشَرَ يَوماً.

وَشُرِطَ لِقَصْرِ نِيّةُ قَصْرِ فِي تَحَرُّم، وَعَدَمُ اقْتِداءِ وَلَو لَحْظَةً بِمُتِمِّ وَلَو مُسافِراً، وَتَحَرُّرُ عَنْ مُنافِيها دَواماً (٣)، وَدُوامُ سَفَرِهِ فِي جَمِيع صَلَاتِهِ.

وَلِجَمْعِ تَقْدِيمٍ: نِيَّةُ جَمْعِ فِي الأُولَىٰ وَلَوْ مَعَ التَّحَلُّلِ مِنْها، وَتَرْتِيبٌ، وَوِلاَءٌ عُرْفاً (فَلاَ يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ (٤٠).

وَلِتأْخِيرٍ: نِيَّةُ جَمْعٍ فِي وَقْتِ الأُولىٰ ما بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ (٥)، وَبَقاءُ سَفَرٍ إِلَىٰ آخِرِ الثَّانِيَةِ.

# \* \* \*

فَرْعٌ [فِي جَوَازِ الجَمْعِ بِالْمَرَضِ]: يَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْمَرَضِ تَقْدِيماً، وَيُراعَىٰ الأَرْفَقُ (فَإِنْ كَانَ يَزْدادُ مَرَضُهُ كَأَنْ كَانَ يُودادُ مَرَضُهُ كَأَنْ كَانَ يُرْدادُ مَرَضُهُ كَأَنْ كَانَ يُخِمُ مَثَلاً وَقْتَ الثَّانِيَةِ قَدَّمَها بِشُرُوطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ ؛ أَو وَقْتَ الأُولَىٰ أَخَرَها بِنِيَّةِ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الأُولَىٰ أَخْرَها بِنِيَّةِ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الأُولَىٰ).

وَضَبَطَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ الْمَرَضَ هُنا بِأَنَّهُ مَا يَشُقُّ مَعَهُ فِعْلُ كُلِّ فَرْضٍ فِي

<sup>(</sup>١) أي: غير يومَي الدخول والخروج. `

<sup>(</sup>٢) لا يقطع السفرَ (كيوم ويومين وثلاثة).

<sup>(</sup>٣) كنيّة الإتمام.

<sup>(</sup>٤) بأخف ممكن.

<sup>)</sup> هذا بالنسبة لوقوعها أداء، لا للجواز؛ فإنه يأثم بتأخير النيّة إلى ذلك، إذ عليه أن ينوي في وقت يسعها جميعاً. وهذا قول ابن حجر، وقال الرملي: تجب نيّة الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن يسعها كاملة، فإن لم ينو الجمع أثم وصارت الأولى قضاء، وتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية لا يسمى قضاء؛ وإلا لتوسّع وقت قضائها في جميع العمر، ولا خلاف أنه لا يجوز للمسافر أن يُخرِج صلاة الظهر عن وقت العصر. اه. نهاية المطلب ٤٧١/٢.

<sup>(</sup>٦) عند النووي، والمعتمد: عدم جواز جمع التأخير.

وَقْتِهِ (كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ فِي الْمَطَرِ بِحَيْثُ تَبْتَلُّ ثِيابُهُ). وَقَالَ آخَرُونَ: لاَ بُدَّ مِنْ مَشَقَّةٍ ظاهِرَةٍ زِيادَةً عَلَىٰ ذَلِكَ بِحَيثُ تُبِيحُ الْجُلُوسَ فِي الْفَرْضِ، وَهُوَ الأَوْجَهُ(١).

\* \* \*

خَاتِمَةُ: قالَ شَيْخُنا فِي «شَرْحِ الْمِنْهاجِ»: مَنْ أَدَّىٰ عِبادَةً مُخْتَلَفاً فِي صِحَّتِها مِنْ غَيرِ تَقْلِيدٍ لِلْقائِلِ بِها لَزِمَهُ إِعادَتُها، لأَنَّ إِقْدامَهُ عَلَىٰ فِعْلِها عَبَثُ.

<sup>(</sup>۱) تتمة: يجوز الجمع بالمطر تقديماً بشروط جمع التقديم السابقة بزيادة: وجود المطر عند الإحرام بالأولى، وعند التحلّل منها، ودوامه إلى الإحرام بالثانية، وأن يصلّي مريدُ الجمع جماعة في مكان بعيد عن داره بحيث يتأذّى بالمطر في طريقه بحيث يبلّ أعلى الثوب، ويجوز للإمام الراتب أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذّ بالمطر.

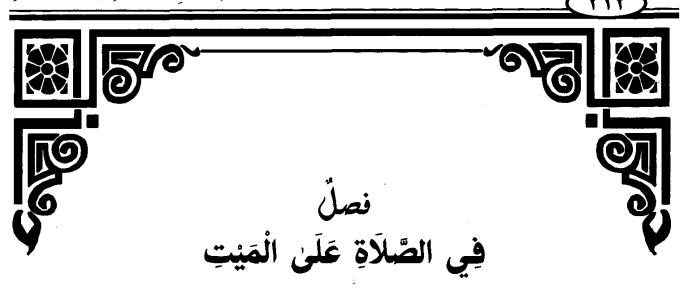

وَشُرِعَتْ بِالْمَدِينَةِ. وَقِيلَ: هِيَ مِنْ خَصائِصِ هَذِهِ الأُمَّةِ.

صَلاَةُ الْمَيْتِ (أَيْ: الْمَيْتِ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ) فَرْضُ كِفَايَةٍ لِلإِجْماعِ وَالأَخْبار.

كَغُسْلِهِ؛ وَلَوْ غَرِيْقاً لأَنَّا مَأْمُورُونَ بِغَسْلِهِ، فَلاَ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنَّا إِلاَّ بِفِعْلِنا وَإِنْ شاهَدْنا الْمَلاَئِكَةَ تُغْسِّلُهُ، وَيَكْفِي غَسْلُ كافِرٍ.

وَيَحْصُلُ أَقَلُهُ: بِتَعْمِيم بَدَنِهِ بِالْمَاءِ مَرَّةً، حَتَّىٰ مَا تَحْتَ قُلْفَةِ الأَقْلَفِ(١) عَلَىٰ الأَصَحِّ، صَبِيًا كَانَ الأَقْلَفُ أَوْ بِالِغَاّ. قَالَ الْعَبَّادِيُ(٢) وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لأَ يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا، فَعَلَىٰ الْمُرَجِّحِ لَو تَعَذَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ بِأَنّهَا لأَ يَجْبُ غَسْلُ مَا تَحْتَها، فَعَلَىٰ الْمُرَجِّحِ لَو تَعَذَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ بِأَنّها لأَ تَتَقَلَّصُ إِلاَّ بِجَرْحٍ يُمْمَ عَمّا تَحْتَها ؟ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا، وَأَقَرَّهُ غَيرُهُ(٣).

وَأَكْمَلُهُ: تَثْلِيثُهُ، وَأَنْ يَكُونَ فِي خَلْوَةٍ (٤)، وَقَمِيصٍ (٥)، وَعَلَىٰ مُرْتَفِعٍ،

<sup>(</sup>١) غير المختون.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد المتوفى ٤٥٨هـ، وهو غير محمد بن قاسم العبادي المتوفى ٩١٨هـ.

<sup>(</sup>٣) كالرملي، وتصح الصلاة عليه عند ابن حجر خلافاً للرملي لوجود النجاسة.

<sup>(</sup>٤) لا يدخلها إلا الغاسل ومَن يعينه وأقربُ الورثة للميت.

<sup>(</sup>٥) يستر جميع بدنه.

بِماءِ بارِدٍ إِلاَّ لِحاجَةٍ كَوَسَخٍ وَبَرْدٍ فالْمُسَخَّنُ حِينَئِدٍ أُولَى، والْمالِحُ أُولَى مِنَ الْعَذْبِ، وَيُبَادَرُ بِغَسْلِهِ إِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ ؛ وَمَتَىٰ شُكَّ فِي مَوْتِهِ وَجَبَ تَأْخِيرُهُ إِلَىٰ الْعَذْبِ، وَيُبَادَرُ بِغَسْلِهِ إِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ ؛ وَمَتَىٰ شُكَّ فِي مَوْتِهِ وَجَبَ تَأْخِيرُهُ إِلَىٰ الْعَذِبِ بِتَغَيُّرِ رِيحٍ وَنَحْوِهِ ؛ فَذِكْرُهُمُ الْعَلَاماتِ الْكَثِيرَةَ لَهُ إِنَّمَا تُفِيدُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَكْ.

وَلَو خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْغَسْلِ نَجَسٌ لَمْ يُنْقَضِ الطُّهْرُ، بَلْ تَجِبُ إِزالَتُهُ فَقَطْ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ التَّكْفِينِ لاَ بَعْدَهُ (١).

وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ لِفَقْدِ ماءٍ أَوْ لِغَيْرِهِ (كَاحْتِراقٍ، وَلَو غُسِّلَ تَهَرَّى) يُمِّمَ وُجُوباً.

فَرْعُ [فِي بَيَانِ مَنْ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ]: الرَّجُلُ أَوْلَىٰ بِغَسْلِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ أَوْلَىٰ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ ؛ وَلَهُ غَسْلُ حَلِيلَةٍ، وَلِزَوجَةٍ (لاَ أَمَةٍ) (٢) غَسْلُ زَوجِها وَلَو نَكَحَتْ غَيرَهُ (٣) بِلاَ مَسِّ (٤)، بَلْ بِلَفِّ خِرْقَةٍ عَلَىٰ يَدٍ، فَإِنْ خَالَفَ صَحَّ الْغُسْلُ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إِلاَّ أَجْنَبِيُّ فِي الْمَرْأَةِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ فِي الرَّجُلِ يُمِّمَ الْمَيْتُ. الرَّجُلِ يُمِّمَ الْمَيْتُ.

نَعَمْ، لَهُما غَسْلُ مَنْ لاَ يُشْتَهَىٰ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ صَبِيَّةٍ لِحِلِّ نَظَرِ كُلِّ وَمَسِّهِ، وَأُولَىٰ الرِّجالِ بِهِ أَوْلاهُمْ بِالصَّلاَةِ، كَما يَأْتِي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بل المعتمد وجوبه ولو بعد التكفين، وعليه الرملي أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أما الأمة فلا حق لها في ولاية الغُسل يقتضي تقديمَها على غيرها، فلا ينافي جوازَه لها.

<sup>(</sup>٣) ويُتصور ذلك بما إذا وضعت الحمل عقب موته؛ فتزوّجت آخر قبل غُسل زوجها الميت، وإنما جاز ذلك لبقاء حقوق الزوجيّة.

<sup>(</sup>٤) أي: له غسلها من غير أن يمسّها، ولها غسله من غير أن تمسّه، وذلك لئلا ينتقض وضوء الغاسل المطلوب له ندباً.

وَتَكْفِينِهِ بِسَاتِرِ عَوْرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالذُّكُورَةِ والأَنُوثَةِ، دُونَ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ.

فَيَجِبُ فِي الْمَرْأَةِ وَلَوْ أَمَةً ما يَسْتُرُ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ؛ وَفِي الرَّجُلِ ما يَسْتُرُ ما بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَالاَكْتِفَاءُ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ، وَنَقَلَهُ عَنِ الأَكْثَرِينَ، لأَنَّهُ حَقُّ للهِ تَعالَى.

وَقَالَ آخَرُونَ (١): يَجِبُ سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلَوْ رَجُلاً، وَلِلْغَرِيمِ مَنْعُ الزَّائِدِ عَلَىٰ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ، لِتَأَكَّدِ أَمْرِهِ، وَكَوْنِهِ الزَّائِدِ عَلَىٰ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ، لِتَأَكَّدِ أَمْرِهِ، وَكَوْنِهِ حَقّاً لِلْمَيِّتِ بِالنَّسْبَةِ لِلْغُرَمَاءِ.

وَأَكْمَلُهُ لِلذَّكَرِ: ثَلاثَةٌ يَعُمُّ كُلُّ مِنْهَا البَدَنَ<sup>(٢)</sup>، وَجَازَ أَنْ يُزادَ تَحْتَها قَمِيصٌ وَخِمارٌ فَلِفافَتانِ.

وَيُكَفَّنُ الْمَيْتُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيَّا، فَيَجُوزُ حَرِيرٌ وَمُزَعْفَرٌ لِلْمَرْأَةِ والصَّبِيِّ مَعَ الْكَراهَةِ.

وَمَحَلُّ تَجْهِيزِهِ: التَّرِكَةُ، إِلاَّ زَوجَةً وَخادِمَها فَعَلَىٰ زَوجِ غَنِيٍّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ، فَعَلَىٰ مَنْ عَلَيهِ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ، فَعَلَىٰ بَيْتِ الْمالِ، فَعَلَىٰ مَياسِيرِ الْمُسْلِمِينَ.

وَيَحْرُمُ التَّكْفِينُ فِي جِلْدِ<sup>(٤)</sup> إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، وَكَذا الطِّيْنِ والْحَشِيشِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ ثَوْبٌ وَجَبَ جِلْدٌ، ثُمَّ حَشِيشٌ، ثُمَّ طِينٌ فِيما اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنا.

<sup>(</sup>١) وهو المعتمد.

<sup>(</sup>۲) عدا رأس المُحرِم ووجه المُحْرِمة.

<sup>(</sup>٣) وهذا باعتبار الغالب، وإلا فقد يجب التجهيز على مَن لا تلزمه نفقته (كتجهيز الولد الكبير المعسِر؛ لعجزه عن الكسب حينئذ)، وقد لا يجب التجهيز على مَن عليه نفقته حيّاً (كزوجة الأب؛ لزوال ضرورة الإعفاف).

<sup>(</sup>٤) لأنه مُزْرِ به.

وَيَحْرُمُ كِتابَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَسْماءِ اللَّهِ تَعالَىٰ (١) عَلَىٰ الْكَفَنِ، وَلاَ بَأْسَ بِكِتابَتِهِ بِالرِّيقِ، لأَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ.

وَأَفْتَىٰ ابْنُ الصَّلَاحِ<sup>(٢)</sup> بِحُرْمَةِ سَتْرِ الْجَنَازَةِ بِحَرِيرٍ وَلَوِ امْرَأَةً ؛ كَما يَحْرُمُ تَزْيِينُ بَيْتِها بِحَرِيرٍ.

وَخالَفَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِيْنِيُّ، فَجَوَّزَ الْحَرِيرَ فِيها وَفِي الطِّفْلِ، وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ (٣)، مَعَ أَنَّ الْقِياسَ الأَوَّلُ.

#### \* \* \*

وَدَفْنِهِ فِي حُفْرَةٍ تَمْنَعُ بَعْدَ طَمِّها رَائِحَةً (أَيْ: ظُهُورَها) وَسَبُعاً (أَيْ: نَبْشَهُ لَها، فَيَأْكُلَ الْمَيْتَ).

وَخَرَجَ بِ «حُفْرَةٍ» وَضْعُهُ بِوَجْهِ الأَرْضِ وَيُبْنَى عَلَيهِ ما يَمْنَعُ ذَيْنِكَ، حَيْثُ لَمْ يَتَعَذَّرِ الْجَفْرُ ؛ نَعَمْ مَنْ ماتِ بِسَفِينَةٍ وَتَعَذَّرَ الْبَرُّ جازَ<sup>(٤)</sup> إِلْقاؤُهُ فِي الْبَحْرِ، وَتَثْقِيلُهُ لِيَرْسُبَ<sup>(٥)</sup>، وَإِلاَّ فَلاَ<sup>(٢)</sup>.

وَبه تَمْنَعُ الْفَخُ مَا يَمْنَعُ أَحَدَهُما، كَأَنِ اعْتادَتْ سِباعُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمَحَلِّ الْمَحَلِّ الْحَفْرَ عَنْ مَوْتَاهُ، فَيَجِبُ بِناءُ الْقَبْرِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ وُصُولَها إِلَيْهِ.

وَأَكْمَلهُ: قَبْرٌ واسِعٌ فِي عُمْقِ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ وَنِصْفِ بِذِراعِ الْيَدِ (٧). وَيَجِبُ إِضْجاعُهُ لِلْقِبْلَةِ.

<sup>(</sup>١) أو الأنبياء، أو الملائكة.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن عبدالرحمان المتوفى ٦٤٣هـ.

<sup>(</sup>٣) كالرملي.

<sup>(</sup>٤) بل وجب.

<sup>(</sup>٥) أولى.

<sup>(</sup>٦) أي: وإن لم يتعذّر، فلا يجوز إلقاؤه في البحر.

<sup>(</sup>٧) والذراع = ٤٨ سانتي متراً.

وَيُنْدَبُ الإِفْضاءُ بِخَدِّهِ الأَيْمَنِ بَعْدَ تَنْجِيَةِ الْكَفَنِ عَنْهُ إِلَىٰ نَحْوِ تُرابٍ مُبالَغَةً فِي الاسْتِكانَةِ وَالذَّلِّ.

وَرَفْعُ رَأْسِهِ بِنَحْوِ لَبِنَةٍ.

وَكُرِهَ صُنْدُوقٌ، إِلاَّ لِنَحْوِ نَداوَةٍ فَيَجِب.

وَيَحْرُمُ دَفْنُهُ بِلاَ شَيْءٍ يَمْنَعُ وُقُوعَ التُّرابِ عَلَيْهِ.

وَيَحْرُمُ دَفْنُ اثْنَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ بِقَبْرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُما مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ زَوجِيَّةٌ، وَمَعَ أَحَدِهِما كُرِهَ (١)، كَجَمْعِ مُتَّحِدِي جِنْسِ فِيهِ بِلاَ حاجَةٍ.

وَيَحْرُمُ أَيْضاً إِدْخالُ مَيْتٍ عَلَىٰ آخَرَ وَإِنِ اتَّحَدا جِنْساً قَبْلَ بَلاَءِ جَمِيعِهِ، وَيُرْجَعُ فِيهِ لأَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالأَرْضِ.

وَلَوْ وُجِدَ بَعْضُ عَظْمِهِ قَبْلَ تَمامِ الْحَفْرِ وَجَبَ رَدُّ تُرابِهِ، أَوْ بَعْدَهُ فَلاَ، وَيَجُوزُ الدَّفْنُ مَعَهُ.

وَلاَ يُكْرَهُ الدَّفْنُ لَيلاً خِلاَفاً لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيّ ؛ والنّهارُ أَفْضَلُ لِلدَّفْنِ مِنْهُ. وَيَرْفَعُ الْقَبْرُ قَدْرَ شِبْرِ نَدْباً (٢)، وَتَسْطِيحُهُ أُولَىٰ مِنْ تَسْنِيمِهِ.

وَيُنْدَبُ لِمَنْ عَلَىٰ شَفِيرِ الْقَبْرِ أَنْ يَحْثِيَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ قَائِلاً مَعَ الأُولَى: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ [طه: ٥٥]، وَمَعَ الثّانِيَةِ: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ [طه: ٥٥]، وَمَعَ الثّالِثَةِ: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ [طه: ٥٥].

مُهِمَّةُ: يُسَنُّ وَضْعُ جَرِيدَةٍ خَضْراءَ عَلَىٰ الْقَبْرِ لِلاتِّباعِ، وَلأَنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ بِبَرَكَةِ تَسْبِيجِها، وَقِيسَ بِها ما اعْتِيدَ مِنْ طَرْحِ نَحْوِ الرَّيْحانِ الرَّطْبِ،

<sup>(</sup>١) وعند الرملي حرم، لأن العلَّة عنده التأذِّي لا الشهوة؛ فإنها قد انقطعت بالموت.

<sup>(</sup>۲) ليُعرَف فيُزار، وليُحترَم.

وَيَحْرُمُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُما ما لَمْ يَيبَسا، لِما فِي أَخْذِ الأُولَىٰ مِنْ تَفْوِيتِ حَظِّ الْمَيْتِ الْمَأْثُورِ عَنْهُ عَيَّا [البخاري رقم: ٢١٦؛ مسلم رقم: ٢٩٢]، وَفِي الثّانِيَةِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ الْمَيْتِ بِارْتِياحِ الْمَلاَئِكَةِ النّازِلِينَ لِذَلِكَ، قالَهُ شَيْخَانَا ابْنَا حَجَرٍ وَزِيادٍ.

وَكُرِهَ بِنَاءٌ لَهُ (أَيْ: لِلْقَبْرِ) أَوْ عَلَيْهِ؛ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ بِلاَ حاجَةٍ (كَخَوْفِ نَبْشٍ، أَوْ حَفْرِ سَبُعٍ، أَوْ هَدْمِ سَيْلٍ).

وَمَحَلُّ كَراهَةِ الْبِناءِ إِذَا كَانَ بِمِلْكِهِ، فَإِنْ كَانَ بِناءُ نَفْسِ الْقَبْرِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ مِمّا مَرَّ، أَوْ نَحْوِ قُبَّةٍ عَلَيْهِ بِمُسَبَّلَةٍ (وَهِيَ مَا اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا، عُرِفَ أَصْلُها وَمُسَبِّلُهَا أَمْ لا) أَو مَوقُوفَةٍ ؛ حَرُمَ، وَهُدِمَ وُجُوباً، لأَنَّهُ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْمَيْتِ، فَفِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ بِمَا لاَ غَرَضَ فِيهِ.

تَنْبِيهُ: وَإِذَا هُدِمَ تُرَدُّ الْحِجَارَةُ الْمُخْرَجَةُ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنْ عُرِفُوا، أَو يُخَلَّىٰ بَيْنَهُما، وَإِلاَّ فَمَالُ ضَائِعٌ، وَحُكْمُهُ مَعْرُوفٌ (١)؛ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنا.

وَقَالَ شَيْخُنَا الزَّمْزَمِيُّ (٢): إِذَا بَلِيَ الْمَيْتُ وَأَعْرَضَ وَرَثَتُهُ عَنِ الْحِجَارَةِ جَازَ الدَّفْنُ مَعَ بَقَائِهَا إِذَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالإِعْرَاضِ عَنْهَا، كَمَا فِي الْحِجَارَةِ جَازَ الدَّفْنُ مَعَ بَقَائِهَا إِذَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالإِعْرَاضِ عَنْهَا، كَمَا فِي السَّنَابِل (٣).

وَكُرِهَ وَطْءٌ عَلَيْهِ (أَيْ: عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِم، وَلَوْ مُهْدَراً) قَبْلَ بَلاَءٍ إِلاَّ لِضَرُورَةِ (كَأَنْ لَمْ يَصِلْ لِقَبْرِ مَيْتِهِ بِدُونِهِ، وَكَذا ما يُرِيدُ زِيارَتَهُ وَلَو غَيْرَ لِضَرُورَةِ (كَأَنْ لَمْ يَصِلْ لِقَبْرِ مَيْتِهِ بِدُونِهِ، وَكَذا ما يُرِيدُ زِيارَتَهُ وَلَو غَيْرَ قَرِيبٍ). وَجَزْمُ شَرْحِ مُسْلِمِ [الحديث رقم: ٩٧١] كَآخَرِينِ بِحُرْمَةِ الْقُعُودِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) يُصرَف في مصالح المسلمين.

<sup>(</sup>۲) عبدالعزيز بن علي المتوفى ۹۷٦هـ.

<sup>(</sup>٣) سنابل الحصّادين، وبرادة الحدّادين.

والْوَطَءِ لِخَبَرٍ فِيهِ يَرُدُّهُ أَنَّ الْمُرادَ بِالجُلوسِ عَلَيْهِ جُلُوسُهُ لِقَضاءِ الْحاجَةِ كَما بَيَّنَتُهُ رِوايَةٌ أُخْرَى.

وَنُبِشَ وُجُوباً قَبْرُ مَنْ دُفِنَ بِلاَ طَهارَةٍ لِغُسْلِ أَوْ تَيَمُّم (نَعَمْ إِنْ تَغَيَّرَ وَلَو بِنَتَنٍ حَرُمَ) ولأَجْلِ مالِ غَيْرٍ (كأَنْ دُفِنَ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ إِنْ طَلَبَ الْمالِكُ وَوُجِدَ ما يُكَفَّنُ أَو يُدْفَنُ فِيهِ، وَإِلاَّ لَمْ يَجُزِ النَّبْشُ) أَوْ سَقَطَ فِيهِ مُتَمَوَّلٌ وَإِنْ لَمْ يَطُلُبُهُ مالِكُهُ.

لاَ لِلتَّكْفِينِ إِنْ دُفِنَ بَلاَ كَفَنِ، وَلاَ لِلصَّلاَةِ(١) بَعْدَ إِهالَةِ التُّرابِ عَلَيْهِ.

وَلاَ تُدْفَنُ امْرَأَةٌ ماتَتْ فِي بَطْنِهَا جَنِيْنُ (٢) حَتَّىٰ يُتَحَقَّقَ مَوْتُهُ (أَي: الْجَنِينُ) وَيَجِبُ شَقُّ جَوْفِها، والنَّبْشُ لَهُ إِنْ رُجِيَ حَياتُهُ بِقَولِ الْقَوابِلِ لِبُلُوغِهِ الْجَنِينُ) وَيَجِبُ شَقُّ جَوْفِها، والنَّبْشُ لَهُ إِنْ رُجِيَ حَياتُهُ بِقَولِ الْقَوابِلِ لِبُلُوغِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ حَياتُهُ حَرُمَ الشَّقُ، لَكِنْ يُؤَخَّرُ الدَّفْنُ حَتَّىٰ يَمُوتَ كَما ذُكِرَ.

وَما قِيلَ : إِنَّهُ يُوضَعُ عَلَىٰ بَطْنِها شَيْءٌ لِيَمُوتَ غَلَطٌ فاحِشْ.

وَوُورِيَ (أَيْ : سُتِرَ بِخِرْقَةٍ) سَئِقْطُ وَدُفِنَ وُجُوباً، كَطِفْلِ كَافِرٍ نَطَقَ بِالشَّهادَتَيْنِ.

وَلاَ يَجِبُ غَسْلُهُما، بَلْ يَجُوزُ.

وَخَرَجَ بِ «السَّيُقْطِ»: الْعَلَقَةُ وَالْمُضْغَةُ، فَيُدْفَنانِ نَدْباً مِنْ غَيْرِ سَتْرٍ. وَلَوِ انْفَصَلَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَدُفِنَ وُجوباً.

فَإِنِ اخْتَلَجَ أُوِ اسْتَهَلَّ (٣) بَعْدَ انْفِصالِهِ صُلِّي عَلَيْهِ وُجوباً (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأنها تسقط بالصلاة على القبر.

<sup>(</sup>٢) لم تُرْجَ حياته، بأن لم يبلغ ستة أشهر.

<sup>(</sup>٣) صاح.

<sup>(</sup>٤) وحاصل أحكام السقط: أنه إن عُلمت حياته أو ظهرت أماراتُها وجب الجميع، وإلا وجب ما عدا الصلاة إن ظهر خَلقه، وإلا سُنّ ستره بخرقة ودفنُه.

وَأَرْكَانُهَا (أَيْ: الصَّلاَةُ عَلَىٰ الْمَيْتِ) سَبْعَةً:

أَحَدُها: نِيَّةُ، كَغَيْرِها، وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ فِيها ما يَجِبُ فِي نِيَّةِ سائِرِ الْفُرُوضِ مِنْ نَحْوِ اقْتِرانِها بِالتَّحَرُّمِ وَالتَّعَرُّضِ لِلْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: فَرْضَ كِفَايَةٍ.

وَلاَ يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيْتِ، وَلاَ مَعْرِفَتُهُ، بَلِ الْوَاجِبُ أَدْنَىٰ مُمَيِّزٍ، فَيَكْفِي : أُصَلِّي الْفَرْضَ عَلَىٰ هَذا الْمَيْتِ.

قَالَ جَمْعٌ (١): يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيْتِ الْعَائِبِ بِنَحْوِ اسْمِهِ.

وَثَانِيها: قِيَامٌ لِقادِرٍ عَلَيْهِ، فَالْعاجِزُ يَقْعُدُ ثُمَّ يَضْطَجِعُ.

وَثَالِثُها: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتِ مَعَ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ لِلاتِّباعِ، فَإِنْ خَمَّسَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ.

وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيراتِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَوَضْعُهُما تَحْتَ صَدْرِهِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ.

وَرابِعُها: فَاتِحَةٌ، فَبَدَلُها، فَوُقُوفٌ بِقَدْرِها. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّها تُجْزِىءُ بَعْدَ غَيْرِ الأُولَى، خِلَافاً لِـ «الْحَاوِي» كـ «الْمُحَرَّرِ»، وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ جَمْعُ رُكْنَيْنِ فِي تَكْبِيرَةٍ، وَخُلُو الأُولَىٰ عَنْ ذِكْرٍ.

وَيُسَنُّ إِسْرارٌ بِغَيْرِ التَّكْبِيراتِ وَالسَّلاَمِ، وَتَعَوُّذُ، وَتَرْكُ افْتِتاحٍ وَسُورَةٍ إِلاَّ عَلَىٰ غائِبِ أَوْ قَبْرِ<sup>(٢)</sup>.

وَخامِسُها: صَلَاةٌ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيِ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِي اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِي اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِي اللَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٢) فيأتي بهما، والمعتمد خلافه.

<sup>(</sup>٣) وأكملها الصلاة الإبراهيمية.

وَيُنْدَبُ ضَمُّ السَّلامِ لِلصَّلاةِ (١)، وَالدُّعاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ عَقِبَها، والْحَمْدُ قَبْلَها.

وَسادِسُها: دُعَاءٌ لِمَيْتِ<sup>(٢)</sup> بِخُصُوصِهِ (وَلَو طِفْلاً)؛ بِنَحْوِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ بَعْدَ ثَ**الِثَةِ،** فَلاَ يُجْزِىءُ بَعْدَ غَيْرِها قَطْعاً.

وَيُسَنُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعاءِ لَهُ، وَمَأْثُورُهُ أَفْضَلُ، وَأَوْلاَهُ ما رَواهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٩٦٣] عَنْه ﷺ، وَهُو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (٣)، وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَعافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْماءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطايا كَما يُنَقَّىٰ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذابِ النَّارِ».

وَيَزِيدُ عَلَيهِ نَدْباً: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيّنا وَمَيّتِنا (٤) . . . إِلَىٰ آخِرِهِ.

وَيَقُولُ فِي الطِّفْلِ مَعَ هَذا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطاً لأَبَوَيْهِ (٥)، وَسَلَفاً وَذُخْراً، وَعِظَةً وَاعْتِباراً، وَشَفِيعاً، وَثَقِّلْ بِهِ مَوازِينَهُما، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَىٰ قُلُوبِهِما، وَلاَ تَفْتِنْهُما بَعْدَهُ، وَلاَ تَحْرِمْهُما أَجْرَهُ.

قالَ شَيْخُنا: وَلَيسَ قَولُهُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطاً ...» إِلَىٰ آخِرِهِ مُغْنِياً عَنِ الدُّعاءِ لَهُ، لأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكْفِ عَنِ الدُّعاءِ لَهُ، لأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكْفِ الدُّعاءُ لَهُ بِالْعُمومِ الشَّامِلِ كُلَّ فَرْدٍ فَأُولَىٰ هَذَا.

<sup>(</sup>١) فيقول: اللَّهم صلَّ وسلَّم على...

<sup>(</sup>٢) بأخروي.

<sup>(</sup>٣) والدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب، بل قد يكون بزيادة درجات القُرْب، كما يشير إليه استغفاره على في اليوم والليلة مئة مرة.

<sup>(</sup>٤) وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللَّهم مَن أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومَن توفّيته منا فتوفّه على الإيمان، اللَّهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلّنا بعده.

<sup>(</sup>٥) أي: سابقاً مهيئاً لمصالحهما في الآخرة.

<sup>(</sup>٦) خالف الرملي في ذلك فقال: يكفي.

وَيُؤَنِّثُ الضَّمائِرَ فِي الأَنْثَىٰ، وَيَجُوزُ تَذْكِيرُها بِإِرادَةِ الْمَيْتِ أَوِ الشَّخْصِ، وَيَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنيٰ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطاً لأُمِّهِ.

والْمُرادُ بِالإِبْدالِ<sup>(۱)</sup> فِي الأَهْلِ وَالزَّوجَةِ: إِبْدالُ الأَوْصافِ لاَ الذَّواتِ، لَقَولِهِ تَعالَى: ﴿ أَلْحَفَنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾ [الطور: ٢١] وَلِخَبَرِ الطَّبَرانِيِّ [«مجمع الزوائد» رقم: ١٨٧٥] وَغَيرِهِ: «إِنَّ نِساءَ الْجَنَّةِ مِنْ نِساءِ الدُّنْيا أَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ». انْتَهَىٰ.

وَسابِعُها: سَلَامٌ كَغَيْرِها بَعْدَ رَابِعَةِ، وَلاَ يَجِبُ فِي هَذِهِ ذِكْرُ غَيْرِ السَّلاَمِ، لَكِنْ يُسَنُّ: «اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنا أَجْرَهُ» أَي: أَجْرَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ، أَوْ أَبْرَ الْمُصِيبَةِ «وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ» أَي: بِارْتِكابِ الْمَعاصِي «وَاغْفِرْ لَنا وَلَهُ»(٢).

وَلَو تَخَلَّفَ عَنْ إِمامِهِ بِلاَ عُذْرِ بِتَكْبِيرَةٍ حَتَىٰ شَرَعَ إِمامُهُ فِي أُخْرَىٰ (٣) بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَلَو كَبَّرَ إِمامُهُ تَكْبِيرَةً أُخْرَىٰ قَبْلَ قِراءَةِ الْمَسْبُوقِ الْفاتِحَةَ تابَعَهُ فِي تَكْبِيرِهِ وَسَقَطَتِ الْقِراءَةُ عَنْهُ، وَإِذَا سَلَّمَ الإِمامُ تَدارَكَ الْمَسْبُوقُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مَعَ الأَذْكَارِ.

وَيُقَدَّمُ فِي الإِمامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَيْتِ (وَلَوِ امْرَأَةً) أَبٌ أَو نائِبُهُ، فَأَبُوهُ، ثُمَّ ابْنُهُما، ثُمَّ الْعَمُّ كَذَلِكَ، ثُمَّ سائِرُ الْغَصَباتِ (٤)، ثُمَّ ابْنُهُما، ثُمَّ الْعَمُّ كَذَلِكَ، ثُمَّ سائِرُ الْعَصَباتِ (٤)، ثُمَّ مُعْتِقٌ، ثُمَّ ذُو رَحِم، ثُمَّ زَوْجُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في قوله: (وأَبْدِله).

٢) بل يسنّ إطالة الدعاء فيها أيضاً.

<sup>(</sup>٣) بأن شرع الإمام في الثالثة، والمأموم في الأولى؛ أو شرع في الرابعة، والمأموم في الثانبة.

<sup>(</sup>٤) ويقدّم ابن العمّ لأبوين ثمّ لأب، ثمّ عمّ الأب، ثمّ ابن عمّه، ثمّ عمّ الجد، ثمّ ابن عمّه، وهكذا.

وَشُرِطَ لَهَا (أَي: لِلصَّلَاةِ عَلَىٰ الْمَيْتِ مَعَ شُرُوطِ سائِرِ الصَّلَواتِ) تَقَدُّمُ طُهْرِهِ (أَي: الْمَيْتِ) بِماءٍ، فَتُرابٍ، فَإِنْ وَقَعَ بِحُفْرَةٍ أَو بَحْرٍ وَتَعَذَّرَ إِخْراجُهُ وَطُهْرُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيهِ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ.

وَأَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ (أَيْ: الْمَيْتِ) إِنْ كَانَ حَاضِراً، وَلَو فِي قَبْرٍ. أَمَّا الْمَيْتُ الْعَائِبُ<sup>(١)</sup> فَلاَ يَضُرُّ فِيهِ كَونُهُ وَراءَ الْمُصَلِّي.

وَيُسَنُّ جَعْلُ صُفُوفِهِمْ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ؛ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ [الترمذي رقم: ١٠٢٨؛ أبو داود رقم: ٣١٦٦]: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ» أَيْ: غُفِرَ لَهُ.

وَلاَ يُنْدَبُ تَأْخِيرُها لِزِيادَةِ الْمُصَلِّينَ إِلاَّ لِوَلِيِّ، واخْتَارَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ يَنْبَغِي انْتِظَارُ مِئَةٍ أَوْ أَرْبَعِينَ رُجِيَ حُضُورُهُمْ قَرِيباً، لِلْحَدِيثِ، وَفِي مُسْلِم (٢) [رقم: ٩٤٧]: «ما مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ».

وَلُو صُلِّيَ عَلَيْهِ فَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ نُدِبَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيهِ، وَتَقَعُ فَرْضاً، فَيَنْوِيهِ وَيُثابُ ثَوابَهُ.

وَالأَفْضَلُ لَهُ فِعْلُها بَعْدَ الدَّفْنِ لِلاتِّباعِ، وَلاَ يُنْدَبُ لِمَنْ صَلاَّها (وَلَوْ مُنْفَرِداً) إِعادَتُها مَعَ جَماعَةٍ، فَإِنْ أَعادَها وَقَعَتْ نَفْلاً، وَقالَ بَعْضُهُم: الإِعادَةُ خِلاَفُ الأَوْلَىٰ.

## \* \* \*

وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ عَلَىٰ مَيْتِ غَائِبٍ عَنْ بَلَدٍ، بِأَنْ يَكُونَ الْمَيْتُ بِمَحَلِّ بَعِيدٍ عَنِ الْبَلَدِ بِحَيثُ لاَ يُنْسَبُ إِلَيها عُرْفاً ؛ أَخْذاً مِنْ قَولِ الزَّرْكَشِيِّ : إِنَّ خارِجَ السُّورِ الْقَرِيبِ مِنْهُ كَداخِلِهِ.

<sup>(</sup>١) عن البلد.

<sup>(</sup>٢) الأُولى: (وهو في مسلم)، فلعلّ في العبارة سقطاً.

لاَ عَلَىٰ غائِبٍ عَنْ مَجْلِسِهِ فِيهَا وَإِنْ كَبِرَتْ، نَعَمْ لَو تَعَذَّرَ الْحُضُورُ لَها بِنَحْوِ حَبْسِ أَوْ مَرَضٍ، جازَتْ حِينَئِذٍ عَلَىٰ الأَوْجَهِ (١).

وَتَصِحُّ عَلَىٰ حاضِرٍ مَ**دْفُونِ** (وَلَو بَعْدَ بَلَائِهِ) غَيْرِ نَبِيٍّ ؛ فَلَا تَصِحُّ عَلَىٰ قَبْرِ نَبِيٍّ إِخْبَرِ الشَّيخينِ (٢) [البخاري رقم: ٤٣٦؛ مسلم رقم: ٥٣١].

مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ مَوْتِهِ، فَلاَ يَصِحُ مِنْ كَافِرٍ وَحَائِضٍ يَومَئِذٍ، كَمَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ (٣) بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَو قَبْلَ الْغُسْلِ، كَمَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُ الشَّيْخَيْنِ (٤).

وَسَقَطَ الْفَرْضُ فِيها بِذَكُرِ (وَلَو صَبِيّاً مُمَيّزاً، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ بالِغ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُها) لآ لَمْ يَحْفَظُها) لآ بِأُنْثَىٰ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَحْفَظُها) لآ بِأُنْثَىٰ مَعَ وُجُودِهِ.

وَتَجُوزُ عَلَىٰ جَنائِزَ صَلَاةٌ واحِدَةٌ، فَيَنْوِي الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ إِجْمالاً (٥٠). وَحَرُمَ تَأْخِيرُها عَنِ الدَّفْنِ، بَلْ (٦٠) يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِالصَّلاَةِ عَلَىٰ الْقَبْرِ.

## \* \* \*

وَتَحْرُمُ صَلاَةٌ عَلَىٰ كَافِرٍ لِحُرْمَةِ الدُّعَاءِ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحْدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا ﴾ [التوبة: ٨٤] وَمِنْهُم أَطْفَالُ الْكُفَّارِ، سَواءٌ أَنَطَقُوا بِالشَّهَادَتَيْنِ أَمْ لاَ، فَتَحْرُمُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ، وعَلَىٰ شَهِيدٍ، وَهُوَ بِوَزْنِ فَعِيلٍ بِالشَّهَادَتَيْنِ أَمْ لاَ، فَتَحْرُمُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ، وعَلَىٰ شَهِيدٍ، وَهُو بِوَزْنِ فَعِيلٍ بِالشَّهَادَتَيْنِ أَمْ لاَ، فَتَحْرُمُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ، وعَلَىٰ شَهِيدٍ، وَهُو بِوَزْنِ فَعِيلٍ بِمَعْنَىٰ مَفْعُولٍ (لأَنَّهُ مَشْهُودٌ لَهُ بِالْجَنَّةِ) أَوْ فَاعِلٍ (لأَنَّ رُوحَهُ تَشْهَدُ الْجَنَّةَ قَبْلَ غَيْرِهِ).

<sup>(</sup>١) عند الرملي، خلافاً لابن حجر.

<sup>(</sup>Y) «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

**<sup>(</sup>۳)** من جنونه.

<sup>(</sup>٤) والصواب خلافه، فلو زال المانع بعد الغُسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمناً تمكن فيه الصلاة كان كذلك.

<sup>(</sup>٥) ويُجعَل الرجل مما يلي الإمام، فالصبيّ، فالمرأة.

<sup>(</sup>٦) الأولى إسقاط لفظ (بل) ويأتي بواو العطف بدلها.

وَيُطْلَقُ لَفْظُ الشَّهِيدِ عَلَىٰ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا، فَهُوَ شَهِيدُ الدُّنْيا، وَعَلَىٰ شَهِيدُ الدُّنْيا، وَعَلَىٰ مَنْ قاتَلَ لِنَحْوِ حَمِيَّةٍ فَهُوَ شَهِيدُ الدُّنْيا، وَعَلَىٰ مَقْتُولِ ظُلْماً وَغَرِيقٍ وَحَرِيقٍ وَمَبْطُونٍ (أَي: مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ، كاسْتِسْقاءِ أَوْ إِسْهالٍ) فَهُمُ الشَّهَداءُ فِي الآخِرَةِ فَقَطْ.

كَغَسْلِهِ (أَيْ: الشَّهِيدِ)، وَلَوْ جُنُباً، لأَنَّهُ ﷺ لَمْ يُغَسِّلْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ.

وَيَحْرُمُ إِزَالَةُ دَمِ شَهِيدٍ، وَهُوَ مَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ كُفَّارٍ أَوْ كَافِرٍ وَاحِدٍ قَبْلَ انْقِضَائِهِ؛ وَإِنْ قُتِلَ مُدْبِراً بِسَبَبِهِ (أَيْ: الْقِتَالُ)، كَأَنْ أَصَابَهُ سِلاَحُ مُسْلِمِ آخَرَ خَطَأُ(۱)، أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ اسْتَعَانُوا بِهِ، أَوْ تَرَدَّىٰ بِبِئْرٍ حَالَ قِتَالِهِ، أَو جُهِلَ مَا خَطَأُ(۱)، أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ اسْتَعَانُوا بِهِ، أَوْ تَرَدَّىٰ بِبِئْرٍ حَالَ قِتَالِهِ، أَو جُهِلَ مَا مَاتَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرُ دَمِ.

لاَ أَسِيْرٌ قُتِلَ صَبْراً، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَهِيدٍ عَلَىٰ الْأَصَحِ ؛ لأَنَّ قَتْلَهُ لَيْسَ بِمُقاتَلَةٍ.

وَلاَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَقَدْ بَقِيَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ؛ وَإِنْ قُطِعَ بِمَوْتِهِ بَعْدُ مِنْ جُرْحٍ بِهِ. أَمَّا مَنْ حَرَكَتُهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ عِنْدَ انْقِضَائِهِ فَشَهِيدٌ جَزْماً.

وَالْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ: مَا تُجَوِّزُ لَهُ أَنْ يَبْقَىٰ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ (٢) عَلَىٰ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَالْعِمْرانِيُّ (٣).

وَلاَ مَنْ وَقَعَ بَيْنَ كُفَّارٍ فَهَرَبَ مِنْهُم فَقَتَلُوهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِقِتالِ، كَما أَفْتَىٰ بِهِ شَيْخُنا ابْنُ زِيادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى.

وَلاَ مَنْ قَتَلَهُ اغْتِيالاً حَرْبِيُّ دَخَلَ بَيْنَنا. نَعَمْ، إِنْ قَتَلَهُ عَنْ مُقاتَلَةٍ، كانَ

<sup>(</sup>١) أو أصاب نفسه خطأ.

<sup>(</sup>Y) والمعتمد: أنها حركة اختيارية توجد فيه عند انقضاء القتال، سواء قُطع بموته بعد يوم أو يومين أم لا.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سالم المتوفى ٥٥٨هـ، صاحب كتاب «البيان» شرح «المهذب» للشيرازي.

شَهِيداً، كَما نَقَلَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ (١) عَنِ «الْخادِم» (٢).

وَكُفِّنَ نَدْباً شَهِيدٌ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي ماتَ فِيها، والْمُلَطَّخَةُ بِالدَّمِ أَوْلَىٰ لِلاَّبَاع، وَلَو لَمْ تَكْفِهِ (بِأَنْ لَمْ تَسْتُر كُلَّ بَدَنِهِ) تُمِّمَتْ وُجُوباً.

لاَ فِي حَرِيرٍ لَبِسَهُ لِضَرورَةِ الْحَرْبِ، فَيُنْزَعُ وُجُوباً (٣).

#### \* \* \*

وَيُنْدَبُ أَنْ يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ (وَلَوْ مُمَيِّزاً عَلَىٰ الأَوْجَهِ) الشَّهادَة، أَيْ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» فَقَطْ، لِخَبَرِ مُسْلِم [رقم: ٩١٦]: «لَقِّنُوا مَوتاكُم» أَيْ: مَنْ حَضَرَهُ الْمَوتُ «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» مَعَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ [أبو داود رقم: ٣١١٦؛ «مستدرك الحاكم» ١/١٥]: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» أَيْ: مَعَ الْفائِزِينَ، وَإِلاَّ فَكُلُّ مُسْلِم وَلَوْ فاسِقاً يَدْخُلُها، وَلَوْ بَعْدَ عَذابِ، وَإِنْ طالَ.

وَقُولُ جَمْعٍ يُلَقَّنُ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» أَيضاً لأَنَّ الْقَصْدَ مَوْتُهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ وَلاَ يُسَمَّىٰ مُسْلِماً إِلاَّ بِهِما ؛ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَإِنَّما الْقَصْدُ خَتْمُ كَلَامِهِ بِد «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ» لِيَحْصُلَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوابُ، وَبَحْثُ تَلْقِينِهِ: «الرَّفِيقَ كَلَامِهِ بِد «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ» لِيَحْصُلَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوابُ، وَبَحْثُ تَلْقِينِهِ: «الرَّفِيقَ الأَعْلَى» لأَنَّهُ آخِرُ ما تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ مَرْدُودٌ بِأَنَّ ذَلِكَ لِسَبَبِ لَمْ يُوجَدْ فِي غَيْرِهِ، وَهُو أَنَّ اللَّهَ خَيَّرَهُ فَاخْتَارَهُ.

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُلَقَّنُهُما قَطْعاً مَعَ لَفْظِ: «أَشْهَدُ» لِوُجُوبِهِ أَيْضاً عَلَى مَا سَيَأْتِي فِيهِ ؟ إِذْ لاَ يَصِيرُ مُسْلِماً إِلاَّ بِهِما.

وَأَنْ يَقِفَ جَماعَةٌ بَعْدَ الدَّفْنِ عِنْدَ الْقَبْرِ ساعَةً (٤) يَسْأَلُونَ لَهُ التَّشْبِيتَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) على بن عبدالله المتوفى ٩١١هـ.

<sup>(</sup>۲) «خادم الرافعي والروضة» للزركشي المتوفى ٩٤٧هـ.

<sup>(</sup>٣) والمتَّجه أن مَن استُشهد وهو لابسه لمسوّغ لم يجب نزعه، بل يدفن فيه.

<sup>(</sup>٤) أي: بقدر ذبح جزور وتفرقة لحمها، وهي بمقدار ٤٥ دقيقة.

وَتَلْقِينُ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدَا (١) كَما اقْتَضاهُ إِطْلاَقُهُم خِلاَفاً لِلزَّرْكَشِيِّ بَعْدَ تَمامِ دَفْن، فَيَقْعُدُ رَجُلٌ قُبَالَةَ وَجُهِهِ وَيَقُولُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أَمَةِ اللَّهِ! اذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيا: شَهادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيا: شَهادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقِّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقِّ، وَأَنَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ اللَّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، الْبَعْثَ حَقِّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيها، وَأَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّ اللَّهُ يَابِعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّ اللَّهُ وَمَنِينَ إِخُواناً، وَبِيلًا اللَّهُ لاَ إِلاَّ هُو عَلَيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو وَبِالْمُورِينَ إِخُواناً، وَبِي اللَّهُ لاَ إِلاَّ هُو عَلَيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو وَبِالْمُورِينَ إِخُواناً، وَبِي اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعُولِي الْعَالِمُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْفِي الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْفِي الْعَرْسُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْسُ الْعَلْمُ الْعَرْسُ الْعَرْسُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْسُ الْعَرْسُ الْعُرْسُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولِي الْعُولِي الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُرْسُ الْع

قالَ شَيْخُنا: وَيُسَنُّ تَكْرارُهُ ثَلَاثاً، والأُولَىٰ لِلحاضِرِينَ الْوُقُوفُ، وَلِلمُلَقِّنِ الْقُعُودُ؛ وَنِداؤُهُ بِالأُمِّ فِيهِ (أَي: إِنْ عُرِفَتْ) وَإِلاَّ فِبِحَوَّاءَ لاَ يُنافِي دُعاءَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِآبَائِهِم، لأَنَّ كِلَيْهِما تَوْقِيفٌ لاَ مَجالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُبَدِّلُ العَبْدَ بِالأَمَةِ فِي الأُنْثَىٰ، وَيُؤَنِّتُ الضَّمائِرَ. انْتَهَىٰ.

## \* \* \*

وَيُنْدَبُ زِيَارَةُ قُبُورِ لِرَجُلِ لاَ لأَنْثَىٰ، فَتُكْرَهُ لَها. نَعَمْ، يُسَنُّ لَها زِيارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّةِ. قالَ بَعْضُهُم: وَكَذا سائِرُ الأَنْبِياءِ وَالْعُلَماءِ وَالأَوْلِياءِ.

وَيُسَنُّ كَما نُصَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ ما تَيَسَّرَ عَلَىٰ الْقَبْرِ، فَيَدْعُو لَهُ مُسْتَقبلاً لِلْقِبْلَةِ.

وَسَلَامٌ لِزائِرٍ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَقْبُرَةِ عُمُوماً، ثُمَّ خُصُوصاً، فَيَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ عِنْدَ أَوَّلِ الْمَقْبُرَةِ، وَيَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ مَثَلاً: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ عِنْدَ أَوَّلِ الْمَقْبُرَةِ، وَيَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ مَثَلاً: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ عِنْدَ أَوْلِ الْقَبْصِارَ عَلَىٰ أَحَدِهِما أَتَىٰ بِالثَّانِيَةِ لأَنَّهُ أَخَصُّ عَلَيْكَ يَا والِدِي ؛ فَإِنْ أَرادَ الاقْتِصِارَ عَلَىٰ أَحَدِهِما أَتَىٰ بِالثَّانِيَةِ لأَنَّهُ أَخَصُّ

<sup>(</sup>١) واستُثني شهيد المعركة.

بِمَقْصُودِهِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِم [رقم: ١٥٠] أَنَّهُ ﷺ قالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ».

والاسْتِثْنَاءُ لِلتَّبَرُّكِ، أَوْ لِلدَّفْنِ بِتِلْكَ الْبُقْعَةِ، أَوْ لِلْمَوْتِ عَلَىٰ الإِسْلَام.

#### \* \* \*

فَائِكَةٌ: وَرَدَ أَنَّ مَنْ ماتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَتَها أَمِنَ مِنْ عَذابِ القَبْرِ وَفِتْنَتِهِ [راجع الترمذي رقم: ١٠٧٤].

وَوَرَدَ أَيضاً: "مَنْ قَرَأً ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَكُ ۚ ۚ ۚ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِئَةَ مَرَّةٍ لَمْ يُفْتَنْ فِي قَبْرِهِ، وَأَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ، وَجاوَزَ الصِّراطَ عَلَىٰ أَكُفِّ الْمَلاَئِكَةِ» ["مجمع الزوائد» رقم: ١١٥٣٨].

وَوَرَدَ أَيضاً: «مَنْ قالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ؛ أَرْبَعِينَ مَرَّةً فِي مَرَضِهِ، فَماتَ فِيهِ، أَعْطِيَ أَجْرَ شَهِيدٍ، وَإِنْ بَرِيءَ بَرِيءَ بَرِيءَ مَغْفُوراً لَهُ» [«كنز العمال» رقم: ١٩٤٧].

غَفَرَ اللَّهُ لَنا، وَأَعاذَنا مِنْ عَذابِ القَبْرِ وَفِتْنَتِهِ.







# بَابُ الزَّكَاةِ

هِيَ لُغَةً: التَّطْهِيرُ وَالنَّماءُ؛ وَشَرْعاً: اسْمٌ لِما يُخْرَجُ عَنْ مالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَىٰ الْوَجْهِ الآتِي.

وَفُرِضَتْ زَكَاةُ الْمَالِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ بَعْدَ صَدَقَةِ الفِطْرِ.

وَوَجَبَتْ فِي ثَمانِيَةِ أَصْنافٍ مِنَ الْمَالِ: النّقدَينِ وَالْأَنْعامِ وَالقُوتِ وَالتّمْرِ وَالْعِنَب، لِثَمانِيَةِ أَصْنافٍ مِنَ النَّاسِ.

وَيُكْفَرُ جَاحِدُ وُجُوبِهِا، وَيُقَاتَلُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ أَدَائِها، وَتُؤْخَذُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ قَهِراً.

تَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ<sup>(۱)</sup>، فَعَلَىٰ الْوَلِيِّ إِخْراجُها مِنْ مالِهِ.

وَخَرَجَ بِـ «الْمُسْلِمِ» الْكافِرُ الأَصْلِيُ، فَلَا يَلْزَمُهُ إِخْراجُها وَلَو بَعْدَ الإِسْلَام.

حُرِّ مُعَيَّنٍ، فَلاَ تَجِبُ عَلَىٰ رَقِيقٍ لِعَدَمِ مِلْكِهِ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ، وَلاَ تَلْزَمُ سَيِّدَهُ لاَنَّهُ غَيرُ مالِكِ.

فِي ذَهَبٍ وَلَوْ غَيرَ مَضْرُوبٍ، خِلَافاً لِمَنْ زَعَمَ اخْتِصاصَها بِالْمَضْرُوبِ.

<sup>(</sup>١) خلافاً لأبي حنيفة.

بَلَغَ قَدْرُ خالِصِهِ عِشْرِينَ مِثْقَالاً بِوَزْنِ مَكَّةَ تَحْدِيداً (١) ؛ فَلَو نَقَصَ فِي مِيزانٍ وَتَمَّ فِي مِيزانٍ وَتَمَّ فِي آخَرَ فَلا زَكاةَ لِلشَّكِ. وَالْمِثْقَالُ: اثْنَتانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةَ شَعِيرٍ مُتَوَسِّطَةً (٢).

قالَ الشَّيْخُ زَكَرِيّا: وَوَزْنُ نِصابِ الذَّهَبِ بِالأَشْرَفِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَسُبْعانِ وَتِسْعٌ.

وَقَالَ تِلْمِيذُهُ شَيْخُنا: وَالْمُرادُ بِالْأَشْرَفِيِّ الْقَايِتْبائِي.

وَفِي فِضَةٍ بَلَغَتْ مِثَتَيْ دِرْهَم بِوَزْنِ مَكَّة (٣)، وَهُوَ: خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمُسا حَبَّةٍ، فَالْعَشَرَةُ دَراهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ. وَلاَ وَقْصَ فِيهِما فِيهِما كَالْمُعَشَّراتِ (٥)؛ فَيَجِبُ فِي الْعِشْرِينَ وَالْمِئَتَيْنِ وَفِيما زادَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَلَو بِبَعْضِ حَبَّةٍ رُبْعُ عُشْرٍ فَيَجِبُ فِي الْعِشْرِينَ وَالْمِئَتَيْنِ وَفِيما زادَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَلَو بِبَعْضِ حَبَّةٍ رُبْعُ عُشْرٍ لِلزَّكَاةِ، وَلاَ يُكَمَّلُ أَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ جِئْسٍ بِآخَرَ لِلزَّكَاةِ، وَلاَ يُكَمَّلُ أَعَدُ النَّقُدَيْنِ بِالآخِرِ (٦)، وَيُكَمَّلُ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ جِئْسٍ بِآخَرَ مِنْهُ، وَيُحْرِىءُ جَيِّدٌ وَصَحِيحٌ عَنْ رَدِيءٍ وَمُكَسَّرٍ، بَلْ هُوَ أَفْضَلُ، لاَ عَكْسُهُما.

وَخَرَجَ بِـ «الْخالِصِ» الْمَغْشُوشُ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ (٧) حَتَّىٰ يَبْلُغَ خالِصُهُ نِصَاباً.

كَ مَا يَجِبُ رُبُعُ عُشْرِ قِيمَةِ الْعَرْضِ فِي مَالِ تِجَارَةٍ (٨) بَلَغَ النّصابَ فِي

<sup>(</sup>۱) لحديث: «الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة» رواه أبو داود (۳۳٤٠)، والنسائي (۲۵۲۰)، وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي، وهي تعادل ۸۰ غراماً من الذهب.

<sup>(</sup>٢) لم تقشّر، وقطع من طرفيها ما كان دقيقاً رفيعاً، وهو يعادل ٤ غرامات.

 <sup>(</sup>٣) وهي تعادل ٥٦٠ غراماً. والدرهم = ٢,٨ غراماً.

<sup>(</sup>٤) أي: لا عفو.

<sup>(</sup>٥) وهي: الزروع والثمار.

<sup>(</sup>٦) خلافاً لأبي حنيفة.

<sup>(</sup>٧) خلافاً لأبي حنيفة.

 <sup>(</sup>٨) لا يخفى ما في عبارته من الركاكة، فلو حذف لفظ (العَرْض) ولفظ (في) لكان أولى وأخصر.

آخِرِ الْحَوْلِ(١) وَإِنْ مَلَكَهُ بِدُونِ نِصاب (٢).

وَيَضُمُّ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ إِلَىٰ الأَصْلِ فِي الْحَوْلِ إِنْ لَمْ يُنَضَّ ؛ أَمَّا إِذَا نُضَّ (بِأَنْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً) وَأَمْسَكَهُ إِلَىٰ آخِرِ الْحَوْلِ، فَلاَ يُضَمُّ إِلَىٰ الأَصْلِ، بَلْ يُزَكِّي الأَصْلَ بِحَوْلِهِ وَيُفْرِدُ الرِّبْحَ بِحَولٍ (٣).

وَيَصِيرُ عَرْضُ التِّجارَةِ لِلْقُنْيَةِ بِنِيَّتِها، فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْقُنْيَةِ، لأَ مُحْسُهُ(٤).

وَلاَ يُكْفَرُ مُنْكِرُ وُجُوبَ زَكاةِ التِّجارَةِ لِلْخِلاَفِ فِيهِ (٥).

وَشُرِطَ لِوُجُوبِ الزَّكاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لاَ التِّجارَةِ تَمَامُ نِصَابِ لهُما كُلَّ الْحَوْلِ، بِأَنْ لاَ يَنْقُصَ الْمالُ عَنْهُ فِي جُزْءٍ مِنْ أَجْزاءِ الْحَوْلِ.

أَمَّا زَكَاةُ التِّجَارَةِ: فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَمَامُهُ إِلاَّ آخِرَهُ، لأَنَّهُ حَالَةُ الْوُجُوبِ.

وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِتَخَلُّلِ زَوَالِ مِلْكِ أَثْنَاءَهُ بِمُعاوَضَةٍ (٦) أَوْ غَيْرِها (٧). نَعَمُ ، لَوْ مَلَكَ نِصاباً ثُمَّ أَقْرَضَهُ آخَرَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَنْقَطِعِ الْحَوْلُ، فَإِنْ كَانَ (٨) لَوْ مَلَكَ نِصاباً ثُمَّ أَقْرَضَهُ آخَرَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَنْقَطِعِ الْحَوْلُ، فَإِنْ كَانَ (٨) مَلِيّا (٩) أَوْ عَادَ إِلَيهِ أَخْرَجَ الزّكاةَ آخِرَ الْحَوْلِ (١٠) ، لأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَزُلْ بِالْكُلِّيَةِ لِثُبُوتِ بَدَلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ.

وَكُرِهَ أَنْ يُزِيلَ مِلْكَهُ بِبَيْعٍ أَوْ مُبادَلَةٍ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِحِيْلَةٍ (بِأَنْ

<sup>(</sup>١) أو لم يبلغه لكن معه ما يكمل به.

<sup>(</sup>٢) ويشترط أن تقترن نيّة التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد.

<sup>(</sup>٣) فإذا اشترى عَرْضاً بمئتي درهم وباعه بعد ستّة أشهر بثلاث مئة وأمسكها إلى تمام الحول أخرج آخره أخره زكاة مئتين؛ لرجوع المال إلى أصله، فيصير الربح مستقلاً، فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المئة ولو كانت دون نصاب؛ لأن المعتبر في وجوب الإخراج أن يضُمَّ لما عنده.

<sup>(</sup>٤) أي: لا يصير عرض القنية للتجارة بنيّة التجارة.

<sup>(</sup>٥) عند الظاهرية.

<sup>(</sup>٦) في غير التجارة.

<sup>(</sup>٧) كهبة.

<sup>(</sup>٨) أي: المقترض.

<sup>(</sup>٩) أي: موسراً.

<sup>(</sup>١٠) وإلا استقرّت الزكاة في ذمّته حتى يعود.

يَقْصِدَ بِهِ دَفْعَ وُجُوبِ الزَّكاةِ) لأَنَّهُ فِرارٌ مِنَ الْقُرْبَةِ.

وَفِي «الْوَجِيزِ»: يَحْرُمُ (١).

وَزادَ فِي «الإِحْياءِ»: وَلاَ يُبْرِىءُ الذِّمَّةَ باطِناً، وَإِنَّ هَذا مِنَ الْفِقْهِ الضَّارِّ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ<sup>(٢)</sup>: يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لاَ بِفِعْلِهِ (٣).

قالَ شَيْخُنا: أَمَّا لَوْ قَصَدَهُ لاَ لِحِيلَةٍ، بَلْ لِحاجَةٍ، أَوْ لَها وَلِلْفِرارِ؛ فَلاَ كَراهَةَ.

# \* \* \*

تَنْبِيهٌ: لاَ زَكَاةَ عَلَىٰ صَيْرَفِيِّ بَادَلَ وَلَو لِلتِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَولِ بِمَا فِي يَدِهِ مِنَ النَّقْدِ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَا لاَ زَكَاةَ عَلَىٰ وَارِثٍ مَاتَ مُوَرِّثُهُ عَنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ حَتَّىٰ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِنِيَّتِهَا، فَجِينَئِذٍ يَسْتَأْنِفُ حَوْلَها.

## \* \* \*

وَلاَ زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ<sup>(١)</sup> وَلَوِ اتَّخَذَهُ الرَّجُلُ بَلاَ قَصْدِ لُبْسِ أَوْ غَيْرِهُ<sup>(٥)</sup>، أَوِ اتَّخَذَهُ لِإِجَارَةٍ أَوْ إِعارَةٍ لامْرَأَةٍ ؛ إِلاَّ إِذَا اتَّخَذَهُ بِنِيَّةٍ كَنْزٍ<sup>(٦)</sup>، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو غير معتمد.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن عبدالرحمان المتوفى ٦٤٣هـ.

<sup>(</sup>٣) وهو غير معتمد.

 <sup>(</sup>٤) أمّا المحرّم (كحُليّ النساء اتخذه الرجل ليلبسه) فتجب فيه. وقال أبو حنيفة: تجب
الزكاة في الحُليّ.

<sup>(</sup>٥) لأنه غير نام.

<sup>(</sup>٦) ليبيعه عند ألاحتياج إلى ثمنه، ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرأة.

فَرْعٌ: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَخَتُّمٌ بِخاتَم فِضَّةٍ (١)، بَلْ يُسَنُّ فِي خِنْصِرِ يَمِينِهِ أَو يَسارِهِ (٢) لِلاَتِّباع. وَلُبْسُهُ فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ.

وَصَوَّبَ الأَذْرَعِيُّ مَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُ ابْنِ الرِّفْعَةِ مِنْ وُجُوبِ نَقْصِهِ عَنْ مِثْقَالٍ (٣)؛ لِلنَّهْيِ عَنِ اتِّخاذِهِ مِثْقَالاً [الترمذي رقم: ١٧٨٥؛ أبو داود رقم: ٤٢٢٣؛ النسائي رقم: ٥١٩٥]، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ، فَالأَوْجَهُ أَنَّهُ لاَ يُضْبَطُ بِمِثْقَالٍ، بَلْ بِمَا لاَ يُعَدُّ إِسْرَافاً عُرْفاً.

قالَ شَيْخُنا: وَعَلَيهِ فَالْعِبْرَةُ بِعُرْفِ أَمْثالِ اللَّابِسِ، وَلاَ يَجُوزُ تَعَدُّدُهُ (٤)، خِلاَفاً لِجَمْعِ حَيْثُ لَمْ يُعَدَّ إِسْرافاً.

وَتَحْلِيَتُهُ آلَةَ حَرْب، كَسَيْف، وَرُمْح، وَتُرْس، وَمِنْطَقَةِ (وَهِيَ: ما يُشَدُّ بِهَا الْوَسَطُ) وَسِكِّينِ الْمِهْنَةِ وَالْمِقْلَمَةِ) بِفِضَّةٍ بِلاَ سَرَفٍ بِهَا الْوَسَطُ) وَسِكِّينِ الْمِهْنَةِ وَالْمِقْلَمَةِ) بِفِضَّةٍ بِلاَ سَرَفٍ (لأَنَّ فِي ذَلِكَ إِرْهَاباً لِلْكُفَّارِ)، لاَ بِذَهَبٍ لِزيادَةِ الإِسْرافِ وَالْخُيلاءِ.

وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ لَهُ (٥) ضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَإِنْ حَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ [رقم: ١٦٩٠].

وَتَحْلِيَتُهُ مُصْحَفاً (قالَ شَيْخُنا: أَي: مَا فِيهِ قُرْآنٌ، وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ، كَغِلَافِهِ) بِفِضَّةٍ، وَلِلمَرْأَةِ تَحْلِيَتُهُ بِذَهَبٍ إِكْرَاماً فِيهِما؛ وَكَتْبُهُ بِالذَّهَبِ حَسَنٌ، وَلَوْ مِنْ رَجُلٍ، لاَ تَحْلِيَةُ كِتَابٍ غَيْرِهِ، وَلَو بِفِضَّةٍ.

وَالتَّمْوِيهُ حَرامٌ قَطْعاً مُطْلَقاً، ثُمَّ إِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَىٰ النَّارِ

<sup>(</sup>۱) وهو الذي يُلبس في الإصبع، سواء ختم به الكتب أو لا، وأما ما يُتّخذ لختم الكتب من غير أن يصلح لأن يُلبَس فلا يجوز اتخاذه من ذهب ولا فضة.

<sup>(</sup>٢) ويكره في غير الخِنصِر.

**<sup>(</sup>٣)** وهو ٤ غرامات.

<sup>(</sup>٤) لُبساً، أما اتخاذاً ليُلبس واحداً بعد واحد فجائز.

وهو أنّ سيفه ﷺ يوم الفتح كان عليه ذهب وفضة.

حَرُمَتِ اسْتِدامَتُهُ، وَإِلاَّ فَلا وَإِنِ اتَّصَلَ بِالبَدَنِ(١)، خِلاَفاً لِجَمْع (٢).

وَيَحِلُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ بِلاَ سَرَفِ لاِمْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ إِجْمَاعاً (٣)، فِي نَحْوِ السِّوارِ وَالْخَلْخالِ وَالنَّعْلِ (٤) وَالطَّوْقِ، وَعَلَىٰ الأَصَحِّ فِي الْمَنْسُوجِ بِهِمَا.

وَيَحِلُ لَهُنَّ (٥) التَّاجُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدْنَهُ، وَقِلاَدَةٌ فِيها دَنانِيرُ مُعَرَّاةٌ (٦) قَطْعاً، وَكَذا مَثْقُوبَةٌ، وَلاَ تَجِبُ الزِّكَاةُ فِيها، أَمّا مَعَ السَّرَفِ (٧) فَلاَ يَحِلُّ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَخَلْخالٍ وَزْنُ مَجْمُوعِ فَرْدَتَيْهِ مِئَتا مِثْقالٍ (٨)، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ.

\* \* \*

وَتَجِبُ عَلَىٰ مَنْ مَرَّ فِي قُوتِ اخْتِيارِيِّ (١) مِنْ حُبُوبِ (كَبُرِّ وَشَعِيرٍ وَأَرُزِّ وَدُوَةٍ وَخُرَةٍ وَحِمَّصِ وَدُخْنٍ (١٠) وَبَاقِلاَء (١١) وَدُقْسَةٍ (١٢) وَ فِي تَمْرٍ وَعِنَبِ (١٣) مِنْ وَخُرَةٍ وَحِمَّصِ وَدُخْنٍ (١٠) وَبَاقِلاَء (١١) وَدُقْسَةٍ إِلْكَيْلِ: ثَلَاثُ مِنَّةٍ صَاعٍ، وَالصَّاعُ ثِمَارٍ بَلَغَ قَدْرُ كُلِّ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (وَهُوَ بِالْكَيْلِ: ثَلَاثُ مِنَّةٍ صَاعٍ، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدادٍ، وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثُ (١٤).

<sup>(</sup>١) كملعقة.

<sup>(</sup>٢) قالوا بحرمة التمويه مطلقاً.

<sup>(</sup>٣) بالنسبة للشافعية، أو بالنسبة للمرأة فقط، لأن الصبي يكره تحريماً تحليته عند أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٤) المنسوج منهما، ولا يعدّ لبساً، بل زينة. أما النعل الذي عليه قِطَع ذهب فحرام؛ لأنه لبس.

<sup>(</sup>٥) الأولى: لهما، أي: للمرأة والصبي.

<sup>(</sup>٦) جُعِل لها عُرى تُعلّق بها في خيط.

<sup>(</sup>٧) وهو ما لا يُعد مثله زينة.

<sup>(</sup>٨) والمعتبر العادة لا الوزن.

<sup>(</sup>٩) أمّا ما يقتات في حالة الاضطرار (كتُرمُس وكِرْسِنَّة) فلا تجب فيه الزكاة.

<sup>(</sup>١٠) وهو نوع من الذَّرَة، إلا أنه أصغر منها.

<sup>(</sup>١١) وهي الفول، ومثله اللوبيا.

<sup>(</sup>١٢) وهي تشبه الذُّرَة، وهي أصغر منها، وقيل: نوع من الدُّخن.

<sup>(</sup>۱۳) أي: زبيب.

<sup>(12)</sup> استئناساً، وإلا فالمعتبر الكيل لا الوزن، لأنه يختلف باختلاف النوع. والمد: مكعب طول ضلعه ٩,٢ سانتي متراً. وأما خمسة الأوسق: فمكعب طول ضلعه ٩٧,٧ سانتي متراً.

مُنَقَّىٰ مِنْ تِبْنِ وَقِشْرٍ لاَ يُؤْكَلُ مَعَهُ غالِباً.

وَاعْلَمْ أَنَّ الأَرُزَّ مِمَّا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ وَلاَ يُؤْكَلُ مَعَهُ.

فَتَجِبُ فِيهِ إِنْ بَلَغَ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ عُشْرٌ لِلزَّكَاةِ إِنْ سُقِيَ بِلاَ مُؤْنَةٍ، كَمَطَرٍ ؟ وَإِلاَّ (أَيْ: وَإِنْ سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ، كَنَصْحٍ) فَنِصْفُهُ (أَيْ: نِصْفُ الْعُشْرِ).

وَسَبَبُ التَّفْرِقَةِ: ثِقَلُ الْمُؤْنَةِ فِي هَذا، وَخِفَّتُها فِي الأَوَّلِ، سَواءٌ أَزُرعَ ذَلِكَ قَصْداً أَمْ نَبَتَ اتِّفاقاً، كَما فِي «الْمَجْمُوعِ» حاكِياً فِيهِ الاتِّفاق.

وَبِهِ يُعْلَمُ ضَعْفُ قَوْلِ الشَّيخِ زَكَرِيّا فِي «تَحْرِيرِهِ»(١) تَبَعاً لأَصْلِهِ: يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِها أَنْ يَزْرَعَهُ مَالِكُهُ أَوْ نائِبُهُ، فَلاَ زَكَاةَ فِيما انْزَرَعَ بِنَفْسِهِ أَو زَرَعَهُ غَيرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ(٢).

وَلاَ يُضَمُّ جِنْسٌ إِلَىٰ آخَرَ لِتَكْمِيلِ النِّصابِ، بِخِلافِ أَنْواعِ الْجِنْسِ، فَتُضَمُّ.

وَزَرْعا الْعامِ يُضَمَّانِ إِنْ وَقَعَ حَصادُهُما فِي عامٍ.

\* \* \*

فَرْعٌ: لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، وَلاَ فِي رَيْعِ مَوقُوفٍ مِنْ نَخْلٍ أَوْ أَرْضٍ عَلَىٰ جِهَةٍ عامَّةٍ، كَالْفُقَراءِ وَالْفُقَهاءِ وَالْمَساجِدِ؛ لِعَدَم تَعَيُّنِ الْمَالِكِ. وَتَجِبُ فِي مَوْقُوفٍ عَلَىٰ مُعَيَّنٍ واحِدٍ، أَوْ جَماعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، كَأُولاَدِ زَيْدٍ، ذَكَرَهُ فِي «الْمَجْمُوع».

وَأَفْتَىٰ بَعْضُهُم فِي مَوقُوفٍ عَلَىٰ إِمامِ الْمَسْجِدِ أَوِ الْمُدَرِّسِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ

<sup>(</sup>۱) «تحرير تنقيح اللباب»، اختصره من «تنقيح اللباب» لأبي زُرعة العراقي، الذي هو مختصر «اللباب» لأحمد المحاملي.

<sup>(</sup>٢) بخلاف ما نبت بأرض غير مملوكة لأحد فلا زكاة فيه.

747

زَكَاتُهُ كَالْمُعَيَّنِ، قَالَ شَيْخُنا: وَالأَوجَهُ خِلاَفُهُ، لأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ الْجِهَةُ دُونَ شَخْصِ مُعَيَّنِ.

## \* \* \*

تَنْبِيهُ: قالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِيْنِيُ (١) فِي «حاشِيَةِ الرَّوْضَةِ» تَبَعاً لِـ «الْمَجْمُوعِ»: إِنَّ عَلَّةَ الأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ أَوِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَىٰ مُعَيَّنِ إِنْ كَانَ الْبِذْرُ مِنْ مَالِ مَالِكِها أَوِ الْمَوقُوفِ عَلَيْهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيمَا أَخْرَجَتْهُ الأَرْضُ، فَإِنْ كَانَ الْبِذْرُ مِنْ مَالِ الْعامِلِ وَجَوَّزْنا الْمُخابَرَةَ فِيهِ (٢) فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَىٰ فَإِنْ كَانَ الْبِذْرُ مِنْ مَالِ الْعامِلِ وَجَوَّزْنا الْمُخابَرَةَ فِيهِ (٢) فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَىٰ الْعامِلِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَىٰ صاحِبِ الأَرْضِ، لأَنَّ الْحاصِلَ لَهُ أُجْرَةُ أَرْضِهِ، وَحَيثُ كَانَ الْبِذْرُ مِنْ صاحِبِ الأَرْضِ وَأَعْطِيَ مِنْهُ شَيءٌ لِلْعامِلِ (٣) لاَ شَيءَ عَلَىٰ الْعامِلِ (١٤) لاَ شَيءَ عَلَىٰ الْعامِلِ (١٤) لاَ شَيءَ عَلَىٰ الْعامِلِ (١٤) لاَتَهَىٰ .

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ لِنَبَاتِ الأَرْضِ الْمُسْتأْجَرَةِ مَعَ أُجْرَتِها عَلَىٰ الزَّارِعِ، وَمُؤْنَةُ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ عَلَىٰ الْمَالِكِ(٥).

## \* \* \*

وَتَجِبُ عَلَىٰ مَنْ مَرَّ لِلزَّكَاةِ (٦) فِي كُلِّ خَمْسِ إِبِلِ شَاةٌ جَذَعَةٌ ضَأْنٌ لَها سَنَةٌ (٧)، أَو ثَنِيَّةُ مَعْزِ لَها سَنَتَانِ، وَيُجْزِىءُ الذَّكَرُ وَإِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ إِناثاً، لاَ

<sup>(</sup>۱) المتوفى ۸۲٤هـ.

 <sup>(</sup>۲) بل ولو لم نجوِّزها يكون الحكم كذلك. والمخابرة: هي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبِذر من العامل. والمعتمد فيها عدم الصحة.

<sup>(</sup>٣) وتسمّى مزارعة، وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبِذر من المالك. والمعتمد فيها أيضاً عدم الصحة.

<sup>(</sup>٤) أي: لا زكاة عليه.

<sup>(</sup>٥) لا من مال الزكاة.

<sup>(</sup>٦) بشرط إسامة المالك لها كلّ الحول، وأن لا تكون عوامل.

<sup>(</sup>٧) لكن لو أسقطت مقدّم أسنانها بعد ستة أشهر أجزأت.

الْمَرِيضُ إِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ صِحاحاً(١).

إِلَىٰ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْها: فَفِي عَشْرِ: شاتانِ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ: ثَلَاثُ، وَعِشْرِينَ إِلَىٰ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ: أَرْبَعٌ، فَإِذَا كَمُلَتِ الخَمْسُ وَالْعِشْرُونَ فَبِنْتُ مَخَاضِ لَها سَنَةٌ، هِيَ واجِبُها إِلَىٰ سِتٌ وَثَلَاثِينَ؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّ أُمَّها آنَ لَهَا أَنْ تَصِيرَ مِنَ الْمَخَاضِ (٢) (أَيْ: الْحَوامِلِ).

وَفِي سِتِّ وَثَلَاثِينَ إِلَىٰ سِتِّ وَأَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ لَها سَنَتانِ ؛ سُمِّيَتْ بِذَٰكَ لَبُونٍ لَها سَنَتانِ ؛ سُمِّيَتْ بِذَٰلِكَ لأَنَّ أُمَّها آنَ لَها أَنْ تَضَعَ ثانِياً وَتَصِيرَ ذاتَ لَبَنٍ.

وَفِي سِتِّ وَأَرْبَعِينَ إِلَىٰ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ: حِقَّةٌ لَها ثَلَاثُ سِنِينَ (٣) ؟ شُمِّيَتْ بِذَلِكَ لاَّتُها اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْها، أَوْ أَنْ يَطْرُقَها الْفَحْلُ.

وَفِي إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ لَها أَرْبَعُ سِنِينَ (١)؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّها يُجْذَعُ مُقَدَّمُ أَسْنانِها (أَيْ: يَسْقُطُ).

وَفِي سِتِّ وَسَبْعِيْنَ: بِنْتَا لَبُونِ.

وَفِي إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ.

وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ (٥): ثَلَاثُ بَناتِ لَبُونٍ.

ثُمَّ الْواجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونِ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.

<sup>(</sup>١) والمعتمد عدم إجزاء المريض مطلقاً، لأن الواجب هنا في الذمّة، فلم يعتبر فيه صفة المخرّج عنه.

<sup>(</sup>٢) أي: من ذوات المخاض.

<sup>(</sup>٣) ويجزىء عنها بنتا لبون.

<sup>(</sup>٤) ويجزىء عنها حِقّتان، أو بنتا لبون.

<sup>(</sup>٥) إلى مئة وتسعة وعشرين.

وَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً إِلَىٰ أَرْبَعِينَ: تَبِيعٌ لَهُ سَنَةٌ (١)؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ.

وَفِي أَرْبَعِينَ إِلَىٰ سِتِّينَ: مُسِنَّةٌ لَها سَنَتانِ<sup>(٢)</sup>؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكامُلِ أَسْنانِها.

وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ.

ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ.

وَيَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ غَنَما إِلَىٰ مئةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ: شَاةً.

وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ إِلَىٰ مِئَتَيْنِ وَواحِدَةٍ: شَاتَانِ.

وَفِي مِئْتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ إِلَىٰ ثَلاثِ مِئَةٍ (٣): ثَلَاثُ مِنَ الشِّياهِ.

وَفِي أَرْبَعِ مِئَةٍ: أَرْبَعُ مِنْها.

ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ جَذَعَةٌ ضَأْنٌ لَها سَنَةٌ، أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزِ لَها سَنَتانِ.

وَمَا بَينَ النَّصَابَيْنِ يُسَمَّى : وَقُصاً (٤).

وَلاَ يُؤْخَذُ خِيارٌ (كَحامِلٍ، وَمُسَمَّنَةٍ لِلأَكْلِ، وَرُبَّىٰ، وَهِيَ : حَدِيثَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ، بِأَنْ يَمْضِيَ لَهَا مِنْ وِلاَدَتِهَا نِصْفُ شَهْرٍ) إِلاَّ بِرِضَا مَالِكٍ.

\* \* \*

وَتَجِبُ الْفِطْرَةُ، أَيْ: زَكَاةُ الْفِطْرِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّ وُجوبَها بِهِ، وَفُرِضَتْ كَرمَضانَ فِي ثانِي سِنِيْ الْهِجْرَةِ.

<sup>(</sup>١) أو تبيعة.

<sup>(</sup>۲) أو تبيعان.

<sup>(</sup>٣) صوابه: أربع مئة.

<sup>(</sup>٤) أي: عفواً.

وَقُولُ ابْنِ اللَّبَّانِ<sup>(١)</sup> بِعَدَم وُجُوبِها غَلَطٌ كَما فِي «الرَّوْضَةِ».

قالَ وَكِيعٌ (٢): زَكاةُ الفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضانَ كَسَجْدَةِ السَّهْوِ لِلصَّلَاةِ، تَجْبُرُ نَقْصَ الصَّلَاةِ.

وَيُؤَيِّدُهُ مَا صَحَّ أَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ.

عَلَىٰ حُرِّ، فَلاَ تَلْزَمُ عَلَىٰ رَقِيقٍ عَنْ نَفْسِهِ، بَلْ تَلْزَمُ سَيِّدَهُ عَنْهُ، وَلاَ عَنْ زَوجَتِهِ، بَلْ إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَىٰ سَيِّدِها، وَإِلاَّ فَعَلَيْها (٣) كَما يَأْتِي، وَلاَ عَلَىٰ مُكَاتَبِ لِضَعْفِ مِلْكُهُ، وَمِنْ ثُمَّ لَمْ تَلْزَمْهُ زَكَاةُ مَالِهِ وَلاَ نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ، وَلاَسْتِقْلاَلِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ زَكَاةُ مَالِهِ وَلاَ نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ، وَلاَسْتِقْلاَلِهِ لَمْ تَلْزَمْ سَيِّدَهُ عَنْهُ.

بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ فِطْرٍ مِنْ رَمَضانَ (أَيْ: بِإِدْراكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، وَأَوّلِ جُزْءٍ مِنْهُ، وَأَوّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالَ)، فَلَا تَجِبُ بِما حَدَثَ بَعْدَ الْغُرُوبِ مِنْ وَلَدٍ وَنِكاحٍ وَمِلْكِ قِنْ وَغِنَى وَإِسْلَامٍ، وَلاَ تَسْقُطُ بِما حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ مَوْتٍ وَعِثْقٍ وَطَلَاقٍ وَمُزِيلِ مِلْكِ.

وَوَقْتُ أَدائِها: مِنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ إِلَىٰ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْفِطْرِ، فَيَلْزَمُ الْحُرُّ الْمَذْكُورُ أَنْ يُؤَدِّيَها قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِهِ.

عَمَّنْ (أَيْ: عَنْ كُلِّ مُسْلِم) تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، بِزَوْجِيَّةٍ، أَو مِلْكِ، أَوْ قَرابَةٍ (٤) ؛ حِينَ الْغُرُوبِ، وَلَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ حامِلاً بائِناً وَلَوْ أَمَةً ؛ فَيَلزَمُ فِطْرَتُهُما كَنَفَقَتِهما.

وَلاَ تَجِبُ عَنْ زَوْجَةٍ ناشِزَةٍ لِسُقُوطِ نَفَقَتِها عَنْهُ (بَلْ يَجِبُ عَلَيْها إِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً )، وَلاَ عَنْ حُرَّةٍ غَنِيَّةٍ غَيْرِ ناشِزَةٍ تَحْتَ مُعْسِرٍ (فَلاَ تَلْزَمُ عَلَيهِ

<sup>(</sup>١) عبدالله بن محمد المتوفى ٤٤٦هـ.

<sup>(</sup>٢) ابن الجرّاح المتوفى ١٩٧هـ، شيخ الشافعي.

<sup>(</sup>٣) هذا ضعيف، والمعتمد: لا تلزمها.

<sup>(</sup>٤) المراد: قرابة الأبوّة أو البنوّة.

لاِنْتِفاءِ يَسِارِهِ، وَلاَ عَلَيها لِكَمالِ تَسْلِيمِها نَفْسَها لَهُ)، وَلاَ عَنْ وَلَدٍ صَغِيرٍ غَنِيً، فَتَجِبُ مِنْ مالِهِ، فَإِنْ أَخْرَجَ الأَبُ عَنْهُ مِنْ مالِهِ جازَ، وَرَجَعَ إِنْ نَوَىٰ الرُّجُوعَ. الرُّجُوعَ.

وَفِطْرَةُ وَلَدِ الزِّنيٰ عَلَىٰ أُمِّهِ.

وَلاَ عَنْ وَلَدٍ كَبِيرٍ قادِرٍ عَلَىٰ كَسْبِ(١).

وَلاَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَنْ قِنْ كَافِرٍ، وَلاَ عَنْ مُرْتَدِّ إِلاَّ إِنْ عَادَ لِلإِسْلَامِ.

وَتَلْزَمُ عَلَىٰ الزَّوْجِ فِطْرَةُ خادِمَةِ الزَّوْجَةِ إِنَّ كَانَتْ أَمَتَهُ، أَوْ أَمَتَها وَأَخْدَمَها إِيَّاها، لاَ مُؤَجَّرَةٍ وَمَنْ صَحِبَتْهَا وَلَو بِإِذْنِهِ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ.

وَعَلَىٰ السَّيِّدِ فِطْرَةُ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْغَنِيَّةِ الْمُزَوَّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْغُنِيَّةِ الْمُزَوَّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْغُنِيَّةِ الْمُزَوَّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْغُنِيَّةِ الْمُزَوَّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْعُنِيَّةِ الْمُزَوَّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْعُنِيَّةِ الْمُزَوَّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْعُنِيَّةِ الْمُزَوَّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْعُنِيَّةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْعُنِيَّةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْعُنِيَّةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْعُنِيَّةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْعُنِيَّةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْمُزَوِّعِةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمُعْسِرٍ، وَعَلَىٰ الْحُرَّةِ الْعُنِيَّةِ الْمُزَوِّعَةِ اللَّهِ الْعُلَقِ الْمُؤَوْلِقَالَةِ اللَّهُ الْعُنِيَّةِ اللْمُؤْوَّةِ عَلَيْهِ اللْعَلَىٰ الْعُنِيَّةِ اللْعَلَالِةِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَىٰ الْعُنِيِّةِ اللْعَلَالِةِ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَقِ الْمُؤْوِقِ عَلِيْهِ اللْعَلَىٰ الْعُلَالِةِ الْعُلَقِيْةِ الْعُلْمِ الْعَلَىٰ الْمُؤْمِنِيِّةِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعَلَىٰ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعَلَىٰ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعَلَىٰ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعَلَىٰ الْعُلْمِ الْعُلِمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْ

قَالَ<sup>(٤)</sup> فِي «الْبَحْرِ»: وَلَوْ غَابَ الزَّوْجُ فَلِلزَّوْجَةِ اقْتِراضُ نَفَقَتِها (٥) لِلضَّرُورَةِ لاَ فِطْرَتِهَا، لأَنَّهُ الْمُطالَبُ، وَكَذا بَعْضُهُ الْمُحتاجُ (٦).

وَتَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَىٰ مَنْ مَرَّ عَمَّنْ ذُكِرَ إِنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِ مَمُونِ لَهُ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ عِيْدٍ وَلَيْلَتَهُ (٧)، وَعَنْ مَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَخادِمٍ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ عِيْدٍ وَلَيْلَتَهُ (٧)، وَعَنْ مَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَخادِمٍ يَحْتاجُ إِلَيْهِما (٨) هُوَ أَو مَمُونُهُ.

<sup>(</sup>١) فلو أخرجها عنه أبوه لا تسقط عنه إلا بإذنه لعدم استقلال الأب بولاية الابن لأنها سقطت ببلوغه.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ضعيف، والمعتمد أنها لا تلزمها.

<sup>(</sup>٣) لأنه ليس أهلاً لفطرة نفسه، فكيف يتحمّل عن غيره؟

<sup>(</sup>٤) الرويانيّ المتوفى ٤٥٠هـ.

<sup>(</sup>٥) بإذن القاضي.

<sup>(</sup>٦) وهو أصله، أو فرعه، فيجوز له أن يقترض عليه للنفقة لا للفطرة.

<sup>(</sup>٧) المتأخرة عن يومه.

<sup>(</sup>٨) الأولى: يحتاجها، لتعود على الثلاثة.

وَعَنْ دَيْنٍ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ<sup>(۱)</sup> خِلَافاً لِـ «الْمَجْمُوعِ» وَلَوْ مُؤَجَّلاً، وَإِنْ رَضِيَ صاحِبُهُ بِالتَّأْخِيرِ.

مَا يُخْرِجُهُ فِيهَا (٢) (أَيْ: الْفِطْرَةُ).

وَهِيَ (أَيْ: زَكَاةُ الْفِطْرِ) صَاعٌ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادِ<sup>(٣)</sup>، وَالْمُدُّ: رِطْلٌ وَثُلُثٌ (٤)، وَقَدَّرَهُ جَمَاعَةٌ بِحَفْنَةٍ بِكَفَّيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ عَنْ كُلِّ واحِدٍ.

مِنْ غَالِبِ قُوْتِ بِلَدِهِ (أَيْ: بَلَدِ الْمُؤَدَّىٰ عَنْهُ).

فَلاَ تُجْزِىءُ مِنْ غَيرِ غالِبِ قُوتِهِ، أَو قُوتِ مُؤَدِّ، أَو بَلَدِهِ؛ لِتَشَوُّفِ النُّفُوسِ لِذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ صَرْفُها لِفُقَراءِ بَلَدِ مُؤَدَّىٰ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ (كَآبِقٍ) (٥) فَفِيهِ آراءٌ، مِنْها: إِخْراجُها حالاً (٢) وَمِنْها: أَنَّها لاَ تَجِبُ إِلاَّ إِذَا عَادَ، وَفِي قَولٍ: لاَ شَيْءَ.

## \* \* \*

فَرْعٌ: لاَ تُجْزِىءُ قِيمَةٌ (٧)، وَلاَ مَعِيبٌ، وَلاَ مُسَوِّسٌ وَمَبْلُولٌ، أَيْ: إِلاَّ إِنْ جَفَّ وَعادَ لِصَلاَحِيَّةِ الادِّخارِ وَالاقْتِياتِ، وَلاَ اعْتِبارَ لاِقْتِياتِهِمُ الْمَبْلُولَ إِلاَّ إِنْ فَقَدُوا غَيرَهُ، فَيَجُوزُ (٨).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) عند ابن حجر. وقال الرملي: الدِّين لا يمنع وجوب الفطرة.

<sup>(</sup>٢) لا يخفى ما في العبارة من ركاكة، فلو حذف (ما يخرجه فيها) لكان أخصر وأُولى.

<sup>(</sup>٣) والصاع: مكعب طول ضلعه ١٤,٦ سانتي متراً، أما المدّ: فمكعب طول ضلعه ٩,٢ سانتي متراً.

<sup>(</sup>٤) استئناساً، وإلا فالمعتبر الكيل لا الوزن، لأنه يختلف باختلاف النوع.

<sup>(</sup>٥) عبد هارب من سيده.

<sup>(</sup>٦) وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٧) وتجزىء عند أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٨) والمعتمد عدم البحواز، فيلزمه إخراج المجزىء من غالب قوت أقرب البلاد إليه.

وَحَرُمَ تَأْخِيْرُهَا عَنْ يَوْمِهِ (أَي: الْعِيدِ) بِلاَ عُذْرٍ (كَغَيبَةِ مالٍ<sup>(١)</sup>، أَو مُسْتَحِقٌ)، وَيَجِبُ الْقَضاءُ فَوْراً لِعِصْيانِهِ.

وَيَجُوزُ تَعْجِيلُها مِنْ أَوَّلِ رَمَضانَ (٢).

وَيُسَنُّ أَنْ لاَ تُؤَخَّرَ عَنْ صَلاَةِ الْعِيدِ، بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ. نَعَمْ، يُسَنُّ تَأْخِيرُها لاِنْتِظارِ نَحْوِ قَرِيبٍ أَوْ جارٍ (٣) ما لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ.

<sup>(</sup>١) لدون مرحلتين (وهي ٨٢,٥ كيلومتراً)، أما غيبته لأكثر من ذلك فلا تلزمه الزكاة أصلاً.

<sup>(</sup>٢) بشرط أن يبقى المستحق على استحقاقه، فلو مات أو ارتد أو استغنى بغير المعجّل قبل دخول شوّال لم يحسب المدفوع إليه من الزكاة، وللمالك أن يسترده إن شرط عليه ذلك؛ أو قال له: هذه زكاتى المعجّلة.

<sup>(</sup>٣) أو صديق أو صالح أو أحوج. تتمة: مَن وجد بعض الواجب قدّم نفسه، ثمّ زوجته، ثمّ أولاده الصغار، ثمّ أباه، ثمّ أمّه (أما في النفقة فتُقدَّم الأم على الأب).

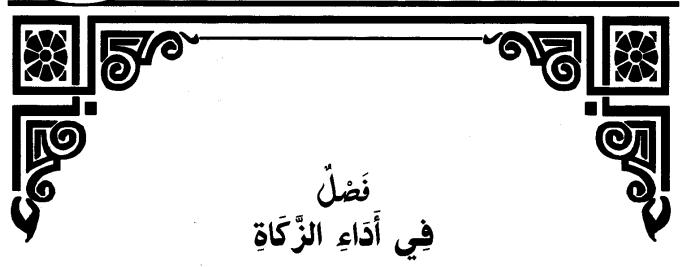

يَجِبُ أَدَاوُهَا (أَيْ: الزَّكَاةُ) وَإِنْ كَانَ عَلَيهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ حَالٌ للهِ أَوْلاَدَمِيِّ، فَلاَ يَمْنَعُ الدَّينُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الأَظْهَرِ (١).

فَوْرَا، وَلُو فِي مالِ صَبِيِّ وَمَجْنُونٍ؛ لِحاجَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ إِلَيْها.

بِتَمَكُنٍ مِنَ الأَداءِ، فَإِنْ أَخْرَ أَثِمَ، وَضَمِنَ إِنْ تَلِفَ بَعْدَهُ. نَعَمْ، إِنْ أَخْرَ لاِنْتِظارِ قَرِيبٍ أَوْ جارٍ أَوْ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ لَمْ يَأْثَمْ، لَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ إِنْ تَلِفَ؟ كَمَنْ أَتْلَفَهُ أَوْ قَصَّرَ فِي دَفْعِ مُتْلِفٍ عَنْهُ (كَأَنْ وَضَعَهُ فِي غَيرِ حِرْزِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُن).

وَيَحْصُلُ التَّمَكُّنُ بِحُضُورِ مَالٍ غائِبٍ سائِرٍ أَوْ قَارٌ بِمَحَلِّ عَسُرَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الأَداءُ مِنْ مَحَلِّ آخَرَ، وَإِنْ جَوَّزْنا نَقْلَ الزَّكاةِ (٢). الزَّكاةِ (٢).

وَحُضُورِ مُسْتَجِقِّيهَا (أَيْ: الزَّكاةِ) أَوْ بَعْضِهِمْ، فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّتِهِ، حَتَّىٰ لَو تَلِفَتْ ضَمِنَها، وَمَعَ فَراغٍ مِنْ مُهِمٌّ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ (كَأَكْلٍ وَحَمَّام).

<sup>(</sup>١) وتقدم الخلاف في زكاة الفطر.

<sup>(</sup>٢) على قول ضعيف.

وَحُلُولِ دَيْنٍ مِنْ نَقْدٍ أَو عَرْضِ تِجارَةٍ مَعَ قُدْرَةٍ عَلَىٰ اسْتِيفائِهِ، بِأَنْ كَانَ عَلَىٰ مَلِيء حاضِرٍ باذِلِ، أَوْ جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقاضِي، أَوْ قَدَرَ هُوَ عَلَىٰ مَلِيء حاضِرٍ باذِلِ، أَوْ جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقاضِي، أَوْ قَدَرَ هُوَ عَلَىٰ خَلَاصِهِ ؛ فَيَجِبُ إِخْراجُ الزَّكَاةِ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ، لأَنَّهُ قادِرٌ عَلَىٰ خَلَاصِهِ ؛ فَيَجِبُ إِخْراجُ الزَّكَاةِ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ، لأَنَّهُ قادِرٌ عَلَىٰ قَبْضِهِ.

أَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ بِإِعْسَارٍ أَوْ مَطْلٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ جُحُودٍ وَلاَ بَيِّنَةَ ؟ فَكَمَغْصُوبٍ، فَلاَ يَلْزَمُهُ الإِخْرَاجُ إِلاَّ إِنْ قَبَضَهُ.

وَتَجِّبُ الزَّكَاةُ فِي مَغْصُوبٍ وَضَالٌ، لَكِنْ لاَ يَجِبُ دَفْعُها إِلاَّ بَعْدَ تَمَكُنِ بِعَودِهِ إِلَيهِ.

وَلُو أَصْدَقَهَا نِصَابَ نَقْدِ (وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) أَو سَائِمَةً مُعَيَّنَةً (١ زَكَّتُهُ وُجُوباً إِذَا تَمَّ حَوْلٌ مِنَ الإِصْدَاقِ؛ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ وَلاَ وَطِئَها، لَكِنْ يُشْتَرَطُ إِنْ كَانَ النَّقْدُ فِي الذِّمَّةِ إِمْكَانُ قَبْضِهِ بِكُونِهِ مُوسِرَاً حَاضِراً.

# \* \* \*

تَنْبِيهُ: الأَظْهَرُ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلَّقَ شَرِكَةٍ، وَفِي قَولٍ قَدِيمِ الْخَتَارَهُ الرَّيْمِيُ (٢) أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ لاَ بِالْعَينِ، فَعَلَىٰ الأَوَّلِ: أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلزَّكَاةِ شَرِيكٌ بِقَدْرِ الْواجِبِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ مِنْ إِخْراجِها أَخَذَها الإِمامُ مِنْهُ قَهْراً، كَمَا يَقْسِمُ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ قَهْراً إِذَا امْتَنَعَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ مِنْ قِسْمَتِهِ، وَلَمْ يُفَرَّقُوا فِي الشَّرِكَةِ بَينَ الْعَيْنِ والدَّيْنِ، فَلا يَجُوزُ لِرَّبِهِ أَنْ يَدَّعِيَ مِلْكَ جَمِيعِهِ، بَلْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُ قَبْضَهُ.

وَلَو قَالَ بَعْدَ حَولِ: إِنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَداقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، لَمْ تَطْلُقْ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَبْرَأُ مِنْ جَمِيعِهِ، بَلْ مِمّا عَدا قَدْرَ الزَّكاةِ؛ فَطَرِيقُها أَنْ يُعطِيَها ثُمَّ تُبْرئُهُ.

وَيَبْطُلُ الْبَيعُ والرَّهْنُ فِي قَدْرِ الزَّكاةِ فَقَطْ، فَإِنْ فُعِلَ أَحَدُهُما بِالنِّصابِ أَوْ

<sup>(</sup>١) أما التي في الذمة فلا زكاة فيها، لأن شرطها السُّوم، ولا سَوم فيما في الذمة.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبدالله المتوفى ٧٩٢هـ.

بِبَعْضِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ صَحَّ لاَ فِي قَدْرِ الزَّكاةِ، كَسائِرِ الأَمْوالِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَىٰ الأَظْهَرِ. نَعَمْ، يَصِحُّ فِي قَدْرِها فِيهِ (٣) التِّجارَةِ (٢)، لاَ الْهِبَةُ فِي قَدْرِها فِيهِ (٣).

# \* \* \*

فَرْعٌ: تُقَدَّمُ الزَّكَاةُ وَنَحْوُهَا مِنْ تَرِكَةِ مَدْيُونِ ضَاقَتْ عَنْ وَفَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ لاَّذَهِ وَالنَّذِرِ، وَالزَّكَاةِ)؛ كَمَا إِذَا حُقُوقٍ لاَّذَهِي وَحُقُوقِ اللَّهِ (كَالْكَفَّارَةِ، وَالْحَجِّ، وَالنَّذْرِ، والزَّكَاةِ)؛ كَمَا إِذَا الْجَتَمَعَتَا عَلَىٰ حَيٍّ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ (٤).

وَلَوِ اجْتَمَعَتْ فِيها حُقُوقُ اللَّهِ فَقَطْ قُدِّمَتِ الزَّكَاةُ إِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ، بِأَنْ بَقِيَ النِّصَابُ، وَإِلاَّ بِأَنْ تَلِفَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ اسْتَوَتْ مَعَ غَيْرِها، فَيُوزَّعُ عَلَيْها (٥).

# \* \* \*

وَشُرِطَ لَهُ (أَيْ : أَداءِ الزَّكاةِ) شَرْطانِ :

أَحَدُهُما: نِيَّةٌ بِقَلْبِ، لاَ نُطْقٌ، كَ: هَذَا زَكَاةُ مالِي (وَلَو بِدُونِ فَرْضِ، إِذْ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرْضاً)، أَوْ: صَدَقَةٌ مَفْرُوضَةٌ، أَوْ: هَذا زَكاةُ مالِي الْمَفْرُوضَةُ.

وَلاَ يَكْفِي : هذَا فَرْضُ مالِي ؛ لِصِدْقِهِ بِالْكَفَّارَةِ والنَّذْرِ.

وَلاَ يَجِبُ تَعْيِينُ الْمالِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ فِي النِّيَّةِ، وَلَوْ عَيَّنَ لَمْ يَقَعْ عَنْ غَيْرِهِ ؛ وَإِنْ بانَ الْمُعَيَّنُ تالِفاً، لأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ الْغَيْرَ، وَمِنْ ثَمَّ لَو نَوَى : إِنْ كَانَ تالِفاً فَعَنْ غَيرِهِ ، فِبلَافِ ما لَو قالَ : هَذِهِ كَانَ تالِفاً فَعَنْ غَيرِهِ ، بِخِلافِ ما لَو قالَ : هَذِهِ زَكَاةُ مالِي الْغائِبِ إِنْ كَانَ باقِيَاً أَوْ صَدَقَةً ؛ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِقَصْدِ الْفَرْضِ.

<sup>(</sup>١) أي: يصح البيع والرهن في قدر الزكاة.

<sup>(</sup>٢) لأن متعلقَها القيمة دون العين، والزكاة لا تفوت بالبيع.

<sup>(</sup>٣) لأن الهبة كبيع ما وجبت الزكاة في عينه.

<sup>(</sup>٤) أما إذا حُجر عليه فإنه يقدّم حق الآدمي.

<sup>(</sup>٥) بالقسط عند الإمكان، وإلا صرف للمكن منها.

وَإِذا قالَ: فَإِنْ كَانَ تَالِفاً فَصَدَقَةً ؛ فَبانَ تَالِفاً؛ وَقَعَ صَدَقَةً ؛ أَوْ بِاقِياً؛ وَقَعَ صَدَقَةً ؛ أَوْ بِاقِياً؛ وَقَعَ زَكاةً.

وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةً، وَشَكَّ فِي إِخْراجِها، فَأَخْرَجَ شَيْئاً، وَنَوَىٰ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةً أَجْزَأَهُ عَلَيْ مِنَ الزَّكَاةِ ؛ فَهَذَا عَنْهُ، وَإِلاَّ فَتَطَوُّعٌ: فَإِنْ بِانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَجْزَأَهُ عَنْها، وَإِلاَّ وَقَعَ لَهُ تَطَوُّعاً كَمَا أَفْتَىٰ بِهِ شَيْخُنا(١).

وَلاَ يُجْزِىءُ عَنِ الزَّكاةِ قَطْعاً إِعْطاءُ الْمالِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ بِلاَ نِيَّةٍ.

لاَ مُقَارَنَتُهَا (أَيْ: النِّيَّةِ) لِللَّفْعِ، فَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، بَلْ تَكْفِي النِّيَةُ قَبْلَ الأَداءِ إِنْ وُجِدَتْ عِنْدَ عَزْلِ قَدْرِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمالِ، أَوْ إِعْطَاءِ وَكِيلِ أَوْ إِمام، الأَداءِ إِنْ وُجِدَتْ بَعْدَ أَحْدِهِمَا (أَيْ: بَعْدَ (وَالأَفْضَلُ لَهُمَا أَنْ يَنْوِيا أَيضاً عِنْدَ التَّفْرِقَةِ)، أَوْ وُجِدَتْ بَعْدَ أَحَدِهِمَا (أَيْ: بَعْدَ عَزْلِ قَدْرِ الزَّكَاةِ أَوِ التَّوْكِيلِ) وَقَبْلَ التَّفْرِقَةِ؛ لِعُسْرِ اقْتِرانِها بِأَداءِ كُلِّ مُسْتَحِقٌ.

وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: تَصَدَّقْ بِهَذا ؛ ثُمَّ نَوَىٰ الزَّكَاةَ قَبْلَ تَصَدُّقِهِ بِذَلِكَ ؛ أُجْزَأَهُ عَن الزَّكَاةِ.

وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ: اقْبِضْ دَيْنِي مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ لَكَ زَكَاةً ؛ لَمْ يَكْفِ (٢) حَتَّىٰ يَنْوِيَ هُوَ بَعْدَ قَبْضِهِ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي أَخْذِها. وَأَفْتَىٰ بَعْضُهُمْ: أَنَّ التَّوكِيلَ فِي نِيَّتِها. الْمُطْلَقَ فِي إِخْراجِها يَسْتَلْزِمُ التَّوكِيلَ فِي نِيَّتِها.

قالَ شَيْخُنا: وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلِ الْمُتَّجِهُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْمالِكِ أَوْ تَفْوِيضِها لِلْوَكِيل.

وَقَالَ الْمُتَوَلِّي (٣) وَغَيْرُهُ: يَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ إِذَا وَقَعَ الْفَرْضُ بِمالِهِ، بِأَنْ قَالَ لَهُ مُوَكِّلُهُ: أَدِّ زَكاتِي مِنْ مالِكَ ؛ لِيَنْصَرِفَ فِعْلُهُ عَنْهُ، وَقَولُهُ لَهُ ذَلِكَ مُتَضَمِّنُ لِلإِذْنِ لَهُ فِي النِّيَّةِ.

<sup>(</sup>١) لكن الذي ارتضاه في «التحفة» خلافه؛ وذلك لتردّده في النيّة.

<sup>(</sup>٢) لامتناع اتّحاد القابض والمقبض.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمان بن مأمون المتوفى ٤٧٨هـ.

وَقَالَ الْقَفَّالُ<sup>(۱)</sup>: لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَقْرِضْنِي خَمْسَةً، وَأَدِّها عَنْ زَكاتِي، فَفَعَلَ؛ صَحَّ.

قالَ شَيْخُنا: وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَىٰ رَأْيِهِ بِجَوازِ اتِّحادِ الْقابِضِ وَالْمُقْبِضِ (٢).

وَجَازَ لِكُلِّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْمالِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ الشَّرْعِ فِيهِ. الآخَرِ، كَما قالَهُ الْجُرْجانِيُّ وَأَقَرَّهُ غَيرُهُ؛ لإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ.

وَتَكْفِي نِيَّةُ الدَّافِعِ مِنْهُما عَنْ نِيَّةِ الآخَرِ عَلَىٰ الأَوْجَهِ.

وَجَازَ تَوْكِيلُ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ ( أَيْ الْمَدْفُوعُ إِعْطَائِهَا لِمُعَيَّنٍ (أَيْ : إِنْ عُيِّنَ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ) لاَ مُطْلَقاً، وَلاَ تَفْوِيضُ النِّيَّةِ إِلَيْهِما لِعَدَمِ الأَهْلِيَّةِ.

وَجازَ تَوْكِيلُ غَيْرِهِما فِي الإِعْطاءِ وَالنِّيَّةِ مَعاً.

وَتَجِبُ نِيَّةُ الْوَلِيِّ فِي مالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَإِنْ صَرَفَ الْوَلِيُّ الزَّكَاةَ بِلَا نِيَّةٍ ضَمِنَها لِتَقْصِيرِهِ.

وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُزَكِّي لِلإِمامِ بِلاَ نِيَّةٍ وَلاَ إِذْنِ مِنْهُ لَهُ فِيهَا لَمْ تُجْزِئْهُ نِيَّةُ (٥). نَعَمْ، تُجْزِىءُ نِيَّةُ الإِمامِ عِنْدَ أَخْذِهَا قَهْرَاً مِنَ الْمُمْتَنِعِ؛ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ صَاحِبُ الْمالِ.

وَجازَ لِلْمالِكِ دُونَ الْوَلِيِّ تَعْجِيلُهَا (أَيْ: الزَّكاةِ) قَبْلَ تَمامِ حَوْلِ (٢)، لاَ

<sup>(</sup>۱) الشاشي المتوفى ٥٠٧هـ.

<sup>(</sup>٢) وهو غير صحيح.

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي المتوفى ٨٣٨هـ.

<sup>(</sup>٤) مميّز.

<sup>(</sup>٥) أي: نيّة الإمام.

<sup>(</sup>٦) لأن لوجوبها سببين: الحول، والنصاب. وما له سببان يجوز تقديمه على أحدهما (كتقديم كفارة اليمين على الجِنث).

قَبْلَ تَمامِ نِصابٍ فِي غَيرِ التِّجارَةِ (١).

وَلا تَعْجِيلُهَا لِعَامَيْنِ، فِي الأَصَحِّ.

وَلَهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضانَ.

أَمَّا فِي مالِ التِّجارَةِ: فَيُجْزِىءُ التَّعْجِيلُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ نِصاباً.

وَيَنْوِي عِنْدَ التَّعْجِيلِ كَ: هَذِهِ زَكاتِي الْمُعَجَّلَةُ.

وَحَرُمَ تَأْخِيرُهَا (أَيْ: الزَّكَاةِ) بَعْدَ تَمامِ الْحَوْلِ والتَّمَكُّنِ، وَضَمِنَ إِنْ تَلِفَ بَعْدَ تَمَكُنِ (بِحُضُورِ الْمَالِ وَالْمُسْتَحِقِّ) أَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ حَوْلٍ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُنِ، كَمَا مَرَّ بَيانُهُ.

وَالْفَقِيرُ: مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَلاَ كَسْبٌ لاَئِقٌ يَقَعُ مَوْقِعاً مِنْ كِفايَتِهِ وَكِفايَةِ مَمُونِهِ (٢)، وَلاَ يَمْنَعُ الْفَقْرَ مَسْكَنُهُ، وَثِيابُهُ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ، وَمُونِهِ تُكُبُ وَلاَ يَحْتاجُها، وَعَبْدُهُ الَّذِي يَحْتاجُ إِلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ، وَمَالُهُ الْعَائِبُ بِمَوْحَلَتَيْنِ (٣) أَوِ وَكُتُبٌ يَحْتاجُها، وَعَبْدُهُ الَّذِي يَحْتاجُ إِلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ، وَمَالُهُ الْعَائِبُ بِمَوْحَلَتَيْنِ (٣) أَو الْحَاضِرُ وَقَدْ حِيلَ بَينَهُ وَبَينَهُ، والدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ (٤)، والْكَسْبُ الَّذِي لاَ يَلِيقُ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) وذلك لانعقاد حول التجارة بالشراء مع نية التجارة، كما في فتح العلام ٣١٥/٣ ويشترط في إجزاء المعجّل أن يبقى المستحق على استحقاقه إلى تمام الحول، فلو مات، أو ارتد قبله أو استغنى بغير المعجّل لم يحسب المدفوع إليه من الزكاة. وإذا لم يقع المعجّل عن الزكاة استردة المالك إن شرط ذلك عليه، أو قال له: هذه زكاتي المعجّلة، وإلا صار تطوّعاً.

<sup>(</sup>٢) كمَن يحتاج إلى عشرة مثلاً وعنده ما لا يبلغ النصف، أو يكتسب ما لا يبلغ ذلك.

<sup>(</sup>٣) بشرط أن لا يجد من يقرضه ما يكفيه إلى أن يصل ماله.

<sup>(</sup>٤) له على آخر.

وَأَفْتَىٰ بَعْضُهُمْ: أَنَّ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ اللَّائِقَ بِها الْمُحْتَاجَةِ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ عَادَةً لاَ يَمْنَعُ فَقْرَها، وَصَوَّبَهُ شَيْخُنا.

والْمِسْكِينُ: مَنْ قَدَرَ عَلَىٰ مالِ أَو كَسْبِ يَقَعُ مَوقِعاً مِنْ حاجَتِهِ وَلاَ يَكْفِيهِ الْكِفايَةَ السَّابِقَةَ، وَإِنْ يَكْفِيهِ الْكِفايَةَ السَّابِقَةَ، وَإِنْ مَكْفِيهِ الْكِفايَةَ السَّابِقَةَ، وَإِنْ مَكْفِيهِ الْكِفايَةَ السَّابِقَةَ، وَإِنْ مَكْفِيهِ الْكِفايَةَ السَّابِقَةَ، وَإِنْ مَلَكَ أَكْثَرَ مِنْ نِصابِ (٢)، حَتَّىٰ إِنَّ لِلإِمامِ أَنْ يَأْخُذَ زَكاتَهُ وَيَدْفَعَها إِلَيْهِ.

فَيُعْطَىٰ كُلُّ مِنْهُما إِنْ تَعَوَّدَ تَجارَةً: رَأْسَ مالٍ يَكْفِيهِ رِبْحُهُ غالِباً، أَو حِرْفَةً: آلَتَها، وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ حِرْفَةً وَلاَ تِجارَةً يُعْطَىٰ كِفايَةَ الْعُمْرِ الْغالِبِ(٣).

وَصُدِّقَ مُدَّعِي فَقْرٍ وَمَسْكَنَةٍ وَعَجْزٍ عَنْ كَسْبٍ (وَلَوْ قَوِيًّا جَلْدَاً) بِلاَ يَمِينِ، لاَ مُدَّعِي تَلَفِ مالٍ عُرِفَ بِلاَ بَيِّنَةٍ.

وَالْعَامِلُ: كَسَاعٍ (وَهُوَ مَنْ يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لأَخْذِ الزَّكَاةِ) (٤) وَقَاسِمٍ وَحَاشِرٍ، لاَ قَاضٍ.

وَالْمُوَلَّفَةُ: مَنْ أَسْلَمَ وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ، أَوْ لَهُ شَرَفٌ يُتَوَقَّعُ بِإِعْطائِهِ إِسْلاَمُ غَيْرهِ.

وَالرِّقَابُ : الْمُكَاتَبُونَ كِتَابَةً صَحِيحَةً، فَيُعْطَىٰ الْمُكَاتَبُ أَوْ سَيِّدُهُ بِإِذْنِهِ دَيْنَهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْوَفَاءِ، وَإِنْ كَانَ كَسُوباً، لاَ مِنْ زَكَاةِ سَيِّدِهِ، لِبَقَائِهِ عَلَىٰ مِلْكِهِ.

<sup>(</sup>١) بحيث يبلغ النصف فأكثر.

<sup>(</sup>٢) ومما لا يمنعهما أيضاً اشتغاله بعلم شرعي وآلتِه وكان يتأتّى منه ذلك، فيعطى ليتفرّغ لتحصيله؛ لعموم نفعه.

 <sup>(</sup>٣) أي: بقيّته، وهو ستون سنة، وبعدها يعطى سنة سنة، وليس المراد بإعطائه إعطاءَه نقداً يكفيه تلك المدة لتعذّره، بل ثمن ما يكفيه دخله (كعقار أو ماشية).

<sup>(</sup>٤) أما لو بعثه غير الإمام (كالجمعيات الخيرية) فلا يستحق سهم العامل، لكن يأخذ أجرته من أقل الأمرين: أجرة المثل، أو كفايته. ومثله مَن يرسل لجمع تبرعات لبناء مسجد. كما أفاده شيخي الشيخ محمود الحبال كَعْلَلْتُهُ تعالى.

وَالْغَارِمُ: مَنِ اسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ لِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَيُعْطَىٰ لَهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ كَسُوباً؛ إِذِ الْكَسْبُ لاَ يَدْفَعُ حَاجَتَهُ لِوَفَائِهِ إِنْ حَلَّ الدَّيْنُ. ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ أُعْظِيَ الْكُلَّ، وَإِلاَّ فَإِنْ كَانَ بِحَيثُ لَو قَضَىٰ دَينَهُ مِمَّا مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ (أَيْ: الْعُمُرَ الْعَالِبَ، كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنا)، وَأُعْظِيَ مَا يَقْضِي بِهِ باقِي دَيْنِهِ.

أَوْ لإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ<sup>(١)</sup>، فَيُعْطَىٰ مَا اسْتَدَانَهُ لِذَلِكَ وَلَو غَنِيّاً، أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَدِنْ، بَلْ أَعْطَىٰ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُعْطَاهُ.

وَيُعْطَىٰ الْمُسْتَدِينُ لِمَصْلَحَةٍ عامَّةٍ (كَقِرَىٰ ضَيْفٍ، وَفَكَ أَسِيرٍ، وَعِمارَةِ نَحْوِ مَسْجِدٍ) وَإِنْ غَنِيَ.

أَوْ لِلضَّمانِ، فَإِنْ كَانَ الضَّامِنُ والأَصِيلُ مُعْسِرَيْنِ أُعْطِيَ الضَّامِنُ وَفَاءَهُ ؟ أَوِ الأَصِيلُ مُوسِراً دُونَ الضَّامِنِ أُعْطِيَ إِنْ ضَمِنَ بِلاَ إِذْنِ، أَو عَكْسَهُ أُعْطِيَ الأَصِيلُ لاَ الضَّامِنُ.

وَإِذَا وَفَّىٰ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ الأَصِيلِ وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ. وَلاَ يُصْرَفُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ لِكَفَنِ مَيْتٍ أَو بِنَاءِ مَسْجِدٍ.

وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي كِتابَةٍ أَوْ غُرْمٍ بِإِخْبارِ عَدْلٍ، وَتَصْدِيقِ سَيِّدٍ أَو رَبِّ دَيْنٍ، أَوِ اشْتِهارِ حالٍ بَينَ النَّاسِ.

فَرْعٌ: مَنْ دَفَعَ زَكَاتَهُ لِمَدِينِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ عَنْ دَيْنِهِ لَمْ يُجْزِ، وَلاَ يَصِحُ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِهَا، فَإِنْ نَوَيَا ذَلِكَ بِلاَ شَرْطٍ جَازَ وَصَحَّ، وَكَذَا إِنْ وَعَدَهُ الْمَدِينُ بِلاَ شَرْطٍ جَازَ وَصَحَّ، وَكَذَا إِنْ وَعَدَهُ الْمَدِينُ بِلاَ شَرْطٍ فَلاَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: الحال الكائن بين القوم المتنازعين.

<sup>(</sup>٢) لأن الوفاء بالوعد سنة، أما حديث: «آية المنافق ثلاث...» فذلك إذا نوى عند الوعد عدم الوفاء.

وَلَو قَالَ لِغَرِيمِهِ: جَعَلْتُ ما عَلَيكَ زَكاةً؛ لَمْ يُجْزِىءْ عَلَىٰ الأَوجَهِ<sup>(١)</sup> إِلاَّ إِنْ قَبَضَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيهِ.

وَلَوْ قَالَ: اكْتَلْ مِنْ طَعَامِي عِنْدَكَ كَذَا؛ وَنَوَىٰ بِهِ الزَّكَاةَ، فَفَعَلَ، فَهَلْ يُجْزِئ؟ وَجْهَانِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا تَرْجِيحُ عَدَمِ الإِجْزَاءِ.

وَسَبِيلُ اللَّهِ: وَهُوَ الْقائِمُ بِالْجِهادِ مُتَطَوِّعاً (٢)، وَلَوْ غَنِيّاً.

وَيُعْطَىٰ الْمُجاهِدُ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ لَهُ وَلِعِيالِهِ ذَهاباً وَإِياباً (٣)، وَتَمَنَ آلَةِ الْحَرْب.

وابْنُ السَّبِيلِ: وَهُوَ مُسافِرٌ (٤) مُجْتازٌ بِبَلَدِ الزَّكاةِ، أَو مُنْشِىءُ سَفَرٍ مُباحٍ مِنْها (وَلَوْ لِنُزْهَةٍ؛ أَوْ كَانَ كَسُوباً (٥))؛ بِخِلاَفِ الْمُسافِرِ لِمَعْصِيَةٍ إِلاَّ إِنْ تَابَ (٦)، والْمُسافِرِ لِغَيرِ مَقْصِدٍ صَحِيحٍ كَالْهائِمِ (٧).

وَيُعْطَىٰ كِفايَتَهُ وَكِفايَةَ مَنْ مَعَهُ مِنْ مَمُونِهِ (أَي: جَمِيعَهَا) نَفَقَةً وَكِسْوَةً ذَهابَاً وَإِياباً (٨) إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِطَرِيقِهِ أَو مَقْصِدِهِ مالٌ.

وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَىٰ السَّفَرِ<sup>(٩)</sup> وَكَلْهَ فِي دَعْوَىٰ الْغَزْوِ بِلاَ يَمِينٍ، وَيُسْتَرَدُّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ (١٠).

<sup>(</sup>١) لاتحاد القابض والمُقبِض.

<sup>(</sup>٢) أي: لا سهم له في ديوان الجند، أما مَن له سهم فلا يعطى من الزكاة.

<sup>(</sup>٣) ومقيماً هناك.

<sup>(</sup>٤) ولو سفراً قصيراً.

<sup>(</sup>٥) أو وجد مَن يقرضه.

<sup>(</sup>٦) فيعطى لبقيّة سفره.

<sup>(</sup>٧) وكذا المسافر لرؤية البلاد (السياحة)، لأنه ليس غرضاً صحيحاً.

<sup>(</sup>٨) ولا يعطى مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر.

<sup>(</sup>٩) أي: إرادة السفر.

<sup>(</sup>١٠) كما يسترد منه الزائد إن كان له وقع ولم يقتر على نفسه.

وَلاَ يُعْطَىٰ أَحَدٌ بِوَصْفَيْنِ (١). نَعَمْ، إِنْ أَخَذَ فَقِيرٌ بِالْغُرْمِ فَأَعْطَاهُ غَرِيمَهُ أُعْطِي بِالْفَقْرِ، لأَنَّهُ الآنَ مُحْتَاجٌ.

\* \* \*

تَنْبِيةٌ [فِي حُكْمِ اسْتِيْعَابِ الأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ] : لَو فَرَقَ الْمالِكُ الزَّكَاةَ سَقَطَ سَهْمُ الْعامِلِ، ثُمَّ إِنِ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُونَ وَوَفَّىٰ فِرَّ الْمالُ لَزِمَ تَعْمِيمُهُمْ، وَإِلاَّ لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُنْدَبْ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ إِعْطاءُ بِهِمُ (٢) الْمالُ لَزِمَ تَعْمِيمُهُمْ، وَإِلاَّ لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُنْدَبْ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ إِعْطاءُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِالْبَلَدِ وَقْتَ الْوُجُوبِ، وَمِنَ الْمُتَوَطِّنِينَ أَوْلَى. وَلَوْ أَعْطَىٰ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ صِنْفِ وَالثَّالِثُ مَوجُودٌ لَزِمَهُ أَقَلُ مُتَمَوَّلٍ عُرْماً لَوْلَى. وَلَوْ أَعْطَىٰ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ صِنْفِ وَالثَّالِثُ مَوجُودٌ لَزِمَهُ أَقَلُ مُتَمَوَّلٍ عُرْماً لَهُ مِنْ مالِهِ. وَلَوْ فُقِدَ بَعْضُ الثَّلاَثَةِ رَدَّ حِصَّتَهُ عَلَىٰ باقِي صِنْفِهِ إِنِ احْتَاجَهُ، وَإِلاَّ فَعَلَىٰ باقِي طِنْفِهِ إِنِ احْتَاجَهُ، وَإِلاَّ فَعَلَىٰ باقِي الأَصْنافِ.

وَيَلْزَمُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنافِ وَإِنْ كَانَتْ حَاجَةُ بَعْضِهِمْ أَشَدَّ، لاَ التَّسْوِيَةُ بَينَ آحَادِ الصِّنْفِ، بَلْ تُنْدَبُ. وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنا جَوَازَ صَرْفِ الْفِطْرَةِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ أَو غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْتَحِقِينَ (٣).

وَلَوْ كَانَ كُلُّ صِنْفِ أَوْ بَعْضُ الأَصْنافِ وَقْتَ الْوُجُوبِ مَحْصُوراً فِي الْأَانِيَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ فَأَقَلَّ اسْتَحَقُّوها فِي الأُولَى؛ وَما يَخُصُّ الْمَحْصُورِينَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ، فَلاَ يَضُرُّ حُدُوثُ غِنَىٰ أَو مَوتُ أَحَدِهِمْ، بَلْ حَقُّهُ باقِ وَقْتِ الْوُجُوبِ، فَلاَ يَضُرُ حُدُوثُ غِنَىٰ أَو مَوتُ أَحَدِهِمْ، بَلْ حَقُّهُ باقِ بِحَالِهِ، فَيُدْفَعُ نَصِيبُ الْمَيْتِ لِوارِثِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُزَكِّيُ (٤)، وَلاَ يُشارِكُهُمْ وَادِمٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ غَائِبٌ عَنْهُمْ وَقْتَ الْوُجُوبِ. فَإِنْ زادُوا عَلَىٰ ثَلاَثَةٍ لَمْ يَمْلِكُوا إِلاَّ بِالْقِسْمَةِ.

<sup>(</sup>١) من زكاة واحدة.

<sup>(</sup>٢) أي: بحاجاتهم الناجزة (وهي: مؤنة يوم وليلة، وكسوة فصل).

<sup>(</sup>٣) وهو غير معتمد، لأن التعميم عام في زكاة المال، وفي زكاة الفطر.

<sup>(</sup>٤) كأن كان له أخ من المستحقين ومات فإنه يستحق نصيبه من زكاة نفسه.

وَلاَ يَجُوزُ لِمالِكِ نَقْلُ الزَّكاةِ(١) عَنْ بَلَدِ الْمالِ(٢) (وَلَوْ إِلَىٰ مَسافَةٍ قَرِيبَةٍ(٣)) وَلاَ تُجْزِىء ؛ وَلاَ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي غَيْرِ مالِ التِّجارَةِ، وَلاَ دَفْعُ عَيْنِهِ فِيهِ.

وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: جَوازُ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَىٰ صِنْفٍ واحِدِ<sup>(٤)</sup>، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة<sup>(٥)</sup>، وَيَجُوزُ عِنْدَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مَعَ الْكَراهَةِ (٦)، وَدَفْعُ قِيمَتِها وَعَيْنِ مالِ التِّجارَةِ.

### \* \* \*

وَلَوْ أَعْطَاهَا (أَيْ: الزَّكَاةَ) وَلَو الْفِطْرَةَ لِكَافِرٍ أَوْ مَنْ بِهِ رِقُ (وَلَو مُبَعِّضاً غَيْرَ مُكَاتَبٍ) أَوْ هَاشِمِيٍّ أَوْ مُطَّلِبِيٍّ أَوْ مَولَىٰ لَهُما (٧) لَمْ يَقَعْ عَنِ مُبَعِّضاً غَيْرَ مُكَاتَبٍ) أَوْ هَاشِمِيٍّ أَوْ مُطَّلِبِيٍّ أَوْ مَولَىٰ لَهُما (٧) لَمْ يَقَعْ عَنِ الزَّكَاةِ؛ لأَنَّ شَرْطَ اللَّخِذِ: الإِسْلاَمُ، وَتَمامُ الْحُرِّيَّةِ، وَعَدَمُ كَونِهِ هاشِمِيّاً وَلاَ مُطَّلِبِيّاً وَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهُمْ خُمْسُ الْخُمْسِ (٨)، لِخَبَرِ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقاتِ» مُطَّلِبِيّاً وَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهُمْ خُمْسُ الْخُمْسِ (٨)، لِخَبَرِ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقاتِ» أَيْ : الزَّكُواتِ «إِنَّما هِيَ أَوْساخُ النَّاسِ، وَإِنَّها لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِهِ» [رواه مسلم: ٢٥٣١].

قالَ شَيْخُنا: وَكَالزَّكَاةِ كُلُّ وَاجِبٍ (كَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ)، بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ وَالْهَدِيَّةِ.

أَوْ غَنِيِّ (وَهُوَ: مَنْ لَهُ كِفايَةُ الْعُمُرِ الْغالِبِ عَلَىٰ الأَصَحِ، وَقِيلَ: مَنْ

<sup>(</sup>١) بخلاف الكفارة والنذر.

<sup>(</sup>٢) أما زكاة الفطر: فالعبرة فيها ببلد المؤدّى عنه.

<sup>(</sup>٣) ضابطها: أن تقصر فيها الصلاة (أي: ٨٢,٥ كيلو متراً).

<sup>(</sup>٤) وشخص واحد.

<sup>(</sup>٥) ومالك وأحمد، وهو الاختيار، لتعذّر العمل بمذهبنا، كما قال الروياني.

<sup>(</sup>٦) التحريميّة، إلا إذا نقلها إلى أحوج أو أقرب، فتزول الكراهة.

<sup>(</sup>٧) أما نوفل وعبد شمس فحُرموا من خُمس الخُمس لمعاداتهم النبي عَلَيْ.

<sup>(</sup>٨) خلافاً للمالكية.

لَهُ كِفَايَةُ سَنَةٍ أَوِ الْكَسْبُ الْحَلَالُ اللَّائِقُ) أَوْ مَكْفِيِّ بِنَفَقَةِ قَرِيْبٍ مِنْ أَصْلِ أَوْ فَرْعِ أَوْ زَوْجِ (بِخِلَافِ الْمَكْفِيِّ بِنَفَقَةِ مُتَبَرِّع)؛ لَمْ يُجْزِىءُ ذَلِكَ عَنِ الزَّكَاةِ، وَلاَّ تَتَأَدَّىٰ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ الدَّافِعُ الْمَالِكَ؛ وَإِنْ ظَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمْ (١)؛ ثُمَّ إِنْ كَانَ الدَّافِعُ الْمَالِكَ؛ وَإِنْ ظَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمْ (١)؛ ثُمَّ إِنْ كَانَ الدَّافِعُ بِظَنِّ الاسْتِحْقَاقِ الإِمامَ بَرِئَ الْمَالِكُ وَلاَ يَضْمَنُ الإِمامُ، بَلْ يَسْتَرِدُ الْمَدْفُوعَ، وَمَا اسْتَرَدَّهُ صَرَفَهُ لِلْمُسْتَحِقِينَ.

أَمَّا مَنْ لَمْ يَكْتَفِ بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لَهُ مِنْ زَوْجِ أَوْ قَرِيبِ (٢): فَيُعْطِيْهِ الْمُنْفِقُ (٣) وَغَيرُهُ حَتَّىٰ بِالْفَقْرِ، وَيَجُوزُ لِلْمَكْفِيِّ بِها الأَخْذُ بِغَيْرِ الْمَسْكَنَةِ وَالْفَقْرِ الْمُنْفِقُ (٣) وَغَيرُهُ حَتَّىٰ مِلْفَقْرِ، وَيَجُوزُ لِلْمَكْفِيِّ بِها الأَخْذُ بِغَيْرِ الْمَسْكَنَةِ وَالْفَقْرِ إِلْمُهُ نَفَقَتُهُ، وَيُنْدَبُ لِلزَّوْجَةِ إِعْطَاءُ زَوْجِها مِنْ زَكَاتِها حَتَّىٰ بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ وَإِنْ أَنْفَقَها عَلَيْها.

قالَ شَيْخُنا: وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَرِيبَهُ الْمُوسِرَ لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الإِنْفاقِ عَلَيْهِ وَعَجَزَ عَنْهُ بِالْحاكِم (٤) أُعْطِيَ حِينَئِذٍ؛ لِتَحَقَّقِ فَقْرِهِ أَوْ مَسْكَنَتِهِ الآنَ.

## \* \* \*

فَائِلَةٌ: أَفْتَىٰ النَّوَوِيُّ فِي بالِغِ تارِكاً لِلصَّلَاةِ كَسَلاً أَنَّهُ لاَ يَقْبِضُها لَهُ إِلاَّ وَلِيُّهُ (أَيْ: كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) فَلاَ تُعْطَىٰ لَهُ وَإِنْ غابَ وَلِيُّهُ، خِلاَفَا لِمَنْ زَعَمَهُ، بِخِلاَفِ ما لَوْ طَرَأَ تَرْكُهُ لَها أَو تَبْذِيرُهُ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يَقْبِضُها.

وَيَجُوزُ دَفْعُها لِفاسِقٍ إِلاَّ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِها عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ، فَيَحْرُمُ وَإِنْ أَجْزَأَ.

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) وعند أبي حنيفة إن تحرّى المحتاج وأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن أنه غير محتاج أجزأت.

<sup>(</sup>٢) أصلٍ أو فرع.

<sup>(</sup>٣) كأن كانت الزوجة أكولة لا يكفيها ما وجب لها من زوجها فيعطيها الزوج تمام كفايتها ولو من زكاته.

<sup>(</sup>٤) هذا ليس بقيد، فلو لم يرفع أمره إليه استحق الزكاة، لأنه غير مكفي.

تَتِمَّةٌ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ: مَا أَخَذْناهُ مِنْ أَهْلِ حَرْبٍ قَهْراً فَهُوَ غَنِيمَةٌ، وَإِلاَّ فَهُوَ فَيءٌ.

وَمِنَ الْأُوَّلِ: مَا أَخَذْنَاهُ مِنْ دَارِهِمَ اخْتِلاَساً (١) أَوْ سَرِقَةً عَلَىٰ الْأَصَحِ، خِلاَفاً لِلْغَزَالِيِّ وَإِمامِهِ (٢) حَيثُ قالاً: إِنَّهُ مُخْتَصَّ بِالآخِذِ بِلاَ تَخْمِيسٍ، وَادَّعَىٰ ابْنُ الرِّفْعَةِ الإِجْماعَ عَلَيهِ.

وَمِنَ الثَّانِي : جِزْيَةٌ، وَعُشْرُ تِجارَةٍ، وَتَرِكَةُ مُرْتَدٍّ.

وَيَبْدَأُ فِي الْغَنِيمَةِ بِالسَّلَبِ لِلْقاتِلِ الْمُسْلِمِ بِلاَ تَخْمِيسِ (وَهُوَ: مَلْبُوسُ الْقَتِيلِ وَسِلاَحُهُ وَمَرْكُوبُهُ (٣)، وَكَذا سِوارٌ وَمِنْطَقَةٌ وَخاتَمٌ وَطَوْقٌ) وَبِالْمُؤَنِ (كَأُجْرَةِ حَمَّالِ)؛ ثُمَّ يُخَمَّسُ باقِيها: فَأَرْبَعَةُ أَخْماسِها (وَلَو عَقاراً) لِمَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ وَإِنْ لَمْ يُقاتِلْ، فما أَحَدٌ أَوْلَىٰ بِهِ مِنْ أَحَدٍ.

لاَ لِمَنْ لَحِقَهُمْ بَعْدَ انْقِضائِها، وَلَو قَبْلَ جَمْعِ الْمالِ. وَلاَ لِمَنْ مَاتَ فِي أَثْناءِ الْقِتالِ قَبْلَ الْحِيازَةِ عَلَىٰ الْمَذْهَبِ(٤).

وَأَرْبَعَةُ أَخْماسِ الْفَيْءِ لِلْمُرْصَدِينَ لِلْجِهادِ(٥).

وَخُمْسُهُما يُخَمَّسُ: سَهْمٌ لِلْمَصالِحِ (كَسَدِّ ثَغْرٍ، وَعِمارَةِ حِصْنٍ وَمَسْجِدٍ، وَأَرْزاقِ الْقُضاةِ وَالْمُشْتَغِلِينَ بِعُلُومِ الشَّرْعِ وَآلاتِها وَلَو مُبْتَدِئِينَ وَحِفْظِ الْقُرْآنِ، وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ (٦)؛ وَيُعْطَىٰ هَؤُلاَءِ مَعَ الْغِنَىٰ ما رَآهُ الإِمامُ).

<sup>(</sup>١) اختطافاً.

<sup>(</sup>٢) عبدالملك الجويني.

<sup>(</sup>٣) ولو تعدُّد من نوع (كسيفين فأكثر): تخيُّر واحداً منها.

<sup>(</sup>٤) ويعطى للفارس (وهو المقاتل على فرس) ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له. وللراجل (وهو المقاتل على رجليه) سهم واحد. وإنما يعطى الفرس سهمان: فسهم له، وسهم لسايسه، كما أفاده العز بن عبدالسلام في «قواعد الأحكام» (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٥) المعدِّين في ديوان الجند، أما المتبرع بالغزو فيعطى من الزكاة.

<sup>(</sup>٦) ومَن يشتغل بمصالح المسلمين.

وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ مِمَّا ذُكِرَ، وَأَهَمُّهَا الْأَوَّلُ. وَلَو مُنِعَ هَؤُلاَءِ حُقُوقَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمالِ وَأَعْطِيَ أَحَدُهُمْ مِنْهُ شَيْئاً جازَ لَهُ الأَخْذُ ما لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ كِفَايَتِهِ (١) عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ (٢).

وَسَهُم لِلْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ لِلذَّكَرِ مِنْهُما مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيَيْنِ، وَلَوْ أَغْنِياءَ. وَسَهُم لِلْهُ الْأَنْتَيَيْنِ، وَلَوْ أَغْنِياءَ. وَسَهُم لِلْهُ لِلْمُسْكِينِ (٤)، وَسَهُم لاَبْنِ السَّبِيلِ الْفَقِراءِ (٣) الْيَتَامَى، وَسَهُم لِلْمِسْكِينِ (٤)، وَسَهُم لاَبْنِ السَّبِيلِ الْفَقِيرِ.

وَيَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ بِالْعَطَاءِ، حَاضِرِهِمْ وَعَائِبِهِمْ عَنِ الْمَحَلِّ. فَيَحِبُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ بِالْعَطَاءِ، حَاضِرِهِمْ وَعَائِبِهِمْ عَنِ الْمَحَلِّ. فَعَمْ، يَجُوزُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى، لاَ بَيْنَ أَحَادِ الصِّنْفِ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى، لاَ بَيْنَ

الأَصْنافِ. وَلَوْ قَلَ الْحاصِلُ بِحَيْثُ لَوْ عَمَّ لَمْ يَسُدَّ مَسَدًّا خُصَّ بِهِ الأَحْوَجُ، وَلاَ يُعَمُّ لِلهِ عَلَى الْباقِينَ. وَلَوْ فُقِدَ بَعْضُهُمْ وُزِّعَ سَهْمُهُ عَلَىٰ الْباقِينَ.

وَيَجُوزُ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ صَرْفُ جَمِيع خُمْسِ الْفَيْءِ إِلَىٰ الْمَصالِح (٥).

وَلاَ يَصِحُّ شَرْطُ الإِمامِ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَفِي قَولٍ: يَصِحُّ، وَعَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمالِكِ: يَجُوزُ لِلإِمامِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضاً.

فَرْعٌ [فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَنِيْمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ]: لَوْ حَصَلَ لأَحَدِ مِنَ الْغانِمِينَ

<sup>(</sup>١) قال في «الإعانة»: ولو قال: (جاز أخذه كفاية لا الزائد) لكان أُولى.

<sup>(</sup>Y) عبارة «التحفة»: فائدة: منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال ففي «الإحياء»: قيل: لا يجوز لأحدهم أخذُ شيء منه أصلاً، لأنه مشترك، ولا يدري حصّته منه، وهذا غلق، وقيل: يأخذ كفاية يوم بيوم، وقيل: كفاية سنة، وقيل: ما يعطى إذا كان قدر حقه والباقون مظلومون، وهذا هو القياس، لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين.

<sup>(</sup>٣) أو المساكين.

<sup>(</sup>٤) أو الفقير.

<sup>(</sup>٥) بل الذي عندهم: صرف جميع الفيء إلى المصالح، لا خُمسه. انظر: «بداية المجتهد» بتحقيقي (٦٩٣/٢). وكذا القوانين الفقهية ص٢٦٧.

شَيْءٌ ممَّا غَنِمُوا قَبْلَ التَّخْمِيسِ وَالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لاَ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ اللَّنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْخُمُسِ، وَالشَّرِيكُ لاَ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ (۱).

# \* \* \*

وَيُسَنُّ صَدَقَةُ تَطَوَّعٍ لآيَةِ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة: ٥٢٥]، وَلِلأَحادِيثِ الْكَثِيرَةِ الشَّهِيرَةِ، وَقَدْ تَجِبُ؛ كَأَنْ يَجِدَ مُضْطَرًّا وَمَعَهُ مَا يُطْعِمُهُ فَاضِلاً عَنْهُ.

وَيُكْرَهُ بِرَدِيءٍ (٢). وَلَيْسَ مِنْهُ التَّصَدُّقُ بِالْفُلُوسِ وَالثَّوْبِ الْخَلَقِ وَنَحْوِهِما (٣)، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يَأْنَفَ مِنَ التَّصَدُّقِ بِالْقَلِيلِ.

وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَاءِ أَفْضَلُ حَيثُ كَثُرَ الاحْتِياجُ إِلَيْهِ، وَإِلاًّ فَالطَّعَامُ.

وَلَوْ تَعَارَضَ الصَّدَقَةُ حَالاً وَالْوَقْفُ: فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ حَاجَةٍ وَشِدَّةٍ فَالأَوَّلُ أَوْلَىٰ، وَإِلاً فَالثَّانِي لِكَثْرَةِ جَدُواهُ ؛ قالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ، وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

وَأَطْلَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَرْجِيحَ الأَوَّلِ لأَنَّهُ قَطَعَ حَظَّهُ مِنَ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ حالاً. وَيَنْبَغِي لِلرَّاغِبِ فِي الْخَيرِ أَنْ لاَ يُخْلِيَ كُلَّ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ مِنَ الصَّدَقَةِ بِما تَيَسَّرَ، وَإِنْ قَلَّ.

وَإِعْطَاؤُهَا سِرًّا أَفْضَلُ مِنْهُ جَهْراً.

أُمَّا الزَّكاةُ فَإِظْهارُها أَفْضَلُ إِجْماعاً.

وَإِعْطَاؤُهَا بِرَمَضَانَ (أَي: فِيهِ) لا سِيَّمَا فِي عَشْرِهِ الأَوَاخِرِ أَفْضَلُ.

<sup>(</sup>١) نعم يجوز له الأكل والشرب وعلف الدابة.

<sup>(</sup>٢) إذا وجد غيره.

<sup>(</sup>٣) من الشيء القليل.

وَيَتَأَكَّدُ أَيْضًا فِي سائِرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ الْفاضِلَةِ، كَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَالْعِيدَيْن، وَالْجُمُعَةِ، وَكَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.

وَإِعْطَاؤُهَا لِقَرِيْبِ لاَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْلَى (١)، الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنَ الْمَحارِمِ، ثُمَّ الزَّوجِ أَوِ الزَّوجَةِ، ثُمَّ غَيرِ الْمَحْرَمِ (والرَّحِمُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ وَمِنْ جِهَةِ الأَبِ وَمِنْ جِهَةِ الأَبِ وَمِنْ جِهَةِ الأَبِ وَمِنْ جِهَةِ الأَمْ سَواءً)، ثُمَّ مَحْرَم الرَّضاع، ثُمَّ الْمُصَاهَرَةِ؛ أَفْضَلُ.

وَصَرْفُها بَعْدَ الْقَرِيبِ إِلَىٰ جَارٍ أَفْضَلُ مِنْهُ لِغَيْرِهِ ؛ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَرِيبَ الْبَعِيدَ الدَّارِ فِي الْبَلَدِ أَفْضَلُ مِنَ الْجارِ الأَجْنَبِيِّ.

لاَ يُسَنُّ التَّصَدُّقُ بِمَا يَحْتَاجُهُ، بَلْ يَحْرُمُ بِما يَحْتاجُ إِلَيهِ لِنَفَقَةِ وَمُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ يَومَهُ وَلَيلَتَهُ، أَوْ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ وَلَو مُؤَجَّلاً وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ، مَا لَمْ يَعْلِبْ عَلَىٰ ظَنِّهِ حُصُولُهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ ظَاهِرَةٍ، لأَنَّ الْوَاجِبَ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِيعْلِبْ عَلَىٰ ظَاهِرَةٍ، لأَنَّ الْوَاجِبَ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِيعْلِبْ عَلَىٰ ظَنِّهِ حُصُولُهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ ظَاهِرَةٍ، لأَنَّ الْوَاجِبَ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِيسَنَّةٍ. وَحَيْثُ حَرُمَتِ الصَّدَقَةُ بِشَيْءٍ لَمْ يَمْلِكُهُ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا أَفْتَىٰ بِهِ لَسَنَّةٍ. وَحَيْثُ حَرُمَتِ الصَّدَقَةُ بِشَيْءٍ لَمْ يَمْلِكُهُ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا أَفْتَىٰ بِهِ شَيخُنا فِي شَيخُنا الْمُحَقِّقُ ابْنُ زِيادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ؟ لَكِنَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ شَيخُنا فِي الشَّرْحِ الْمِنْهَاجِ ﴾ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ.

وَالْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ حَرامٌ مُحْبِطٌ لِلأَجْرِ، كَالأَذَى(٢).

\* \* \*

فَائِدَةُ: قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: يُكْرَهُ الأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرامٌ كَالسُّلُطَانِ الْجَائِرِ، وَتَخْتَلِفُ الْكَراهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِها، وَلاَ يَحْرُمُ إِلاَّ إِنْ تَيَعَّنَ أَنَّ هَذَا مِنَ الْحَرامِ، وَقُولُ الْغَزالِيِّ: يَحْرُمُ الأَخْذُ مِمَّنْ أَكْثَرُ مالِهِ حَرامٌ وَكَذا مُعامَلَتُهُ؛ شَاذً.

<sup>(</sup>١) قال السيد البكري: وجد في بعض نسخ الخط الصحيحة: (تلزمه نفقتُه أو لا)، ثمّ أضاف: وهو المتعين.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

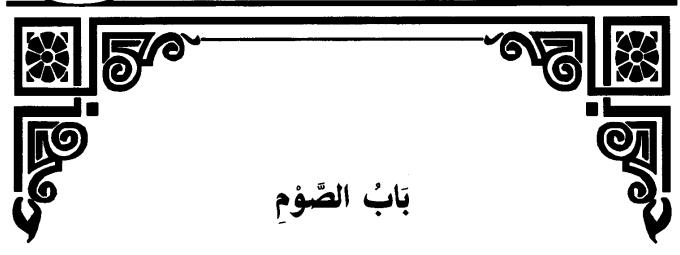

هُوَ لُغَةً : الإِمْساكُ ؛ وَشَرْعاً : إِمْساكٌ عَنْ مُفْطِرٍ بِشُرُوطِهِ الآتِيَةِ.

وَفُرِضَ فِي شَعْبانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَهُوَ مِنْ خَصائِصِنا، وَمُو مِنْ خَصائِصِنا، وَمِنَ الْمُعْلُوم مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ.

يَجِبُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ إِجْمَاعاً بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوماً أَوْ رُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ وَلَو مَسْتُوراً (١) هِلاَلَهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ إِذَا شَهِدَ بِهَا عِنْدَ الْقَاضِي (وَلَوْ مَعْ إِطْبَاقِ غَيْم (٢) بِلَفْظِ: أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيتُ الْهِلاَلَ، أَوْ أَنَّهُ هَلَ (٣). وَلاَ يَكْفِي مَعَ إِطْبَاقِ غَيْم أَنَّ عَداً مِنْ رَمَضَانَ (١٠). وَلاَ يُقْبَلُ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ إِلاَّ شَهَادَةُ عَدْلًىٰ شَهَادَتِهِ إِلاَّ شَهَادَةُ عَدْلًىٰ شَهَادَتِهِ إِلاَّ شَهَادَةُ عَدْلَيْن.

وَبِثُبُوتِ رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ عِنْدِ الْقاضِي بِشَهادَةِ عَدْلٍ بَينَ يَدَيْهِ كَما مَرَّ، وَمَعَ قَولِهِ: ثَبَتَ عِنْدِي؛ يَجِبُ الصَّومُ عَلَىٰ جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمَرْئِيِّ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) وهو مَن ظاهرُه التقوى ولم يُعَدَّل.

<sup>(</sup>٢) والمراد: إطباق لا يحيل الرؤية عادة، وإلا فلا يثبت بها.

<sup>(</sup>٣) فائدة: لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته؛ فالذي يتّجه أنّ الحساب إن اتفق أهله على أنّ مقدماته قطعية، وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر رُدّت الشهادة، وإلا فلا.

<sup>(</sup>٤) وذلك لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده، كأن يكون أخذه من الحساب.

وَكَالثُّبُوتِ عِنْدَ الْقَاضِي: الْخَبَرُ الْمُتَواتِرُ بِرُؤْيَتِهِ (وَلَو مِنْ كُفَّارٍ) لإِفَادِّتِهِ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ ؛ وَظَنُّ دُخُولِهِ بِالأَمَارَةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي لاَ تَتَخَلَّفُ عَادَةً (كَرُؤَيَةِ الْقَنَادِيلِ الْمُعَلَّقَةِ بِالْمَنائِرِ(١)).

وَيَلْزَمُ الْفاسِقَ وَالْعَبْدَ وَالْأَنْثَىٰ الْعَمَلُ بِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ، وَكَذَا مَنِ اعْتَقَدَ صِدْقَ نَحْوِ فاسِقٍ وَمُراهِقٍ فِي إِخْبَارِهِ بِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ أَوْ ثُبُوتِها (٢) فِي بَلَدٍ مُتَّحِدٍ مَطْلِعُهُ، سَواءٌ أَوَّلُ رَمَضانَ وَآخِرُهُ عَلَىٰ الْأَصَحِّ.

وَالْمُعْتَمَدُ: أَنَّ لَهُ، بَلْ عَلَيهِ، اعْتِمادَ الْعِلَاماتِ بِدُخُولِ شَوَّالٍ إِذَا حَصَلَ لَهُ اعْتِقادُ جَازِمٌ بِصِدْقِها، كَمَا أَفْتَىٰ بِهِ شَيْخَانَا ابْنَا زِيادٍ وَحَجَرٍ كَجَمْعٍ مُحَقِّقِين (٣).

وَإِذَا صَامُوا وَلَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلِ أَفْطَرُوا بَعْدَ ثَلَاثِينَ وَإِنْ لَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ يَكُنْ غَيْمٌ لِكَمَالِ الْعِدَّةِ بِحُجَّةٍ شَرعِيَّةٍ.

وَلَوْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ، ثُمَّ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ مَعَ الصَّحْوِ<sup>(٤)</sup> لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ<sup>(٥)</sup>.

وَلَو رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فِي الصَّوم (٦) لَمْ يَجُزْ لَهُمُ الْفِطْرُ.

وَإِذَا ثَبَتَ رُؤْيَتُهُ بِبَلَدٍ لَزِمَ حُكْمُهُ الْبَلَدَ الْقَرِيبَ دُونَ الْبَعِيدِ، وَيَثْبُتُ الْبُعْدُ بِاخْتِلَافِها أَنْ يَتَبَاعَدَ الْمَحَلَّانِ بِحَيْثُ لَوْ رُؤِيَ فِي الْمَطَالِعِ عَلَىٰ الأَصَحِّ، وَالْمُرادُ بِاخْتِلَافِها أَنْ يَتَبَاعَدَ الْمَحَلَّانِ بِحَيْثُ لَو رُؤِيَ فِي الْمَطَالِعِ عَلَىٰ الأَصَحِّ، وَالْمَرادُ بِاخْتِلَافِها أَنْ يَتَبَاعَدَ الْمَحَلَّانِ بِحَيْثُ لَو رُؤِيَ فِي الْمَالِمِ فِي الآخْرِ غالِباً. قالَهُ (٧) فِي الأَنْوارِ».

<sup>(</sup>١) وضرّب المدافع، وطبلة المسحّر، والمذياع.

<sup>(</sup>٢) أي: إخباره بثبوتها.

<sup>(</sup>٣) كالرملي.

<sup>(</sup>٤) لم يقيده في «التحفة» بالصحو.

<sup>(</sup>٥) خلافاً للرملي.

<sup>(</sup>٦) أو بعد الحكم بشهادته. فإن كان قبل الحكم والشروع جميعاً امتنع العمل بشهادته.

<sup>(</sup>٧) الأردبيلي.

وَقَالَ التَّاجُ التَّبْرِيزِيُّ (١) وَأَقَرَّهُ غَيْرُهُ: لاَ يُمْكِنُ اخْتِلاَفُها فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخَاً (٢).

وَنَبَّهَ السَّبْكِيّ وَتَبِعَهُ غَيرُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ الرُّؤْيَةِ فِي الْبَلَدِ الشَّرْقِيِّ رُؤْيَتُهُ فِي الْبَلَدِ الشَّرْقِيَّةِ رُؤْيَتُهُ فِي الْبِلَادِ الشَّرْقِيَّةِ وَلَى الْبَلَادِ الشَّرْقِيَّةِ وَلَى الْبَلَدِ الشَّرْقِيَّةِ وَلَى الْبَلَدِ السَّرْقِيَّةِ اللَّهَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْفَالْفُلُهُ الللْلِهُ الللْلِلْفُلُولُ الللْفُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْفُلُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْفُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْفُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْفُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْفُلُ الللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْفُلُولُ اللَّهُ اللْفُلْفُ الللْفُلُولُ اللْفُلُولُ اللَّهُ الللْفُلْفُلُولُ الللْفُلُولُ اللَّهُ اللْفُلْفُلُولِ اللْفُلُولُ اللَّهُ الللْفُلُولُ الللْفُلُولُ الللْفُلُولُ اللللْفُولُ الللْفُلُولُ الللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ الللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُلُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ الللْفُولُ الللْفُولُولُولُ الللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ الللْفُولُولُ الللْفُولُ اللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ اللْف

وَقَضِيَّةُ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ مَتَىٰ رُؤِيَ فِي شَرْقِيٍّ لَزِمَ كُلَّ غَرْبِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيهِ الْعَمَلُ بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْمَطالِعُ (٣).

# \* \* \*

وَإِنَّمَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ (أَيْ: بالِغِ عاقِلٍ) مُطِيْقٍ لَهُ (أَيْ: بالِغِ عاقِلٍ) مُطِيْقٍ لَهُ (أَيْ: لِلصَّومِ) حِسَّا وَشَرْعاً. فَلاَ يَجِبُ عَلَىٰ صَبِيٍّ (٤) وَمَجْنُونٍ، وَلاَ عَلَىٰ مَنْ لاَ يُطِيقُهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضِ لاَ يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ (وَيَلْزَمُ مُدُّ لِكُلِّ يَومٍ)، وَلاَ عَلَىٰ حَائِض وَنُفَساءَ لأَنَّهُمَا لاَ تُطِيقانِ شَرْعاً (٥).

# \* \* \*

وَفَرْضُهُ (أَيْ: الصَّوْمِ) نِيَّةً بِالقَلْبِ، وَلاَ يُشتَرَطُ التَّلَقُظُ بِها بَلْ يُنْدَبُ<sup>(٦)</sup>. وَلاَ يُحْزِىءُ عَنْها التَّسَحُّرُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّيَ عَلَىٰ الصَّومِ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) المتوفى ٧٤٦هـ.

<sup>(</sup>٢) وهي ١٢٤ كيلو متراً تقريباً، لأن الفرسخ = ٥,١٥٦ كم.

<sup>(</sup>٣) تتمة: لو سافر عن محل الرؤية إلى محل يخالفه في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم والفطر وإن أتم ثلاثين، ولا قضاء عليه إلا إن صام ثمانية وعشرين يوماً.

<sup>(</sup>٤) وإن صحّ منه.

<sup>(</sup>٥) فمتى ارتد أو جُن أو حاضت أو ولدت في لحظة من النهار بطل الصوم، ولا يضر النوم وإن استغرق جميع النهار، ولا الإغماء والسّكر من غير تعد إن خلا عنهما لحظة من النهار، فإن كانا بتعد بطل صومه وإن كانا في لحظة من النهار.

<sup>(</sup>٦) فقهاً لا سنة.

الامْتِناعُ مِنْ تَناوُلِ مُفْطِّرٍ خَوْفَ الْفَجْرِ؛ ما لَمْ يَخْطُرْ بِبالِهِ الصَّومُ بِالصِّفاتِ الَّتِي يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَها فِي النِّيَّةِ (١).

لِكُلِّ يَوْمٍ، فَلُو نَوَىٰ أَوَّلَ لَيْلَةِ رَمَضانَ صَوْمَ جَمِيعِهِ لَمْ يَكْفِ لِغَيْرِ الْيَومِ الْأَوَّلِ.

قالَ شَيْخُنا: لَكِنْ يَنْبَغِي ذَلِكَ لِيَحْصُلَ لَهُ صَوْمُ الْيَومِ الَّذِي نَسِيَ النَّيَةَ فِيهِ عِنْدَ مالِكِ(٢).

كَمَا تُسَنُّ لَهُ أَوَّلَ الْيَوْمِ الَّذِي نَسِيَهَا فِيهِ<sup>(٣)</sup> لِيَحْصُلَ لَهُ صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَواضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إِنْ قَلَّدَ، وَإِلاَّ كَانَ مُتَلَبِّساً بِعِبادَةٍ فاسِدَةٍ فِي اعْتِقادِهِ.

وَشُرِطَ لِفَرضِهِ (أَيْ: الصَّوْم) وَلَوْ نَذْراً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ صَوْمَ اسْتِسْقاءٍ أَمَرَ بِهِ الإِمامُ تَبْيِيْتُ، أَيْ: فِيما بَيْنَ عُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلَو فِي صَومِ الْمُمَيِّزِ.

قالَ شَيْخُنا: وَلَو شَكَّ هَلْ وَقَعَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَو بَعْدَهُ لَمْ تَصِعَّ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِها لَيْلاً، إِذْ الأَصْلُ فِي كُلِّ حادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ. لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ بِخِلَافِ ما لَو نَوَىٰ ثُمَّ شَكَّ: هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لاَ؟ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ طُلُوعِهِ لِلأَصْلِ الْمَذْكُورِ أَيضاً. انْتَهَىٰ.

وَلاَ يُبْطِلُها نَحْوُ أُكُلٍ وَجِماعٍ بَعْدَها وَقَبْلَ الْفَجْرِ. نَعَمْ، لَو قَطَعَها قَبْلَهُ الْحَتاجَ لِتَجْدِيدِها قَطْعاً.

وَتَعْيِيْنٌ لِمَنْوِيِّ فِي الْفَرْضِ (كَرَمَضانَ، أَو نَذْرٍ، أَو كَفَّارَةٍ)، بِأَنْ يَنْوِيَ كُلَّ لَيْلَةٍ أَنَّهُ صائِمٌ غَداً عَنْ رَمَضانَ أَوِ النَّذْرِ أَوِ الْكَفَّارَةِ (وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ سَبَبَها).

<sup>(</sup>١) وهي الإمساك عن المفطّرات جميع النهار مع كون الصيام عن رمضان.

<sup>(</sup>٢) إذ تجزىء عنده النيّة عن الشهر كلّه ما لم يتخلّله مفطّر، فيلزمه نيّة ثانية.

<sup>(</sup>٣) إلى نصف النهار (ويعتبر نصف النهار من طلوع الفجر) ليكون الأكثر منويّاً.

فَلَوْ نَوَىٰ الصَّوْمَ عَنْ فَرْضِهِ أَوْ فَرْضِ وَقْتِهِ لَمْ يَكْفِ. نَعَمْ، مَنْ عَلَيْهِ قَضاءُ رَمَضانَيْنِ، أَوْ نَذْرٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ مِنْ جِهاتٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعْيِينُ لِإِتِّحادِ الْجِنْس.

وَاحْتَرَزَ بِاشْتِراطِ التَّبْيِيتِ فِي الْفَرْضِ عَنِ النَّفْلِ، فَتَصِحُّ فِيهِ (وَلَوْ مُؤَقَّتاً)(١) النِّيَّةُ قَبْلَ الزَّوالِ لِلخَبَرِ الصَّحِيحِ(٢) [مسلم رقم: ١١٥٤].

وَبِالتَّعْبِينِ فِيهِ: النَّفْلَ أَيضاً، فَيَصِحُّ (وَلَو مُؤَقِّتاً) بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ، كَما اعْتَمَدَهُ غَيرُ واحِدٍ.

نَعَمْ، بَحَثَ فِي «الْمَجْمُوعِ» (٣) اشْتِراطَ التَّعْيِينِ فِي الرَّواتِبِ (كَعَرَفَةَ وَمَا مَعَها (٤) ، فَلاَ يَحْصُلُ غَيْرُها مَعَها وَإِنْ نُوِيَ، بَلْ مُقْتَضَى الْقِياسِ كَما قالَ الإِسْنَوِيُّ أَنَّ نِيَّتَهُما مُبْطِلَةً، كَما لَوْ نَوَى الظُّهْرَ وَسُنَّتَهُ، أَوْ سُنَّةَ الظُّهْرِ وَسُنَّةَ الظُّهْرِ وَسُنَّة الظَّهْرِ وَسُنَّة الظَّهْرِ وَسُنَّة الطَّهْرِ وَسُنَّة اللَّهُ وَالْتَهُ الْقُورُ وَسُنَّة اللَّهُ اللْفُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولَ اللَّهُ اللْفُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُولُ اللَّهُ الللْفُولُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللّهُ اللللْمُ اللللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْ

فَأَقَلُّ النِّيَّةِ الْمُجْزِئَةِ: نَوَيْتُ صَومَ رَمَضانَ، وَلَو بِدُونِ الْفَرْضِ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ، كَما صَحَّحَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ» تَبَعاً لِلأَكْثَرِينَ، لأَنَّ صَوْمَ رَمَضانَ مِنَ الْمُعْتَمَدِ، كَما صَحَّحَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ» تَبَعاً لِلأَكْثَرِينَ، لأَنَّ صَوْمَ رَمَضانَ مِنَ الْبَالِغِ لاَ يَقَعُ إِلاَّ فَرْضاً، وَمُقْتَضَى كَلاَمِ «الرَّوْضَةِ» و «الْمِنْهاجِ» وُجُوبُهُ؛ أَوْ بِلاَ «غَدٍ»، كَما قالَ الشَّيْخانِ، لأَنَّ لَفْظَ «الْغَدِ» اشْتَهَرَ فِي كَلامِهِمْ فِي تَفْسِيرِ التَّعْيِينِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مِنْ حَدِّ التَّعْيِينِ، فَلا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ التَّعْيِينِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مِنْ حَدِّ التَّعْيِينِ، فَلا يَجِبُ التَّعْرُضُ لَهُ بِخُصُومِهِ، بَلْ يَكْفِي دُخُولُهُ فِي صَوْمِ الشَّهْرِ الْمَنْوِيِّ لِحُصُولِ التَّعْيِينِ بِخُصُومِهِ، بَلْ يَكْفِي دُخُولُهُ فِي صَوْمِ الشَّهْرِ الْمَنْوِيِّ لِحُصُولِ التَّعْيِينِ عِينَاذٍ (٥)، لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلاَمِ شَيْخِنا (٢) كَالْمُزَجَّدِ (٧) وُجُوبُهُ.

<sup>(</sup>١) كعرفة وعاشوراء.

<sup>(</sup>٢) عن عائشة ﴿ قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» قلت: لا. قال: «فإنى إذاً أصوم».

<sup>(</sup>٣) وهذا القول غير معتمد.

<sup>(</sup>٤) كعاشوراء، وستة من شوالٍ، والأيام البيض، والأيام السّود.

<sup>(</sup>٥) كما في «التحفة».

<sup>(</sup>٦) في «المنهج القويم» على متن بافضل.

<sup>(</sup>V) أحمد بن عمر المتوفى ٩٣٠هـ.

وَأَكْمَلُهَا (أَيْ: النِّيَّةِ): نَوَيْتُ صَوْمَ غَدِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانِ (بِالجَرِّ لِإِلْجَرِّ لِإِلْجَرِّ لِإِلْجَرِّ لِإِلْجَرِّ لِإِلْجَرِّ اللَّهِ اللَّهِ لَعَالَىٰ، لِصِحَّةِ النِّيَّةِ حِينَئِذٍ اتِّفَاقاً.

وَبَحْثُ الأَذْرَعِيِّ<sup>(۱)</sup> أَنَّهُ لَو كَانَ عَلَيْهِ مِثلُ الأَداءِ (كَقَضاءِ رَمَضانَ قَبْلَهُ) لَزِمَهُ التَّعَرُّضُ لِلأَداءِ أَوْ تَعْبِينُ السَّنَةِ<sup>(٢)</sup>.

# \* \* \*

وَيُفْطِرُ عَامِدٌ (لاَ ناسِ لِلصَّوْمِ، وَإِنْ كَثُرَ مِنْهُ نَحْوُ جِماعٍ وَأَكُلِ) عَالِمٌ (لاَ جاهِلٌ بِأَنَّ ما تَعاطاهُ مُفْطِّرٌ لِقُرْبِ إسْلاَمِهِ، أَوْ نَشْئِهِ بِبادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَمَّنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ) (٣) مُخْتَارٌ (لاَ مُكْرَهٌ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ قَصْدٌ وَلاَ فِكْرٌ وَلاَ تَلَذُّذُ) يَعْرِفُ ذَلِكَ) (٩) مُخْتَارٌ (لاَ مُكْرَهٌ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ قَصْدٌ وَلاَ فِكْرٌ وَلاَ تَلَذُّذُ) بِعِرِفُ ذَلِكَ) (٩) مُخْتَارٌ (لاَ مُكْرَهٌ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ قَصْدٌ وَلاَ فِكُرٌ وَلاَ تَلَدُّذُ) بِعِرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ وَلِمْ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ حَلِيلَتِهِ (٥)، أَوْ بِلَمْسِ لِما يَتْفُضُ لَمْسُهُ بِلاَ حائِل (٦).

لا بِ قُبْلَةِ وضَمَّ لاِمْرَأَةِ بِحَائِلِ (أَيْ: مَعَهُ) وَإِنْ تَكَرَّرَتا بِشَهْوَةٍ، أَو كَانَ الْحَائِلُ رَقِيقاً. فَلُو ضَمَّ امْرَأَةً أَو قَبَّلُها بِلاَ مُلاَمَسَةِ بَدَنٍ بَلْ بِحائِلِ بَيْنَهُما فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ (٧) لاِنْتِفاءِ الْمُباشَرَةِ، كَالاحْتِلامِ وَالإِنْزالِ بِنَظْرٍ وَفِكْرٍ (٨). وَلَوْ لَمَسَ مُحْرَماً (٩) أَوْ شَعْرَ امْرَأَةٍ فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ لِعَدَم النَّقْضِ بِهِ.

وَلاَ يُفْطِرُ بِخُروج مَذْيٍ، خِلاَفاً لِلْمالِكِيَّةِ.

ُ وَاسْتِقَاءَةٍ (أَيْ : َاسْتِدْعَاءِ قَيْءٍ) وَإِنْ لَمْ يَعُدْ مِنْهُ شَيِءٌ لِجَوفِهِ (بِأَنْ تَقَيّأُ مُنكِساً) أَوْ عادَ بِغَيْرِ اخْتِيارِهِ؛ فَهُوَ مُفَطِّرٌ لِعَينِهِ.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حمدان المتوفى ٧٨٣هـ.

<sup>(</sup>٢) وهو قول ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أو كون المفطّر من المسائل التي تخفي على العوام (كإدخاله عوداً في أذنه).

<sup>(</sup>٤) ولو مع حائل في قبل أو دبر من آدمي أو غيره.

<sup>(</sup>٥) بحائل أو لا.

<sup>(</sup>٦) وكذا بلمس لما لا ينقض لمسه كمَحْرَم إن كان بشهوة.

<sup>(</sup>٧) إلا إذا قصد إخراج المني.

<sup>(</sup>٨) ما لم يكن من عادته الإنزال بهما، وإلا أفطر عند الرملي، خلافاً لابن حجر.

<sup>(</sup>٩) بغير شهوة.

أَمَّا إِذَا غَلَبَهُ وَلَمْ يَعُدْ مِنْهُ أَوْ مِنْ رِيقِهِ الْمُتَنَجِّسِ بِهِ شَيْءٌ إِلَىٰ جَوفِهِ بَعْدَ وُصُولِهِ لِحَدِّ الظَّاهِرِ؛ أَوْ عَادَ بِغَيْرِ اخْتِيارِهِ فَلاَ يُفْطِرُ بِهِ، لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِصُولِهِ لِحَدِّ الظَّاهِرِ؛ أَوْ عَادَ بِغَيْرِ اخْتِيارِهِ فَلاَ يُفْطِرُ بِهِ، لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ (١) [الترمذي رقم: ٧٢٠؛ أبو داود رقم: ٢٣٨٠].

لا بِقَلْعِ نُخَامَةٍ مِنَ الْباطِنِ أَوِ الدِّماغِ إِلَىٰ الظّاهِرِ فَلَا يُفْطِرُ بِهِ إِنْ لَفَظَها؛ لِتَكَرُّرِ الْحاجَةِ إِلَيْهِ. أَمّا لَوِ ابْتَلَعَها مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ لَفْظِها بَعْدَ وُصُولِها لِحَدِّ الْطَّاهِرِ (وَهُوَ مَخْرَجُ الْحاءِ(٢) الْمُهْمَلَةِ) فَيُفْطِرُ قَطْعاً(٣).

وَلَوْ دَخَلَتْ ذُبابَةٌ جَوْفَهُ أَفْطَرَ بِإِخْراجِها مُطْلَقاً، وَجازَ لَهُ إِنْ ضَرَّهُ بَقاؤُها مَعَ الْقَضاءِ، كَما أَفْتَىٰ بِهِ شَيْخُنا.

وَيُفْطِرُ بِدُخُولِ عَيْنٍ وَإِنْ قَلَّتْ إِلَىٰ مَا يُسَمَّىٰ جَوْفَا (أَيْ: جَوفَ مَنْ مَرَّ)<sup>(٤)</sup> كَباطِنِ أُذُنِ وَإِحْلِيلٍ (وَهُوَ مَخْرَجُ بَولٍ وَلَبَنٍ) وَإِنْ لَمْ تُجاوِزِ الْحَشَفَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ.

وَوُصُولُ إِصْبَعِ الْمُسْتَنْجِيَةِ إِلَىٰ وَراءِ ما يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِها عِنْدَ جُلُوسِها عَلَىٰ قَدَمَيها مُفْطِّرٌ، وَكَذَا وُصُولُ بَعْضِ الأَنْمَلَةِ إِلَىٰ الْمَسْرَبَةِ (٥)، كَذَا أَطْلَقَهُ الْقَاضِي (٦)، وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ (٧) بِما إِذَا وَصَلَ شَيْءٌ مِنْها إِلَىٰ الْمَحَلِّ الْمُجَوَّفِ الْقَاضِي (٦)، وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ (٧) بِما إِذَا وَصَلَ شَيْءٌ مِنْها إِلَىٰ الْمُحَلِّ الْمُجَوَّفِ الْقَاضِي أَوَّلِها الْمُنْطَبِقِ، فَإِنَّهُ لاَ يُسَمَّىٰ جَوْفاً.

وَأَلْحَقَ بِهِ أَوَّلَ الإِحْلِيلِ الَّذِي يَظْهَرُ عِنْدَ تَحْرِيكِهِ، بَلْ أَوْلَى.

<sup>(</sup>١) وهو: "مَن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومَن استقاء فليقض». [ذرعه القيء: غلبه].

<sup>(</sup>٢) والعين.

<sup>(</sup>٣) خلافاً لأبي حنيفة.

<sup>(</sup>٤) وهو العامد العالم المختار.

<sup>(</sup>٥) بفتح الراء فقط (أما بالضم: فالشعر وسط الصدر إلى البطن)، وهي مجرى الغائط ومخرجه، ومثله غائط خرج منه ولم ينفصل، ثمّ ضمّ دبره فدخل شيء منه إلى داخل دبره.

<sup>(</sup>٦) حسين بن محمد المتوفى ٤٦٢هـ.

<sup>(</sup>٧) الأب، واسمه: على بن عبدالكافي المتوفى ٧٨٦هـ.

قَالَ وَلَدُهُ (١): وَقُولُ الْقاضِي (٢): الاحْتِياطُ أَنْ يَتَغَوَّطَ بِاللَّيلِ؛ مُرادُهُ أَنَّ إِلِمَا فَا فَيهِ خَيرٌ مِنْهُ فِي النَّهارِ، لِئَلَّ يَصِلَ شَيْءٌ إِلَىٰ جَوْفِ مَسْرَبَتِهِ، لاَ أَنَّهُ يُومَرُ بِتَاْخِيرِهِ إِلَىٰ اللَّيْلِ، لأَنَّ أَحَداً لاَ يُؤْمَرُ بِمَضَرَّةٍ فِي بَدَنِهِ.

وَلَو خَرَجَتْ مَقْعَدَةُ مَبْسُورٍ لَمْ يُفْطِرْ بِعَوْدِها، وَكَذَا إِنْ أَعَادَها بِأَصْبُعِهِ ؛ لإضطِرادِهِ إلَيْهِ.

وَمِنْهُ يُؤْخَذُ كَمَا قالَ شَيْخُنا: أَنَّهُ لَوِ اضْطُرَّ لِدُخُولِ اَلأُصْبُعِ مَعَها إِلَىٰ الْباطِنِ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِلاَّ أَفْطَرَ بِوُصُولِ الأُصْبُع إِلَيهِ.

وَخَرَجَ بِهِ الْعَينِ»: الأَثَرُ، كَوُصُولِ الطَّعْم بِالذَّوْقِ إِلَىٰ حَلْقِهِ.

وَخَرَجَ بِمَنْ مَرَّ (أَيْ: الْعامِدِ الْعالِمِ الْمُخْتارِ): النَّاسِي لِلْصَّومِ، وَالْمُكْرَهُ ؛ وَالْمُعْذُورُ بِتَحْرِيمِ إِيصالِ شَيْءٍ إِلَىٰ الْباطِنِ وَبِكَونِهِ مُفَطِّراً، وَالْمُكْرَهُ ؛ فَلَا يُفْطِرُ كُلُّ مِنْهُم بِدُخُولِ عَيْنِ جَوْفَهُ وَإِنْ كَثُرَ أَكُلُهُ.

وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ أَكْلَهُ ناسِياً مُفْطِّرٌ فَأَكَلَ جاهِلاً بِوُجوبِ الإِمْساكِ أَفْطَرَ. وَلَوْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فَمِهِ فِي الْماءِ فَدَخَلَ جَوْفَهُ أَوْ وَضَعَهُ فِيهِ فَسَبَقَهُ أَفْطَرَ. أَوْ وَضَعَ فِي فِيهِ شَيْئاً عَمْداً وابْتَلَعَهُ ناسِياً فَلاَ.

وَلاَ يُفْطِرُ بِوصُولِ شَيْءٍ إِلَىٰ باطِنِ قَصَبَةِ أَنْفٍ حَتَّىٰ يُجاوِزَ مُنْتَهَىٰ الْخَيْشُوم (وَهُوَ أَقْصَىٰ الْأَنْفِ).

وَلاَ يُفْطِرُ بِرِيْقِ طَاهِرٍ صِرْفٍ، (أَيْ: خالِص) ابْتَلَعَهُ مِنْ مَعْدِنِهِ (وَهُو جَمِيعُ الْفَمِ) وَلَوْ بَعْدَ جَمْعِهِ عَلَىٰ الأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ بِنَحْوِ مُصْطَكَىٰ؛ أَمَّا لَوِ ابْتَلَعَ رِيقاً اجْتَمَعَ بِلاَ فعْلٍ فَلاَ يَضُرُّ قَطْعاً.

وَخَرَجَ بِ «الطَّاهِرِ»: الْمُتَنَجِّسُ بِنَحْوِ دَمِ لِثَتِهِ، فَيُفْطِرُ بِابْتِلاَعِهِ وَإِنْ صَفا

<sup>(</sup>١) ولد السبكي، واسمه: عبدالوهاب المتوفى ٧٧١هـ.

<sup>(</sup>٢) حسين.

وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ أَثَرٌ مُطْلَقاً (١)؛ لأنَّهُ لَمّا حَرُمَ ابْتِلاَعُهُ لِتَنَجُّسِهِ صارَ بِمَنْزِلَةِ عَيْنٍ أَجْنَبيَّةٍ.

قالَ شَيْخُنا: وَيَظْهَرُ الْعَفْوُ عَمَّنِ ابْتُلِيَ بِدَمِ لِثَتِهِ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُهُ الاَحْتِرازُ عَنْهُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَتَىٰ ابْتَلَعَهُ الْمُبْتَلَىٰ بِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُ بُدُّ فَصَومُهُ صَحِيحٌ.

وَبِ «الصِّرْفِ»: الْمُخْتَلِطُ بِطاهِرِ آخَرَ، فَيُفْطِرُ مَنِ ابْتَلَعَ رِيقاً مُتَغَيِّراً بِحُمْرَةِ نَحْوِ تَنْبُل<sup>(٢)</sup> وَإِنْ تَعَسَّرَ إِزالَتُها، أَوْ بِصِبْغِ خَيْطٍ فَتَلَهُ بِفَمِهِ.

وَبِ "مِنْ مَعْدِنِهِ": ما إِذَا خَرَجَ مِنَ الْفَمِ لاَ عَلَىٰ لِسانِهِ (وَلُو إِلَىٰ ظَاهِرِ الشَّفَةِ) ثُمَّ رَدَّهُ بِلِسانِهِ وَابْتَلَعَهُ، أَوْ بَلَّ خَيْطاً أَوْ سِواكاً بِرِيقِهِ أَوْ بِماءٍ فَرَدَّهُ إِلَىٰ فَمِهِ وَعَلَيهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ وَابْتَلَعَها ؛ فَيُفْطِرُ، بِخِلَافِ ما لَوْ لَمْ فَرَدَّهُ إِلَىٰ فَمِهِ وَعَلَيهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ لِقِلَّتِهِ، أَوْ لِعَصْرِهِ، أَوْ لِجَفافِهِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُ يَكُنْ عَلَىٰ الْخَيْطِ ما يَنْفَصِلُ لِقِلَّتِهِ، أَوْ لِعَصْرِهِ، أَوْ لِجَفافِهِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُ كَنُ مَجُهُ ) لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، فَلاَ يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْفَم عَنْهُ، فَلاَ يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْفَم عَنْهُ.

فَرْعٌ: لَو بَقِيَ طَعامٌ بَيْنَ أَسْنانِهِ، فَجَرَىٰ بِهِ رِيقُهُ بِطَبْعِهِ لاَ بِقَصْدِهِ؛ لَمْ يُفْطِرْ إِنْ عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ وَإِنْ تَرَكَ التَّخَلُّلَ لَيْلاً مَعَ عِلْمِهِ بِبَقائِهِ وَبِجَرَيانِ رِيقِهِ بِهِ نَهاراً؛ لأَنَّهُ إِنَّما يُخاطَبُ بِهِما (٣) إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِما حالَ الصَّوْمِ، لَكِنْ يَتَأَكَّدُ التَّخَلُّلُ بَعْدَ التَّسَحُرِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْجِزْ أَوِ ابْتَلَعَهُ قَصْداً فَإِنَّهُ مُفَطِّرٌ جَزْماً.

وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: يَجِبُ غَسْلُ الْفَمِ مِمَّا أُكِلَ لَيْلاً وَإِلاَّ أَفْطَرَ؛ رَدَّهُ شَيخُنا.

<sup>(</sup>١) لأن الريق لا يطهر إلا عند أبى حنيفة.

<sup>(</sup>٢) وهو نبتٌ طيب الريح، طعمه كطعم القَرَنْفُل، يمضغ فيطيّب النكهة.

<sup>(</sup>٣) أي: بالتمييز والمجِّ.

وَلاَ يُفْطِرُ بِسَبْقِ مَاءِ جَوْفَ مُغْتَسِلِ عَنْ نَحْوِ جَنَابَةٍ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ إِذَا كَانَ الاغْتِسَالُ بِلاَ انْغِمَاسِ فِي الْمَاءِ، فَلَو غَسَلَ أُذُنَيْهِ فِي الْجَنَابَةِ فَسَبَقَ الْمَاءُ مِنْ إِحْدَاهُما لِجَوْفِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إِمالَةُ رَأْسِهِ أَوِ الْغُسْلُ قَبْلَ الْفَجْرِ، مِنْ إِحْدَاهُما لِجَوْفِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إِمالَةُ رَأْسِهِ أَوِ الْغُسْلُ قَبْلَ الْفَجْرِ، كَما إِذَا سَبَقَ الْماءُ إِلَىٰ الدّاخِلِ لِلْمُبالَغَةِ فِي غَسْلِ الْفَمِ الْمُتَنَجِّسِ لِوُجُوبِها، بِخِلافِ ما إِذَا اغْتَسَلَ مُنْغَمِساً فَسَبَقَ الْماءُ إِلَىٰ باطِنِ الأَذُنِ أَوِ الأَنْفِ فَإِنَّهُ بِخِلافِ مِا إِذَا اغْتَسَلَ الْواجِبِ؛ لِكَراهَةِ الانْغِماسِ، كَسَبْقِ ماءِ الْمَضْمَضَةِ بِالْمُبالَغَةِ إِلَىٰ الْجَوْفِ مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلصَّومِ وَعِلْمِهِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِها، بِخِلافِهِ بِلاَ مُالْغَةِ إِلَىٰ الْجَوْفِ مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلصَّومِ وَعِلْمِهِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِها، بِخِلافِهِ بِلاَ مُبالَغَةِ إِلَىٰ الْجَوْفِ مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلصَّومِ وَعِلْمِهِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِها، بِخِلافِهِ بِلاَ مُالْغَةِ.

وَخَرَجَ بِقَولِي: «عَنْ نَحْوِ جَنابَةٍ» الْغُسْلُ الْمَسْنُونُ (١) وَغُسْلُ التَّبَرُّدِ، فَيُفْطِرُ بِسَبْقٍ ماء فِيهِ وَلَوْ بِلاَ انْغِماسِ.

\* \* \*

فُرُوعٌ: يَجُوزُ لِلصَّائِمِ الإِفْطارُ بِخَبَرِ عَدْلٍ بِالْغُروبِ، وَكَذا بِسَماعِ أَذانِهِ.

وَيَحْرُمُ لِلشَّاكِ الْأَكْلُ آخِرَ النَّهارِ حَتَّىٰ يَجْتَهِدَ وَيَظُنَّ انْقِضاءَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ الأَحْوَطُ الصَّبْرُ لِلْيَقِينِ.

وَيَجُوزُ الأَكْلُ إِذَا ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ بِاجْتِهَادٍ أَوْ إِخْبَارٍ، وَكَذَا لَوْ شَكَّ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ، لَكِنْ يُكْرَهُ. وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ اعْتَمَدَهُ، وَكَذَا فَاسِقٌ ظَنَّ صِدْقَهُ.

وَلَوْ أَكَلَ بِاجْتِهادٍ أَوَّلا (٢) أَوْ آخِراً (٣) فَبانَ أَنَّهُ أَكَلَ نَهاراً بَطَلَ صَومُهُ؛ إِذْ

<sup>(</sup>١) قال السيد البكري في «الإعانة»: في خروج هذا نظرٌ، فإنه مأمور به، فحكمه حكم غُسل الجنابة بلا خلاف.

<sup>(</sup>٢) أي: قبل الفجر.

<sup>(</sup>٣) أي: بعد الغروب.

لاَ عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ، فَإِنْ لَمْ يَبِنْ شَيْءٌ صَحَّ.

وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فَمِهِ طَعامٌ فَلَفَظَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ مِنْهُ شَيْءٌ لِجَوْفِهِ صَحَّ صَوْمُهُ، وَكَذَا لَو كَانَ مُجَامِعاً عِنْدَ ابْتِداءِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَزَعَ فِي الْحَالِ (أَيْ: عَقِبَ طُلُوعِهِ) فَلَا يُفْطِرُ وَإِنْ أَنْزَلَ ؛ لأَنَّ النَّزْعَ تَرْكُ لِلْجِماعِ، فَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدِ الصَّوْمُ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ.

## \* \* \*

وَيُبَاحُ فِطْرٌ فِي صَوْمٍ واجِبٍ بِمَرَضٍ مُضِرٌ ضَرَراً يُبِيحُ التَّيَمُّمَ (١)، كأَنْ خَشِيَ مِنَ الصَّومِ بُطْءَ بُرْءٍ.

وَفِي سَفَرِ قَصْرِ<sup>(٢)</sup> دُونَ قَصِيرٍ وَسَفَرِ مَعْصِيَةٍ. وَصَوْمُ الْمُسافِرِ بِلاَ ضَرَرٍ أَحَبُ مِنَ الْفِطْرِ.

وَلِخَوْفِ هَلاكِ بِالصَّوْمِ مِنْ عَطَشٍ أَوْ جُوعٍ وَإِنْ كَانَ صَحِيحاً مُقِيماً (٣).

وَأَفْتَىٰ الأَذْرَعِيُّ اللَّهُ يَلْزَمُ الْحَصَّادِينَ - أَيْ: وَنَحْوَهُمْ - تَبْيِيتُ النِّيَّةِ كُلَّ لَيْلَةٍ، ثُمَّ مَنْ لَحِقَهُ مِنْهُمْ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ أَفْطَرَ، وَإِلاَّ فَلَا.

وَيَجِبُ قَضَاءُ ما فاتَ (٥) وَلَو بِعُذْرٍ مِنَ الصَّومِ الْواجِبِ (كَرَمَضَانَ،

<sup>(</sup>١) بل يجب الفطر حينئذ.

<sup>(</sup>٢) وهو ٨٢,٥ كيلو متراً.

<sup>(</sup>٣) بل يجب الفطر حينئذ.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حمدان المتوفى ٧٨٣هـ.

<sup>(</sup>٥) على الفور إن فات بغير عذر، وعلى التراخي إن فات بعذر.

وَنَذْرٍ، وَكَفَّارَةٍ بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ تَرْكِ نِيَّةٍ أَو بِحَيضٍ أَو نِفاسٍ) لاَ بِجُنُونٍ وَسُكْرٍ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ.

وَفِي «الْمَجْمُوعِ»: إِنَّ قَضاءَ يَوْمِ الشَّكِ (١) عَلَىٰ الْفَورِ لِوُجُوبِ إِمساكِهِ. وَنَظَّرَ فِيهِ جَمْعٌ بِأَنَّ تَارِكَ النِّيَّةِ يَلْزَمُهُ الإِمْساكُ مَعَ أَنَّ قَضاءَهُ عَلَىٰ التَّراخِي قَطْعاً.

وَيَجِبُ إِمْسَاكُ عَنْ مُفَطِّرٍ فِيهِ (أَي: رَمَضانَ فَقَطْ، دُونَ نَحْوِ نَذْرِ وَقَضاءٍ) إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ (مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ) أَوْ بِغَلَطٍ (كَمَنْ أَكَلَ ظانًا بِقاءَ اللَّيْلِ، أَوْ نَسِيَ تَبْيِيتَ النِّيَّةِ، أَوْ أَفْطَرَ يَومَ الشَّكُ وَبانَ مِنْ رَمَضانَ) لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَلَيْسَ الْمُمْسِكُ فِي صَوْم شَرْعِيِّ، لَكِنَّهُ يُثابُ عَلَيهِ، فَيأْثَمُ بِجِماع وَلاَ كَفَّارَةَ.

وَنُدِبُ إِمْساَّكُ لِمَرِيضٍ شُفِيَ وَمُسافِرٍ قَدِمَ أَثْناءَ النَّهَّارِ مُفْطِراً<sup>(٢)</sup>، وَحائِضٍ طَهَرَتْ أَثْناءَهُ.

## \* \* \*

وَيَجِبُ عَلَىٰ مَنْ أَفْسَدَهُ (أَيْ: صَوْمَ رَمَضانَ) بِجِمَاعٍ<sup>(٣)</sup> أَثِمَ بِهِ لأَجْلِ الصَّومِ<sup>(٤)</sup> (لاَ بِاسْتِمْناءِ وَأَكُلِ) كَفَّارَةٌ<sup>(٥)</sup> مُتَكَرِّرَةٌ بِتَكَرُّرِ الإِفْسادِ<sup>(٢)</sup> وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرُ عَنِ السَّابِقِ مَعَهُ (أَيْ: مَعَ قَضاءِ ذَلِكَ الصَّوْم).

وَالْكَفَّارَةُ: عِثْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَصَومُ شَهْرَيْنِ<sup>(٧)</sup> مَعَ التَّتابُعِ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ، فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ فَقِيراً إِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّومِ لِهَرَمٍ أَو مَرَضٍ، بِنِيَّةِ

<sup>(</sup>١) وهو يوم الثلاثين من شعبانَ إذا ثبت أنه من رمضانَ بعد أن أفطر.

<sup>(</sup>٢) أما إن كانا صائمين فيحرم عليهما الفطر.

<sup>(</sup>٣) ولو مع حائل في قُبُل أو دُبُر من آدمي أو غيره.

<sup>(</sup>٤) خرج به ما لا يأثم به، كمن جامع ظآناً بقاء الليل فبان نهاراً.

<sup>(</sup>٥) على الواطىء، لا على الموطوءة.

<sup>(</sup>٦) لا الوطء في يوم واحد، ولو بأربع زوجات؛ لأن الفساد حصل بالوطء الأول.

<sup>(</sup>٧) هلاليين إن انطبق أول صيامه على أولهما، وإلا كمّل الأول المنكسر من الثالث ثلاثين، مع اعتبار الأوسط بالهلال.

كَفَّارَةٍ (١)، وَيُعْطَىٰ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدُّ (٢) مِنْ غَالِبِ القُوتِ (٣). وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الْكَفَّارَةِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.

## \* \* \*

وَيَجِبُ عَلَىٰ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ لِعُدْرِ لاَ يُرْجَىٰ زَوَالُهُ (كَكِبَرِ، وَمَرَضِ لاَ يُرْجَىٰ زَوَالُهُ (كَكِبَرِ، وَمَرَضِ لاَ يُرْجَىٰ بُرْوُهُ) مُدُّ لِكُلِّ يَوم مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِراً حِينَئِذٍ (٤) بِلاَ قَضَاءٍ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدُ، لأَنَّهُ غَيْرُ مُخاطَبٍ بِالصَّوْمِ، فالفِدْيَةُ فِي حَقِّهِ واجِبَةٌ ابْتِداءً لاَ بَدَلاً ٥٠. بَدَلاً ٥٠.

وَيَجِبُ الْمُدُّ مَعَ الْقَضَاءِ عَلَىٰ حَامِلٍ وَمُرْضِعِ أَفْطَرَتا لِلخَوْفِ عَلَىٰ الْوَلَدِ. وَيَجِبُ عَلَىٰ مُؤَخِّرِ قَضَاءٍ لِشَيْءٍ مِنْ رَمَضانَ حَتَّىٰ دَخَلَ رَمَضانَ آخَرُ آخَرُ بِلَا عُدْرٍ فِي التَّأْخِيرِ (بِأَنْ خَلاَ عَنِ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ قَدْرَ مَا عَلَيهِ) مُدُّ لِكُلِّ سَنَةٍ، فَيَتَكَرَّرُ السِّنِينَ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ.

وَخَرَجَ بِقَولِي: «بِلَا عُذْرٍ» ما إِذا كانَ التَّأْخِيرُ بِعُذْرٍ، كَأَنِ اسْتَمَرَّ سَفَرُهُ أَوْ مَرَضُهُ، أَوْ إِرْضاعُها إِلَىٰ قابِلٍ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ما بَقِيَ الْعُذْرُ، وَإِنِ اسْتَمَرَّ سِنِينَ.

وَمَتَىٰ أَخَرَ قَضاءَ رَمَضانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّىٰ دَخَلَ آخَرُ فَماتَ أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَومٍ مُدَّانِ: مُدُّ لِلفَواتِ، وَمُدُّ لِلتَّأْخِيرِ، إِنْ لَمْ يَصُمْ عَنْهُ قَرِيبُهُ أَوْ

<sup>(</sup>١) فإن عجز عن الجميع استقرّت الكفّارة في ذمّته.

<sup>(</sup>٢) والمدّ: مكعب طول ضلعه ٩,٢ سانتي متراً، فإن أراد تقليد أبي حنيفة بإخراج القيمة فعليه إخراج قيمة نصف صاع من بُرِّ، أو قيمة صاع من شعير أو تمر أو زبيب. والصاع عنده: مكعب طول ضلعه ١٦,٧ سانتي متراً، أما نصفه: فمكعب طول ضلعه ١٣,٣ سانتي متراً،

<sup>(</sup>٣) فلو غدّاهم أو عشّاهم لم يَكْفِ.

<sup>(</sup>٤) وإلا سقطت عنه عند ابن حجر، وقال الرملي: تستقر في ذمّته.

<sup>(</sup>٥) فإن صام جاز، وتسقط عنه الفدية.

<sup>(</sup>٦) رمضانٌ هنا مصروف (منوَّن)، لأن المراد غيرُ معيّن، بدليل وصفه بالنكرة وهي (آخر).

مَأْذُونُهُ (١)، وَإِلاًّ وَجَبَ مُدٌّ واحِدٌ لِلتَّأْخِيرِ.

وَالْجَدِيدُ عَدَمُ جَوَازِ الصَّوْمِ عَنْهُ مُطْلَقاً، بَلْ يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَومٍ مُدُّ طَعامِ وَكَذا صَومُ النَّذْرِ والْكَفَارَةِ.

وَذَهَبَ النَّوَوِيُّ كَجَمْعِ مُحَقِّقِينَ إِلَىٰ تَصْحِيحِ الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لاَ يَتَعَيَّنُ الإِطْعامُ فِيمَنْ ماتَ، بَلْ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ (٢) أَنْ يَصُومَ عَنْهُ (٣)، ثُمَّ إِنْ خَلَفَ تَرِكَةً وَجَبَ أَحَدُهُما، وَإِلاَّ نُدِبَ.

وَمَصْرِفُ الْأَمْدادِ فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ (٤)، وَلَهُ صَرْفُ أَمْدادِ لِواحِدِ (٥).

### \* \* \*

فَائِدَةٌ: مَنْ ماتَ وَعَلَيهِ صَلاَةٌ فَلاَ قَضاءَ وَلاَ فِدْيَةَ، وَفِي قَوْلٍ لِجَمْعِ مُجْتَهِدِينَ (٦) أَنّها تُقْضَىٰ عَنْهُ؛ لِخَبِرِ الْبُخارِيِّ [رقم: ١٩٥٧؛ مسلم رقم: ١١٤٧؛ وهو في الصوم لا الصلاة (٧)] وَغَيرِهِ ؛ وَمِنْ ثَمَّ اخْتارَهُ جَمْعٌ مِنْ أَئِمَّتِنا، وَفَعَلَ بِهِ السَّبْكِيُّ عَنْ بَعْضِ أَقارِبِهِ (٨) [راجع الصفحة: ٢٩ و٤٤٣]، وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهانِ (٩) عَنِ الْقَدِيمِ: أَنّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إِنْ خَلَّفَ تَرِكَةً أَنْ يُصَلِّي عَنْهُ كالصَّوْمِ، وَفِي وَجْهِ عَنِ الْقَدِيمِ: أَنّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إِنْ خَلَّفَ تَرِكَةً أَنْ يُصَلِّي عَنْهُ كالصَّوْمِ، وَفِي وَجْهِ عَلَيهِ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحابِنا أَنّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ صَلاةٍ مُدّاً (١٠).

<sup>(</sup>١) أي: مأذون القريب.

<sup>(</sup>٢) أو للأجنبي بإذن الولي.

<sup>(</sup>٣) أو يطعم.

<sup>(</sup>٤) الواو بمعنى أو.

<sup>(</sup>٥) بخلاف المدّ الواحد فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين.

<sup>(</sup>٦) وهو قول للشافعي، لكنه غير معتمد.

<sup>(</sup>٧) ولفظه: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه».

<sup>(</sup>٨) وهي أمّه، كان عليها قضاء صلاة خمسة أيام.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن علي المتوفى ٥١٨هـ.

<sup>(</sup>١٠) وعند أبي حنيفة نصف صاع.

وَقَالَ الْمُحِبُ الطَّبَرِيُّ (١): يَصِلُ لِلْمَيْتِ كُلُّ عِبادَةٍ تُفْعَلُ عَنْهُ، واجِبَةٍ أَوْ مَنْدُوبَةٍ .

وَفِي «شَرْحِ الْمُخْتَارِ» لِمُؤَلِّفِهِ (٢): وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوابَ عَمَلِهِ وَصَلَاتِهِ لِغَيرِهِ، وَيَصِلُهُ (٣).

# \* \* \*

وَسُنَّ لِصَائِمِ رَمَضَانَ وَغَيرِهِ تَسَحُّرٌ، وَتَأْخِيرُهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِي شَكَّ، وَكُونُهُ عَلَىٰ تَمْرٍ لِخَبَرٍ فِيهِ [«مسند أحمد» رقم: ٢٠٩٩٦]، وَيَحْصُلُ وَلَوْ بِجُرْعَةِ مَاءٍ. وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ. وَحِكْمَتُهُ: التَّقَوِّي أَوْ مُخَالَفَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ وَجُهانِ.

وَسُنَّ تَطَيُّبُ وَقْتَ سَحَرٍ.

وَسُنَّ تَعْجِيلُ فِطْرِ إِذَا تَيَقَّنَ الْغُرُوبَ، وَيُعْرَفُ فِي الْعُمْرانِ وَالصَّحارَىٰ الَّتِي بِهَا جِبَالٌ بِزَوالِ الشُّعاعِ مِنْ أَعالِي الْجِيطانِ وَالْجِبالِ.

وَتَقْدِيمُهُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ إِنْ لَمْ يُخْشَ مِنْ تَعْجِيلِهِ فَواتُ الْجَماعَةِ أَو تَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ.

وَكُونُهُ بِتَمْرِ لِلأَمْرِ بِهِ، وَالأَكْمَلُ أَنْ يَكُونَ بِثَلاثٍ.

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبدالله المتوفى ١٩٤هـ.

<sup>(</sup>۲) «المختار» وشرحه «الاختيار» كلاهما لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي المتوفى

<sup>(</sup>٣) وهو ضعيف. وقال سعيد باعشن في «بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم» لبافضل الحضرمي: والضعف ظاهر إن أريد الثوابُ نفسُه، فإن أريد مثله فلا ينبغي أن يُختلَف فيه، لأنه يصله ما دعا به إجماعاً. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا النِّينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيكَنِ ﴾ [الحشر: ١٠].

فَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَعَلَىٰ خُسَوَاتِ مَاءٍ، وَلَو مِنْ زَمْزَمَ (١).

فَلَوْ تَعارَضَ التَّعْجِيلُ عَلَىٰ الْماءِ وَالتَّأْخِيرُ عَلَىٰ التَّمْرِ قَدَّمَ الأَوَّلَ فِيما اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنا.

وَقَالَ أَيْضاً: يَظْهَرُ فِي تَمْرٍ قَوِيَتْ شُبْهَتُهُ وَماءٍ خَفَّتْ شُبْهَتُهُ أَنَّ الْماءَ أَفْضَلُ.

قالَ الشَّيْخانِ: لاَ شَيءَ أَفْضَلُ بَعْدَ التَّمْرِ غَيْرُ الْماءِ. فَقَوْلُ الرُّويَانِيِّ: الْحَلُوى أَفْضَلُ مِنَ الْماءِ ضَعِيفٌ، كَقَوْلِ الأَذْرَعِيِّ: الزَّبِيبُ أَخُو التَّمْرِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ (٢) لِتَيَسُّرِهِ غالِباً بِالْمَدِينَةِ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ الْفِطْرِ: «اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ» [أبو داود رقم: ٢٣٥٨] وَيَزِيدُ مَنْ أَفْطَرَ بِالْماءِ (٣): «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى» [أبو داود رقم: ٢٣٥٧].

وَسُنَّ خُسْلٌ عَنْ نَحْوِ جَنَابَةٍ قَبْلَ فَجْرٍ ؛ لِثَلَّا يَصِلَ الْماءُ إِلَىٰ بَاطِنِ نَحْوِ أُذُنِهِ أَوْ دُبُرهِ.

قالَ شَيْخُنا: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ وُصولَهُ لِذَلِكَ مُفَطِّرٌ، وَلَيْسَ عُمومُهُ مُرَاداً كَما هُوَ ظَاهِرٌ، أَخْذاً مِمَّا مَرَّ أَنَّ سَبْقَ ماءِ نَحْوِ الْمَضْمَضَةِ الْمَشْرُوعِ، أَو غَسْلِ الْفَم الْمُتَنَجِّسِ؛ لاَ يُفَطِّرُ لِعُذْرِهِ، فَلْيُحْمَلْ هَذا عَلَىٰ مُبالَغَةٍ مَنْهِيٍّ عَنْها (٤).

وَسُنَّ كَفُّ نَفْسٍ عَنْ طَعامٍ فِيهِ شُبْهَةٌ، وشَهْوَةٍ مُباحَةٍ مِنْ مَسْمُوعِ وَمُبْصَرٍ، وَمَسِّ طِيبٍ وَشَمِّهِ. وَلَوْ تَعارَضَتْ كَراهَةُ مَسِّ الطِّيبِ لِلصّائِم وَرَدُّ

<sup>(</sup>١) أي: يقدّم التمر على الماء ولو كان الماء من ماء زمزم.

<sup>(</sup>٢) أي: وإنما ذكر النبي على التمر ولم يذكر الزبيب.

<sup>(</sup>٣) بل وإن أفطر بغيره، لأن المراد: دخل وقت إذهاب الظمأ.

<sup>(</sup>٤) قال البكري في «الإعانة»: الأُولى في التعليل أن يقال: يسنّ الغُسل ليلاً لأجل أن يؤدي العبادة على الطهارة.

الطِّيبِ فَاجْتِنابُ الْمَسِّ أَوْلَىٰ، لأَنَّ كَرَاهَتَهُ تُؤَدِّي إِلَىٰ نُقْصَانِ الْعِبَادَةِ.

قَالَ فِي «الْحِلْيَةِ»(١): الأَوْلَىٰ لِلصَّائِم تَرْكُ الاكْتِحالِ.

وَيُكْرَهُ سِواكٌ بِعْدَ زَوَالٍ وَقَبْلَ غُرُوبٍ وَإِنْ نَامَ أَوْ أَكَلَ كَرِيهاً نَاسِياً.

وَقَالَ جَمْعٌ (٢): لَمْ يُكْرَه، بَلْ يُسَنُّ إِنْ تَغَيَّرَ الْفَمُ بِنَحْوِ نَوْم.

وَمِمَّا يَتَأَكَّدُ لِلصَّائِمِ كَفُّ اللِّسانِ عَنْ كُلِّ مُحَرَّم (كَكَذِب، وَغِيبَةٍ، وَمُشاتَمَةٍ) لأَنَّهُ مُحْبِطٌ لِلأَجْرِ كَما صَرَّحُوا بِهِ، وَدَّلَتْ عَلَيْهِ الأَخْبارُ الصَّحِيحَةُ (٣)، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحابُ، وَأَقَرَّهُمْ فِي «الْمَجْمُوعِ»، وَبِهِ الصَّحِيحَةُ (٣)، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحابُ، وَأَقَرَّهُمْ فِي «الْمَجْمُوعِ»، وَبِهِ يُرَدُّ بَحْثُ الأَذْرَعِيِّ حُصُولَهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُ مَعْصِيتِهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٤): يَبْطُلُ أَصْلُ مَومِهِ ؛ وَهُوَ قِياسُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي الصَّلاةِ فِي الْمَغْصُوبِ.

وَلُو شَتَمَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ وَلُو فِي نَفْلِ: إِنِّي صائِمٌ، مَرَّتَينِ أَو ثَلَاثاً فِي نَفْلِ: إِنِّي صائِمٌ، مَرَّتَينِ أَو ثَلَاثاً فِي نَفْسِهِ تَذْكِيراً لَها، وَبِلِسانِهِ حَيثُ لَمْ يَظُنَّ رِياءً، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِما فَالأَوْلَىٰ بِلِسَانِهِ.

وَسُنَّ مَعَ التَّأْكِيدِ بِرَمَضَانَ (وَعَشْرُهُ الأَخِيرُ آكَدُ) إِكْثَارُ صَدَقَةٍ، وَتَوسِعَةٍ عَلَىٰ عِيالٍ، وَإِحْسَانٌ عَلَىٰ الأَقارِبِ وَالْجِيرانِ لِلاتِّباعِ، وَأَنْ يُفَطِّرَ الصَّائِمِينَ (أَيْ: يُعَشِّيْهِمْ إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ فَعَلَىٰ نَحْوِ شَرْبَةٍ).

وَ إِكْثَارُ تِلاَوَةٍ لِلْقُرآنِ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْحُشِّ(٥) وَلَوْ نَحْوَ طَرِيقٍ. وَأَفْضَلُ الأَوقاتِ لِلقِراءَةِ مِنَ النَّهارِ بَعْدَ الصَّبْحِ، وَمِنَ اللَّيْلِ فِي السَّحَرِ، فَبَيْنَ الأَوقاتِ لِلقِراءَةِ مِنَ النَّهارِ بَعْدَ الصَّبْحِ، وَمِنَ اللَّيْلِ فِي السَّحَرِ، فَبَيْنَ

<sup>(</sup>۱) «حلية العلماء» لمحمد بن أحمد القفّال الشاشي المتوفى ٥٠٧هـ.

<sup>(</sup>٢) واعتمده الرملي.

<sup>(</sup>٣) كحديث البخاري (١٩٠٣): «مَن لم يدَع قول الزُّور والعملَ به فليس لله حاجة أن يدَع طعامه وشرابه».

<sup>(</sup>٤) هو الأوزاعي.

<sup>(</sup>٥) وهو محل قضاء الحاجة، ومثله المزبلة والمجزرة، فيكره قراءة القرآن فيها.

الْعِشَاءَيْنِ، وَقِراءَةُ اللَّيْلِ أَوْلَىٰ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ شَأْنُ الْقارِيءِ التَّدَبُّرَ.

قالَ أَبُو اللَّيْثِ (١) فِي «الْبُسْتانِ»(٢): يَنْبَغِي لِلْقارِىءِ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الزِّيادَةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ فَقَدْ أَدَّىٰ حَقَّهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: يُكْرَهُ تَأْخِيرُ خَتْمِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِلاَ عُذْرٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (٣).

وَإِكْثَارُ عِبادَةٍ وَاعْتِكَافٍ لِلاتِّباعِ سِيَّمَا (بِتَشْدِيدِ الْياءِ، وَقَدْ تُخَفَّفُ ؟ وَالأَفْصَحُ جَرُّ مَا بَعْدَها وَتَقْدِيمُ «لاً» عَلَيْها، وَ«ما» زائِدَةٌ ؛ وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ ما بَعْدَها أَوْلَىٰ بِالْحُكْم مِمّا قَبْلَها) عَشْرِ آخِرِهِ.

فَيَتأَكَّدُ لَهُ إِكْثارُ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلاتِّباع.

وَيُسَنُّ أَنْ يَمْكُثَ مُعْتَكِفاً إِلَىٰ صَلاَةِ الْعِيدِ، وَأَنْ يَعْتَكِفَ قَبْلَ دُخُولِ الْعَشْرِ، وَيَتأَكَّدُ إِكْثارُ الْعِباداتِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ رَجاءَ مُصادَفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (٤) (أَيْ: الْعَشْرِ، وَيَتأَكَّدُ إِكْثارُ الْعِباداتِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ رَجاءَ مُصادَفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، أَوِ الشَّرَفِ) والْعَمَلُ فِيها خَيرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيسَ الْحُكْمِ وَالْفَصْلِ، أَوِ الشَّرَفِ) والْعَمَلُ فِيها خَيرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيسَ فِيها لَيلَةُ الْقَدْرِ، وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ عِنْدَنا فِيهِ (٥)، فَأَرْجاها أَوْتارُهُ، وَأَرْجَى أُوتارِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَيلَةُ الْحَادِي أَوِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ، وَاخْتارَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ انْتِقالَها.

<sup>(</sup>١) السمرقندي المتوفى ٩٧٩هـ.

<sup>(</sup>٢) «بستان العارفين».

<sup>(</sup>٣) قال علوي السقاف في «ترشيح المستفيدين»: لعله ابن عَمْرو بفتح العين. اه. وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، وفيه: «ألم أُخبَر أنك تقرأ القرآن كلّ ليلة؟» فقلت: بلى، يا رسول الله، ولم أُرِد بذلك إلا الخير، فقال: «اقرأ القرآن في كل شهر» رواه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩).

 <sup>(</sup>٤) سمّيت بذلك لأن الله يُظهِر فيها للملائكة ما قدّره من أمره إلى مثلها من السنّة القابلة من أمر الأجل والرزق وغير ذلك، ويسلّمه إلى مَن يدبّرُه.

<sup>(</sup>٥) وتلزم ليلة منه بعينها، فمَن عرفها في سنة عرفها فيما بعدها.

وَهِيَ أَفْضَلُ لَيالِي السَّنَةِ، وَصَحَّ [البخاري رقم: ٢٠١٤؛ مسلم رقم: ٧٦٠]: «مَنْ قامَ لَيلَةَ الْقَدْرِ إِيماناً» أَيْ: تَصْدِيقاً بِأَنَّها حَقُّ وَطاعَةٌ «واحْتِساباً» أَيْ: طَلَباً لِرِضَىٰ اللَّهِ تَعالَىٰ وَثُوابِهِ «غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَفِي رِوايَةٍ: «وَما تَأَخَّرَ» (١٠).

وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ خَبَرَ: «مَنْ صَلَّىٰ الْمَغْرِبَ وَالْعِشاءَ فِي جَماعَةٍ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضانَ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ لَيلَةِ الْقَدْرِ بِحَظِّ وافِرٍ».

وَرَوَىٰ أَيضاً: «مَنْ شَهِدَ الْعِشاءَ الأَخِيرَةَ فِي جَماعَةٍ مِنْ رَمَضانَ فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ».

وَشَذَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا لَيلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبانَ.

# \* \* \*

تَتِمَّةُ [فِي بَيَانِ حُكُم الاعْتِكَافِ]: يُسَنُّ اعْتِكَافُ كُلِّ وَقْتٍ. وَهُوَ: لُبْثُ فَوْقَ قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ (وَلَوْ مُتَرَدِّداً) فِي مَسْجِدٍ أَوْ رَحْبَتِهِ الَّتِي لَمْ يُتَيَقَّنْ حُدُوثُها بَعْدَهُ وَأَنَّها غَيْرُ مَسْجِدٍ ؟ بِنِيَّةِ اعْتِكافٍ.

وَلَوْ خَرَجَ (وَلَوْ لِخَلَاءٍ) مَنْ لَمْ يُقَدِّرِ الإعْتِكافَ الْمَنْدُوبَ أَوِ الْمَنْدُورَ بِمُدَّةٍ بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ جَدَّدَ النِّيَّةَ وُجُوباً إِنْ أَرَادَهُ، وَكَذَا إِذَا عَادَ بَعْدَ الْخُرُوجِ لِمُدَّةٍ بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ جَدَّدَ النِّيَّةَ وُجُوباً إِنْ أَرَادَهُ، وَكَذَا إِذَا عَادَ بَعْدَ الْخُرُوجِ لِمُدَّةٍ بِهَا كَيَوْمٍ، فَلَوْ خَرَجَ عَازِماً الْعَودَ فَعَادَ لَمْ يَجِبْ لِغَيْرِ نَحْوِ<sup>(٢)</sup> خَلَاءٍ مَنْ قَيَّدَهُ بِهَا كَيَوْمٍ، فَلَوْ خَرَجَ عَازِماً الْعَودَ فَعَادَ لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُ النَّيَّةِ.

وَلاَ يَضُرُّ الْخُروجُ فِي اعْتِكافٍ نَوَىٰ تَتابُعَهُ (كَأَنْ نَوَىٰ اعْتِكافَ أُسْبوعٍ أَوْ شَهْرٍ مُتَتابعٍ) وَخَرَجَ لِقَضاءِ حَاجَةٍ (وَلَو بِلاَ شِدَّتِها) وَغُسْلِ جَنابَةٍ وَإِزالَةِ نَجَسٍ شَهْرٍ مُتَتابعٍ) وَخَرَجَ لِقَضاءِ حَاجَةٍ (وَلَو بِلاَ شِدَّتِها) وَغُسْلِ جَنابَةٍ وَإِزالَةِ نَجَسٍ

<sup>(</sup>١) دون حقوق الآدميين.

<sup>(</sup>٢) الأُولى إسقاط لفظ (نحو).

(وَإِنْ أَمْكَنَهُما (١) فِي الْمَسْجِدِ، لأَنَّهُ أَصْوَنُ لِمُرُوءَتِهِ وَلِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ) وَأَكُلِ طَعام (لأَنَّهُ يُسْتَحْيا مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ)، وَلَهُ الْوُضوءُ بَعْدَ قَضاءِ الْحَاجَةِ تَبَعاً لَهُ، لاَ الْخُروجُ لَهُ قَصْداً، وَلاَ لِغُسْلِ مَسْنُونٍ، وَلاَ يَضُرُّ بُعْدُ مَوْضِعِها (٢)، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ مَوضِعٌ أَقْرَبُ أَوْ يَفْحُشَ الْبُعْدُ (٣) فَيَضُرُ، ما لَمْ يَكُنِ الأَقْرَبُ غَيْرَ يَكُونَ لِذَلِكَ مَوضِعٌ أَقْرَبُ أَوْ يَفْحُشَ الْبُعْدُ (٣) فَيَضُرُ، ما لَمْ يَكُنِ الأَقْرَبُ غَيْرَ لاَئِقٍ بِهِ. وَلاَ يُكَلِّفُ الْمَشْيَ عَلَى غَيْرِ سَجِيَّتِهِ. وَلَهُ صَلاَةٌ عَلَى جَنازَةٍ إِنْ لَمْ يَنْظِرْ (٤).

وَيَخْرُجُ جَوازاً فِي اعْتِكافٍ مُتَتابِعِ لِما اسْتَثْناهُ مِنْ غَرَضٍ دُنْيَوِيِّ (كَلِقاءِ أَمِيرٍ) أَوْ أُخْرَوِيٍّ (كَوُضُوءٍ، وَغُسْلٍ مَسْنُونٍ، وَعِيادَةِ مَرِيضٍ، وَتَعْزِيَةِ مُصابٍ، وَزِيارَةِ قادِم مِنْ سَفَرٍ).

وَيَبْطُلُ بِجِماعٍ وَإِنِ اسْتَثْناهُ أَوْ كَانَ فِي طَرِيقِ قَضاءِ الْحَاجَةِ، وَإِنْزالِ مَنِيٍّ بِمُباشَرَةٍ بِشَهْوةٍ (كَقُبُلَةٍ).

وَلِلْمُعْتَكِفِ الْخُروجُ مِنَ التَّطَوُّعِ لِنَحْوِ عِيادَةِ مَرِيضٍ.

وَهَلْ هُوَ أَفْضَلُ؟ أَوْ تَرْكُهُ؟ أَوْ سَواءٌ؟ وُجِوهٌ، وَالأَوْجَهُ كَما بَحَثَ الْبُلْقِيْنِيُّ: أَنَّ الْخُرُوجَ لِعِيادَةِ نَحْوِ رَحِم وَجارٍ وَصَدِيقٍ أَفْضَلُ (٥)، وَاخْتارَ ابْنُ الطَّلَاحِ التَّرْكَ؛ لأَنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَعْتَكِفُ وَلَمْ يَخْرُجْ لِذَلِكَ.

مُهِمَّةُ: قالَ فِي «الأَنْوارِ»(٦): يَبْطُلُ ثَوابُ الاعْتِكافِ بِشَتْمٍ أَوْ غِيبَةٍ أَوْ أَكْلِ حَرامٍ.

<sup>(</sup>١) الصواب: أمكناه.

<sup>(</sup>٢) أي: موضع قضاء الحاجة، وغُسل الجنابة، وإزالة النجاسة، وأكل الطعام.

<sup>(</sup>٣) بل وإن فحش، إذا لم يكن له موضع أقرب.

<sup>(</sup>٤) وله عيادة مريض ما لم يَعدِل عن طريقه أو يَطُلُ ذلك.

<sup>(</sup>٥) وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٦) «الأنوار لعمل الأبرار» ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي المتوفى ٧٩٩هـ.

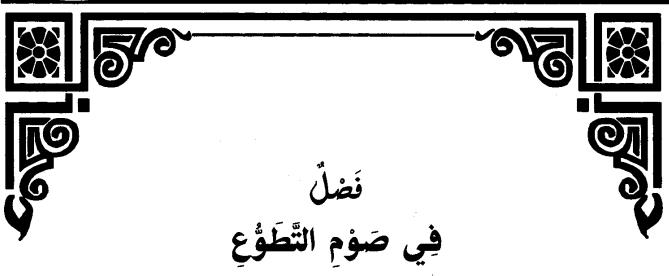

وَلَهُ مِنَ الْفَضائِلِ وَالْمَثُوبَةِ مَا لاَ يُحْصِيهِ إِلاَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَمِنْ ثَمَّ أَضَافَهُ تَعَالَىٰ إِلَيهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْعِباداتِ، فَقَالَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَعَالَىٰ إِلَيهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْعِباداتِ، فَقَالَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَعَالَىٰ إِلَيهِ دُونَ عَيْرِهِ مِنَ الْعِباداتِ، فَقَالَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَعَيْنَ أَلْهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا (٢)». وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (١) بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا (٢)».

يُسَنُّ مُتَأَكَّداً صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حاجٌ؛ لأَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي هُوَ فِيها (٣) والَّتِي بَعْدَها (٤)، كَما فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ [رقم: ١١٦٢]، وَهُوَ تاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ، والأَحْوَطُ صَوْمُ الثَّامِنِ مَعَ عَرَفَةَ (٥).

وَالْمُكَفَّرُ الصَّعَائِرُ (٦) الَّتِي لا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الآدَمِيِّ، إِذِ الْكَبائِرُ لاَ يُكَفِّرُها

<sup>(</sup>١) في الجهاد على مَن لا يتضررُ ولا يفوِّت به حقّاً.

<sup>(</sup>٢) وخُص الخريف بالذِّكر لأنه أعدل أيام السنة.

<sup>(</sup>٣) والتي تتمّ بفراغ شهره.

<sup>(</sup>٤) والتي أوّلها المحرّم.

<sup>(</sup>٥) لأنه ربما يكون هو التاسع في الواقع.

<sup>(</sup>٦) عند ابن حجر، وكذا الكبائر عند الرملي.

إِلاَّ التَّوْبَةُ الصَّحِيحَةُ. وَحُقوقُ الآدَمِيِّ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَىٰ رِضاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَغائِرُ زِيدَ فِي حَسَناتِهِ.

وَيَتَأَكَّدُ صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ قَبْلَهُ؛ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيها (١) [البخاري رقم: ٩٦٩] الْمُقْتَضِي لأَفْضَلِيَّةِ عَشْرِها عَلَىٰ عَشْرِ رَمَضانَ الأَخِيرِ (٢).

وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ (وَهُوَ: عاشِرُ الْمُحَرَّمِ) لأَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ كَما فِي مُسْلِم [رقم: ١٩٧/١١٥٢].

وَتَاسُوعَاءَ (وَهُو تاسِعُهُ)؛ لِخَبَرِ مُسْلِم [رقم: ١٣٤/١٣٤]: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَىٰ قابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» فَماتَ قَبْلَهُ. وَالْحِكْمَةُ مُخالَفَةُ الْيَهُودِ، وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ لِمَنْ لَمْ يَصُمْهُ صَوْمُ الْحادِي عَشَرَ، بَلْ وَإِنْ صامَهُ، لِخَبَرٍ فِيهِ (٣) [«مسند أحمد» رقم: ١١٥٥]. وَفِي «الأُمِّ»: لاَ بَأْسَ أَنْ يُفْرِدَهُ.

وَأَمَّا أَحادِيثُ الاِكْتِحالِ وَالْغُسْلِ وَالتَّطَيُّبِ فِي يَوْمِ عَاشُوراءَ فَمِنْ وَضْعِ الْكَذَّابِينَ.

وَصَوْمُ سِتَّةٍ أَيَامٍ مِنْ شَوَّالٍ؛ لِما فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ<sup>(٤)</sup> [مسلم رقم: النَّهُ مَوْمَهَا مَعَ صَوْمِ رَمَضانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ<sup>(٥)</sup>؛ وَاتِّصالُها بِيَوْمِ الْعِيدِ أَفْضَلُ مُبَادَرَةً لِلْعِبادَةِ.

وَأَيَّامِ اللّيالِي الْبِيضِ (وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَتالِياهُ)؛ لِصِحَّةِ الأَمْرِ بِصَوْمِها (٢٦) الأَنَّ صَوْمَ الثَّلاَثَةِ كَصَوْمِ الشَّهْرِ، إِذِ الْحَسَنَةُ بِصَوْمِها أَنْ أَمْثُلُهُ وَيُبْدَلُ بِعَشْرَةِ أَمْثالِها، وَمِنْ ثَمَّ تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِثَلاثةٍ غَيْرِها، لَكِنّها أَفْضَلُ، وَيُبْدَلُ بِعَشْرَةِ أَمْثالِها، وَمِنْ ثَمَّ تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِثَلاثةٍ غَيْرِها، لَكِنّها أَفْضَلُ، وَيُبْدَلُ

<sup>(</sup>١) وهو: «ما العمل في أيّام العشر أفضلُ من العمل في هذه».

 <sup>(</sup>٢) والمعتمد أنّ عشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي الحِجّة إلا يوم عرفة، فيوم عرفة أفضل أيام السنة، كما أنّ ليلة القدر أفضل ليالي السنة.

<sup>(</sup>٣) وهو: «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوماً، وبعده يوماً».

<sup>(</sup>٤) «مَن صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوالِ كان كصيام الدهر».

<sup>(</sup>٥) فرضاً.

<sup>(</sup>٦) ﴿إِذَا صُمْتَ مِن الشهر ثلاثاً فصُم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة».

عَلَىٰ الأَوْجَهِ ثَالِثَ عَشَرَ ذِي اَلْحَجَّةِ بِسادِسَ عَشَرِهِ. وَقَالَ الْجَلاَلُ الْبُلْقِيْنِيُّ (١): لاَ، بَلْ يَسْقُطُ.

وَيُسَنُّ صَوْمُ أَيَّامِ السُّودِ، وَهِيَ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَتالِياهُ.

وَصَوْمُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؛ لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ [الترمذي، رقم: ٧٤٥]: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّىٰ صَوْمَهُما، وَقالَ: «تُعْرَضُ فِيهِما الأَعْمالُ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمْلِي وَأَنا صائِمٌ» [الترمذي رقم: ٧٤٧]، وَالْمُرادُ عَرْضُها عَلَىٰ اللَّهِ تَعالَى.

وَأَمَّا رَفْعُ الْمَلَائِكَةِ لَهَا فَإِنَّهُ مَرَّةٌ بِاللَّيْلِ وَمَرَّةٌ بِالنَّهارِ، وَرَفْعُها فِي شَعْبانَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ رَفْع أَعْمالِ الْعام مُجْمَلَةً.

وَصَوْمُ الاثْنَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ الْخَمِيسِ لِخُصُوصِيَّاتٍ ذَكَرُوها فِيهِ<sup>(٢)</sup>، وَعَدُّ الْحَلِيْمِيِّ اعْتِيادَ صَوْمِهِمَا مَكْرُوهاً شاذٌ.

# \* \* \*

فَرْعٌ [فِي بَيَانِ أَنَّ صَوْمَ هذِهِ الأَيَّامِ الْمُتَأَكَّدِ يَنْدَرِجُ فِي غَيْرِهِ]: أَفْتى جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ بِحُصُولِ ثَوَابِ عَرَفَةَ وَمَا بَعْدَهُ بِوُقُوعِ صَوْمٍ فَرْضٍ فِيها، خِلَافاً لِ «الْمَجْمُوعِ»، وَتَبِعَهُ الإِسْنَوِيُّ فَقالَ: إِنْ نَواهُمَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيءٌ مِنْهُما.

قالَ شَيْخُنا كَشَيْخِهِ<sup>٣)</sup>: وَالَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ الْقَصْدَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيها، فَهِيَ كَالتَّحِيَّةِ، فَإِنْ نَوَىٰ التَّطَوُّعَ أَيْضاً حَصَلاً<sup>(٤)</sup>، وَإِلاَّ سَقَطَ عَنْهُ الطَّلَبُ.

### \* \* \*

فَرْعٌ: أَفْضَلُ الشُّهورِ لِلصَّوْم بَعْدَ رَمَضانَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ، (وَأَفْضَلُها:

<sup>(</sup>١) المتوفى ٨٢٤هـ.

<sup>(</sup>٢) وهي أنه ﷺ وُلد فيه، وبُعث فيه، وتوفّي فيه.

<sup>(</sup>٣) القاضي زكريا الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) وكذا إن لم ينوه عند الرملي.

الْمُحَرَّمُ، ثُمَّ رَجَبُ، ثُمَّ الْحِجَّةُ، ثُمَّ الْقَعْدَةُ)، ثُمَّ شَهْرُ شَعْبانَ (١٠). وَصَوْمُ تِسْعِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ صَومٍ عَشْرِ الْمُحَرَّمِ اللَّذَيْنِ يُنْدَبُ صَوْمُهُما.

## \* \* \*

فَائِدَةً: مَنْ تَلَبَّسَ بِصَوْمِ تَطَوَّعِ أَوْ صَلَاتِهِ فَلَهُ قَطْعُهُما، لاَ نُسُكِ تَطَوُّعِ (٢). وَمَنْ تَلَبَّسَ بِقَضاءِ واجِبٍ حَرُمَ قَطْعُهُ وَلَوْ مُوَسَّعاً.

وَيَحْرُمُ عَلَىٰ الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً (٣) أَوْ قَضاءً مُوَسَّعاً (٤) وَزَوْجُها حَاضِرٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ عِلْمِ رِضاهُ.

### \* \* \*

تَتِمَّةُ: يَحْرُمُ الصَّوْمُ (٥) فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٦) وَالْعِيدَيْنِ، وَكَذَا يَوْمِ الشَّكُ لِغَيْرِ وِرْدٍ (٧) (وَهُوَ يَومُ ثَلَاثِيْ شَعْبَانَ وَقَدْ شَاعَ الْخَبَرُ بَيْنَ النَّاسِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَلَمْ يَشِبُنُ، وَكَذَا بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ مَا لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ، أَوْ لَمْ يُوافِقْ عَادَتَهُ، أَوْ لَمْ يُوافِقْ عَادْتَهُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ وَلَوْ عَنْ نَفْلٍ (٨).

<sup>(</sup>١) الأفصح ترك إضافة (شهر) إلى شعبانَ، وكذا بقية الأشهر، ما عدا رمضان، وربيع الأول، وربيع الثاني.

<sup>(</sup>۲) حج أو عمرة.

<sup>(</sup>٣) في الصوم المتكرر (كالاثنين والخميس)، بخلاف يوم عرفة وعاشوراء، لأنهما نادران في السنة.

<sup>(</sup>٤) ومع الحرمة ينعقد صومها، ولزوجها وطؤها، والإثم عليها.

<sup>(</sup>٥) ولا ينعقد.

<sup>(</sup>٦) وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر.

<sup>(</sup>٧) أو قضاء، أو كفارة.

<sup>(</sup>A) أي: ولو كان القضاء لنفل. ويكره صوم الدهر (غير العيدين والتشريق) لمَن خاف ضرراً أو فوت حقّ، ويستحبّ لغيره، ويكره إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم ما لم يوافق عادة له (كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم)، أو يوافق يوماً يُطلَب صومه في نفسه (كعرفة، أو عاشوراء، أو نصف شعبان).



[الحَبِجُّ] هُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ لُغَةً: الْقَصْدُ، أَو كَثْرَتُهُ إِلَىٰ مَنْ يُعَظَّمُ. وَشَرْعاً: قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُسُكِ الآتِي.

وَهُوَ مِنَ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ.

وَرُوِيَ أَنّ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ حَجَّ أَرْبَعِينَ حِجَّةً مِنَ الْهِنْدِ ماشِياً، وَأَنَّ جِبْرِيلَ قالَ لَهُ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ كَانُوا يَطُوفُونَ قَبْلَكَ بِهَذَا الْبَيتِ سَبْعَةَ آلاَفِ سَنَةٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيّاً بَعْدَ إِبْراهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ إِلاَّ حَجَّ.

وَالَّذِي صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّهُ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ حَجَّ، خِلاَفاً لِمَنِ اسْتَثْنَىٰ هُوداً وَصالِحاً.

وَالصَّلاةُ أَفْضَلُ مِنْهُ خِلافاً لِلْقاضِي (١).

وَفُرِضَ فِي السَّنةِ السَّادِسَةِ عَلَىٰ الأَصَحِّ.

<sup>(</sup>١) حسين بن محمد المتوفى ٤٦٢هـ.

وَحَجَّ ﷺ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَها وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ حِجَجاً لاَ يُدْرَىٰ عَدَدُها(١)، وَبَعْدَها حِجَّةَ الْوَداع لاَ غَيْرُ.

وَوَرَدَ : «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ خَرَجَ مِنْ ذُنوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» [البخاري رقم: ١٥٢١؛ مسلم رقم: ١٣٥٠].

قالَ شَيْخُنا فِي «حاشِيَةِ الإِيضاحِ» (٢): قَولُهُ: «كَيَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ» يَشْمَلُ التَّبِعاتِ (٣)، وَوَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوايَةٍ، وَأَفْتَىٰ بِهِ بَعْضُ مَشايِخِنا، لَكِنْ ظاهِرُ كَلاَمِهِمْ يُخالِفُهُ، والأَوّلُ أُوفَقُ بِظُواهِرِ السُّنَّةِ، والثَّانِي أَوْفَقُ بِالْقَواعِدِ (٤).

ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ نَقَلَ الإِجْماعَ عَلَيْهِ (٥)، وَبِهِ يَنْدَفِعُ الإِفْتاءُ الْمِنْدُكُورُ (٦) تَمَسُّكاً بِالظَّوَاهِرِ.

وَالْعُمْرَةِ، وَهِيَ لُغَةً: زِيارَةُ مَكانٍ عامِرٍ، وَشَرْعاً: قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُّسُكِ الْآتِي.

يَجِبَانِ (أَيْ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)، وَلاَ يُغْنِي عَنْها الْحَجُّ وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا، وَخَبَرُ: سُئِلَ ﷺ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «لاَ» ضَعِيفٌ اتّفاقاً وَإِنْ صَحَحَهُ التّرْمِذِيُّ [رقم: ٩٣١].

<sup>(</sup>۱) وقال ابن الأثير: كان ﷺ يحجّ كل سنة قبل أن يهاجر، أما عُمَرُهُ ﷺ فأربع: الأولى: في العام السادس من الهجرة في صلح الحديبيّة (وقد صُدَّ عنها). والثانية: في السنة التي بعدها.

والثالثة: في فتح مكة من العام الثامن.

وعمرة مع حجة الوداع في العام العاشر.

<sup>(</sup>٢) في مناسك الحج والعمرة للنووي.

<sup>(</sup>٣) وهي حقوق الآدميين.

<sup>(</sup>٤) فإنّ القاعدة: أنّ حق الله مبنيّ على المسامحة، وحق الآدميّ مبنيّ على المُشاحّة فلا يخرج منه إلا برضاه.

<sup>(</sup>٥) أي: على القول الثاني الذي هو أوفق بالقواعد.

<sup>(</sup>٦) بأنه يشمل التبعات.

عَلَى كُلِّ مُسْلِم مُكَلَّفٍ (أَيْ: بَالِغ عَاقِل) حُرِّ، فَلاَ يَجِبانِ عَلَىٰ صَبِيًّ وَمَجْنُونٍ، وَلاَ عَلَىٰ رَقِيقٍ ؛ فَنُسُكُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَمَنْ فِيهِ رِقٌ يَقَعُ نَفْلاً لاَ فَرْضاً.

مُسْتَطِيعِ لِلْحَجِّ بِوُجُدَانِ الزَّادِ ذَهَاباً وَإِيَاباً، وَأُجْرَةِ خَفِيرٍ (أَيْ: مُجِيرٍ يَأْمَنُ مَعَهُ)، وَالرَّاحِلَةِ أَوْ ثَمَنِها إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ أَوْ دُونَهُمَا وَضَعُفَ عَنِ الْمَشْيِ، مَعَ نَفَقَةِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَكِسُوتُهُ إِلَى الرُّجُوعِ.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضاً لِلْوُجُوبِ: أَمْنُ الطَّرِيقِ عَلَىٰ النَّفْسِ وَالْمالِ (وَلَو مِنْ رَضْدِيِّ، وَإِنْ قَلَ ما يَأْخُذُهُ)، وَغَلَبَةُ السَّلَامَةِ لِرَاكِبِ الْبَحْرِ؛ فَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ لِهَدَيِّ، وَإِنْ قَلَ ما يَأْخُذُهُ)، وَغَلَبَةُ السَّلَامَةِ لِرَاكِبِ الْبَحْرِ؛ فَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ لِهُ يَجِبُ، بَلْ يَحْرُمُ الرُّكُوبُ لِهَيَجَانِ الْأَمْواجِ فِي بَعْضِ الأَحْوالِ أَوِ اسْتَوَيا لَمْ يَجِبْ، بَلْ يَحْرُمُ الرُّكُوبُ فِيهِ لَهُ وَلِغَيرِهِ.

وَشُرِطَ لِلْوُجُوبِ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ مَعَ ما ذُكِرَ: أَنْ يَخْرُجَ مَعَها مَحْرَمٌ أَوْ زَوْجٌ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ (١) وَلَوْ إِماءً، وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ سَفَرِها وَحْدَها وَإِنْ قَصُرَ أَوْ كَانَتْ فِي قَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ. وَلَها بِلاَ وُجُوبٍ أَنْ تَحْرُجَ مَعَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ (٢) لأَداءِ فَرْضِ الإِسْلام، وَلَيْسَ لَها الْخُرُوجُ لِتَطَوَّءٍ (٣) وَلَوْ مَعَ نِسْوَةٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ قَصُرَ السَّفَرُ أَوْ كَانَتْ شَوْهاءَ.

وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَىٰ الْمَكِّيَّةِ التَّطَوُّعُ بِالْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ (٤) مَعَ النِّساءِ، خِلَافاً لِمَنْ نازَعَ فِيهِ.

مَرَّةً واحِدَةً فِي الْعُمُرِ بِتَرَاخٍ لاَ عَلَىٰ الْفَوْرِ (٥). نَعَمْ، إِنَّمَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَىٰ الْفِعْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَأَنْ لاَ يَتَضَيَّقَا عَلَيْهِ بِنَذْرٍ أَوْ قَضاءٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) ثلاث غيرها.

<sup>(</sup>٢) أو وحدها إذا تيقّنت الأمن على نفسها.

<sup>(</sup>٣) إلا إن نذرته.

<sup>(</sup>٤) بين مكة والتنعيم ٦ كيلو متراً.

<sup>(</sup>٥) لكن إن مات تبين فسقه من وقت خروج أهل بلده في آخر سني الإمكان إلى الموت، فيرد ما شهد به.

خَوْفِ عَضْبٍ أَوْ تَلَفِ مالٍ بِقَرِينَةٍ وَلَوْ ضَعِيفَةً، وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَىٰ الْقادِرِ أَنْ لاَ يَتْرُكَ الْحَجَّ فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ، لِخَبَرٍ فِيهِ (١). [رواه ابن حبان في «صحيحه» رقم: ٣٧٠٣، ١٦/٩].

# \* \* \*

فَرْعٌ: تَجِبُ إِنابَةٌ عَنْ مَيْتٍ عَلَيْهِ نُسُكٌ مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا تُقْضَىٰ مِنْهُ دُيُونُهُ، فَلَوْ لَمُ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ سُنَّ لِوَارِثِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ عَنْهُ، فَلَوْ فَعَلَهُ أَجْنَبِيٍّ جَازَ (٢) وَلَوْ بِلاَ إِذْنٍ.

وَعَنْ آفاقِيً (٣) مَعْضُوبِ (٤) عاجِزٍ عَنِ النُّسُكِ بِنَفْسِهِ لِنَحْوِ زَمانَةٍ أَو مَرَضٍ لاَ يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ بِأُجْرَةٍ مِثْلٍ فَضَلَتْ عَمّا يَحْتاجُهُ الْمَعْضُوبُ يَوْمَ الاسْتِئْجارِ (٥)، وَعَمَّا عَدا مُؤْنَةَ نَفْسِهِ وَعِيالِهِ بَعْدَهُ (٦).

وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يُحَجَّ عَنْ مَعْضُوبٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لأَنَّ الْحَجَّ يَفْتَقِرُ لِلنِّيَّةِ، وَالْمَعْضُوبُ أَهْلُ لَهَا وَلِلإِذْنِ<sup>(٧)</sup>.

## \* \* \*

أَرْكَانُهُ (أَيْ: الْحَجِّ) سِتَّةٌ:

أَحَدُها: إِحْرَامٌ بِهِ (أَيْ: بِنِيَّةِ دُخُولٍ فِيهِ)، لِخَبَرِ [البخاري رقم: ١؛ مسلم

<sup>(</sup>١) وهو: «إنّ عبداً صحّحت له جسمه، ووسّعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسةُ أعوام ولا يَفِدُ عليّ لمحروم».

<sup>(</sup>٢) بل يسنّ أيضاً.

<sup>(</sup>٣) أمّا مَن بينه وبين مكة دون مرحلتين لزمه أن يحجّ بنفسه لأنه لا يتعذّر عليه الركوب، ولا نظر للمشقّة عليه لاحتمالها في حدّ القرب، فإن عجَز عن ذلك حُجَّ عنه بعد موته عند ابن حجر. وقال الرملي: تجوز الإنابة حينئذ.

<sup>(</sup>٤) من العَضْب (وهو القطع)، كأنه قطع عن كمال الحركة.

<sup>(</sup>٥) من نفقة وكسوة وخادم لنفسه أو لعياله.

<sup>(</sup>٦) فلا يشترط أن تكون الأجرة فاضلة عنها بعد يوم الاستئجار؛ لأنه إذا لم يفارق البلد أمكنه تحصيلُها.

<sup>(</sup>٧) وتجوز الاستنابة أيضاً في حِجّة التطوع.

رقم: ١٩٠٧]: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». وَلاَ يَجِبُ تَلَفُّظٌ بِهَا وَتَلْبِيَةٌ، بَلْ يُسَنَّانِ، فَيَقُولُ بِهَا وَلَسَانِهِ: (نَوَيتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعَالَىٰ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ) إِلَىٰ آخِرِهِ.

وَثَانِيها: وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ (أَيْ: حُضُورُهُ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْها) (١) وَلَو لَحْظَةً وَإِنْ كَانَ نائِماً أَوْ مارّاً، لِخَبَرِ التّرْمِذِيِّ [رقم: ٨٨٩]: «الْحَجُّ عَرَفَةُ». وَلَيْسَ مِنْها مَسْجِدُ إِبْراهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ (٢) وَلاَ نَمِرَةُ (٣).

وَالْأَفْضَلُ لِلذَّكَرِ تَحَرِّي مَوقِفِهِ ﷺ، وَهُوَ عِنْدَ الصَّخْراتِ الْمَعْرُوفَةِ (٤).

وَسُمِّيَتْ: عَرَفَةَ، قِيلَ: لأَنَّ آدَمَ وَحَوّاءَ تَعارَفا بِها، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ (٥٠).

وَوَقْتُهُ: بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ (وَهُوَ: تاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ) وَ بَيْنَ طُلُوعِ فَجُرِ يَوْمِ نَحْرٍ. وَسُنَّ لَهُ الْجَمْعُ بَينَ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ، وَإِلاَّ أَراقَ دَمَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ نَحْرٍ. وَسُنَّ لَهُ الْجَمْعُ بَينَ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ، وَإِلاَّ أَراقَ دَمَ تَمَتُّعِ (٢) نَدْباً.

وَثَالِثُها: طَوَافُ إِفَاضَةٍ، وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِانْتِصافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ. وَهُوَ أَفْضَلُ الأَرْكانِ حَتَّىٰ مِنَ الْوُقُوفِ(٧)، خِلَافاً لِلزَّرْكَشِيِّ.

<sup>(</sup>١) ولا يكفى الطيران في هوائها.

<sup>(</sup>٢) أي: صدره المسقوف (ويسمى اليوم مسجد نَمِرَة)، وذلك لأنه من عُرَنَة، وأما آخره فهو من عرفة.

<sup>(</sup>٣) وهي موضع بين طرف الحِل وعرفة. انظر: مصور المشاعر في كتابي «دليل الحاج والمعتمر والزائر».

<sup>(</sup>٤) وهي المفتَرشة في أسفل جبل الرحمة الذي بوسَط أرض عرفة. انظر: مصور المشاعر في كتابي «دليل الحاج والمعتمر والزائر».

<sup>(</sup>٥) وإذا وافق يومُ عرفةَ يومَ جمعة فهو أفضل من سبعين حِجة في غير يوم الجمعة، كما أخرجه رَزين بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أي: دماً كدم التمتع في كونه مرتباً مقدّراً (شاة، فإن عجَز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله).

<sup>(</sup>٧) هذا معتمد الرملي. وقال ابن حجر: الوقوف أفضل.

وَرابِعُها: سَعْيٌ بَينَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا يَقِيناً، بَعْدَ طَوافِ قُدُومِ ما لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، أَوْ بَعْدَ طَوافِ إِفاضَةٍ (١) ؛ فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ مَا دُونَ السَّبْعِ لَمْ يَجْزهِ، وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِها قَبْلَ فَراغِهِ أَخَذَ بِالأَقَلِ، لأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ.

وَمَنْ سَعَىٰ بَعْدَ طَوافِ الْقُدومِ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ إِعادَةُ السَّعْيِ بَعْدَ طَوافِ الإِفاضَةِ، بَلْ يُكْرَهُ.

وَيَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ فِيهِ فِي الْمَرَّةِ الأُولَىٰ بِالصَّفا، وَيَخْتِمَ بِالْمَرْوَةِ لِلاتِّباع، فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَمْ يُحْسَبُ مُرورُهُ مِنْها إِلَىٰ الصَّفا. وَذَهابُهُ مِنَ الصَّفا إِلَىٰ الْمَرْوَةِ مَرَّةٌ، وَعَودُهُ مِنْها إِلَيهِ مَرَّةٌ أُخْرَى.

وَيُسَنُّ لِلذَّكَرِ أَنْ يَرْقَىٰ عَلَىٰ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ قَدْرَ قامَةٍ.

وَأَنْ يَمْشِيَ أَوَّلَ السَّعْيِ وَآخِرَهُ، وَيَعْدُوَ الذَّكَرُ فِي الْوَسَطِ، وَمَحَلُّهُما مَعْرُوفٌ.

وَخامِسُها: إِزَالَةُ شَعْرٍ مِنَ الرَّأْسِ بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ لِتَوَقُّفِ التَّحَلُّلِ عَلَيْهِ، وَأَقَلُ ما يُجْزِىءُ ثَلَاثُ شَعَراتٍ، فَتَعْمِيمُهُ وَلِيَّا لِبَيانِ الأَفْضَلِ، خِلَافاً لِمَنْ أَخَذَ مِنْهُ وَجُوبَ التَّعْمِيمِ (٢).

وَتَقْصِيرُ الْمَرْأَةِ أَوْلَىٰ مِنْ حَلْقِها (٣).

ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ (٤) بَعْدَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقِ، وَيَطُوفُ لِلرُّكْنِ (٥)، فَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوافِ الْقُدُومِ كَما هُوَ الأَفْضَلُ (٦).

والْحَلْقُ وَالطُّوافُ وَالسَّعْيُ لاَ آخِرَ لِوَقْتِها، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُها عَنْ يَومِ

<sup>(</sup>١) إن وقف بعرفة.

<sup>(</sup>۲) وهو مالك وأحمد.

<sup>(</sup>٣) بل يكره لها الحلق.

<sup>(</sup>٤) الأولى ذِكر هذا في سنن الحج.

<sup>(</sup>٥) (الركن) كما في نسخة، وهي أحسن.

<sup>(</sup>٦) وهو السعي بعد طواف القدوم، وعليه ابن حجر. وقال الرملي: السعي بعد طواف الإفاضة أفضل.

النَّحْرِ، وَأَشَدُّ مِنْهُ تَأْخِيرُها عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ عَنْ خُروجِهِ مِنْ مَكَّةَ.

وَسادِسُها: تَرْتِيبٌ بَيْنَ مُعْظَمِ أَرْكانِهِ: بِأَنْ يُقَدِّمَ الإِحْرامَ عَلَىٰ الْجَمِيعِ، وَالْوُقوفَ عَلَىٰ السَّعْيِ إِنْ لَمْ يَسْعَ بَعْدَ طَوافِ الرُّكْنِ وَالْحَلْقِ، والطَّوافَ عَلَىٰ السَّعْيِ إِنْ لَمْ يَسْعَ بَعْدَ طَوافِ الْقُدُوم. وَدَلِيلُهُ الاِتِّباعُ.

وَلاَ تُخْبَرُ (أَيْ: الأَرْكانُ) بِدَمٍ؛ وَسَيَأْتِي مَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ.

وَغَيْرُ وُقُوفٍ مِنَ الأَرْكانِ السِّتَّةِ أَرْكَانُ الْعُمْرَةِ؛ لِشُمُولِ الأَدِلَّةِ لَها.

وَظاهِرٌ أَنَّ الْحَلْقَ يَجِبُ تَأْخِيرُهُ عَنْ سَعْيِها، فَالتَّرْتِيبُ فِيها فِي جَمِيعِ الأَرْكانِ.

# \* \* \*

تَنْبِيهُ: يُؤَدِّيانِ بِثَلَاثَةِ أُوجُهِ:

١ ـ إِفْرادٍ (بِأَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ).

٢ \_ وَتَمَتُّع (بِأَنْ يَعْتَمِرَ ثُمَّ يَحُجَّ).

٣ ـ وَقِرانٍ (بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِما مَعاً).

وَأَفْضَلُها: إِفْرادٌ (إِنِ اعْتَمَرَ عامَهُ)(١)، ثُمَّ تَمَتُعٌ.

وَعَلَىٰ كُلِّ مِنَ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقارِنِ دَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (٢)، وَهُمْ مَنْ دُونَ مَرْ حَلَتَيْنِ (٣).

# \* \* \*

ويشترط لوجوبه على القارن أيضاً: أن لا يعود من مكة قبل الوقوف إلى الميقات.

(٣) والمرحلتان: ٨٢,٥ كيلو متراً.

<sup>(</sup>١) بأن لا يؤخّرها عن ذي الحِجّة، وإلا كان كلّ من التمتّع والقِران أفضل منه؛ لكراهة تأخيرها عن سَنته.

<sup>(</sup>٢) ويشترط أيضاً لوجوب دم التمتّع: أن يُحرِم بالعمرة في أشهُر الحجّ، وأن لا يعود إلى الميقات قبل التلبّس بنسك.

# وَشُرُوطُ الطَّوَافِ سِتَّةً :

أَحَدُها: طُهْرٌ عَنْ حَدَثٍ وَخَبَثٍ (١).

وَثَانِيها: سَتْرٌ لِعَورَةِ قادِرٍ.

فَلَوْ زَالاً فِيهِ جَدَّدَ وَبَنَىٰ عَلَىٰ طَوافِهِ؛ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَطَالَ الْفَصْلُ.

وَثَالِثُها: نِيَّتُهُ (أَيْ: الطَّوَافِ) إِنِ اسْتَقَلَّ (٢)، بِأَنْ لَمْ يَشْمَلْهُ نُسُكُ كَسائِرِ الْعِباداتِ، وَإِلاَّ فَهِيَ سُنَّةٌ.

وَرابِعُها: بَدْوُهُ بِالْحَجَرِ الْأَسُودِ مُحَاذِيَاً لَهُ فِي مُرورِهِ بِبَدَنِهِ (أَي: بِجَمِيعِ شِقِّهِ الأَيْسَرِ). وَصِفَةُ الْمُحاذاةِ: أَنْ يَقِفَ بِجانِبِهِ مِنْ جِهَةِ الْيَمانِيِّ بِحَيثُ يَصِيرُ جَمِيعُ الْحَجَرِ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَنْوِيَ، ثُمَّ يَمْشِيَ مُسْتَقْبِلَهُ حَتّىٰ يُحِيثُ يَصِيرُ جَمِيعُ الْحَجَرِ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَنْوِيَ، ثُمَّ يَمْشِيَ مُسْتَقْبِلَهُ حَتّىٰ يُجاوِزَهُ، فَجِينَئِذٍ يَنْفَتِلُ وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِلْبَيتِ. وَلاَ يَجُوزُ اسْتِقْبالُ الْبَيْتِ إِلاَّ يَجُوزُ اسْتِقْبالُ الْبَيْتِ إِلاَّ فِي هَذا.

وَخامِسُها: جَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ مارّاً تِلْقاءَ وَجْهِهِ، فَيَجِبُ كَونُهُ خَارِجاً بِكُلِّ بَدَنِهِ حَتَّىٰ بِيَدِهِ عَنْ شاذَرْوَانِهِ (٣) وَحِجْرِهِ (٤) لِلاتِّباعِ، فَإِنْ خارِجاً بِكُلِّ بَدَنِهِ حَتَّىٰ بِيَدِهِ عَنْ شاذَرْوَانِهِ (٣) وَحِجْرِهِ (٤) لِلاتِّباعِ، فَإِنْ خارِجاً بِكُلِّ بَدُنِهِ كَالْهَا فِنُ لَنَحْوِ دُعاءٍ خالَفَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ طَوافُهُ. وَإِذَا اسْتَقْبَلَ الطَّائِفُ لِنَحْوِ دُعاءٍ

<sup>(</sup>١) في ثوبه وبدنه ومطافه.

<sup>(</sup>۲) كطواف وداع.

<sup>(</sup>٣) وهو القدر الذي تُرك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار، مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ٣٢ سانتي متراً، به حَلَقٌ يُربط بها ثوب الكعبة، وهو من الجهة الغربية واليمانية والباب. انظر: مخطط المسجد الحرام في كتابي: «دليل الحاج والمعتمر والزائر».

<sup>(</sup>٤) وهو جدار على صورة نصف دائرة في صوب الشام، وهو من البيت أيضاً.

فَلْيَحْتَرِزْ عَنْ أَنْ يَمُرَّ مِنْهُ أَدْنَىٰ جُزْءٍ قَبْلَ عَودِهِ إِلَىٰ جَعْلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسارِهِ.

وَيَلْزَمُ مَنْ قَبَّلَ الْحَجَرَ أَنْ يُقِرَّ قَدَمَيْهِ فِي مَحَلِّهِما حَتَّىٰ يَعْتَدِلَ قائِماً؛ فَإِنَّ رَأْسَهُ حالَ التَّقْبِيل فِي جُزْءِ مِنَ الْبَيْتِ.

وَسادِسُها : كَوْنُهُ سَبْعاً يَقِيناً وَلَوْ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ (١)، فَإِنْ تَرَكَ مِنْها شَيْئاً وَإِنْ قَلَ لَمْ يُجْزِئُهُ (٢).

وَسُنَّ أَنْ يَفْتَتِحَ الطَّائِفُ بِاسْتِلامِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ بِيَدِهِ، وَأَنْ يَسْتَلِمَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ، وَفِي الأُوتارِ آكَدُ، وَأَنْ يُقَبِّلَهُ، وَيَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَلِمَ الرُّكُنَ الْيَمانِيَّ، وَيُقَبِّلَ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلاَمِهِ، وَأَنْ يَرْمُلَ ذَكَرٌ فِي الطَّوْفاتِ الثَّلاثِ الأُولِ النَّمانِيَ، وَيُقبِّلَ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلاَمِهِ، وَأَنْ يَرْمُلَ ذَكَرٌ فِي الطَّوْفاتِ الثَّلاثِ الأُولِ مِنْ طَوَافِ بَعْدَهُ سَعْيٌ بِإِسْراعِ مَشْيِهِ مُقارِباً خُطاهُ، وَأَنْ يَمْشِيَ فِي الأَرْبَعَةِ الأَرْبَعَةِ الأَخيرَةِ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ؛ لِلاتِّباعِ. وَلُو تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الثَّلاثِ الأُولِ لاَ يَقْضِيهِ فِي النَّلاثِ الأُولِ لاَ يَقْضِيهِ فِي الْنَقِبَةِ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرُبَ الذَّكَرُ مِنَ الْبَيْتِ مَا لَمْ يُؤْذِ أَوْ يَتَأَذَّ بِزَحْمَةٍ، فَلَو تَعَارَضَ الْقُرْبُ مِنْهُ وَالرَّمَلُ قُدِّمَ، لأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْعِبادَةِ أَوْلَىٰ مِنَ الْمُتَعَلِّقُ بِنَفْسِ الْعِبادَةِ أَوْلَىٰ مِنَ الْمُتَعَلِّقِ بِمَكانِها.

وَأَنْ يضْطَبِعَ فِي طَوافٍ يَرْمُلُ فِيهِ<sup>(٣)</sup>، وَكَذا فِي السَّعْيِ (وَهُو جَعْلُ وَسَطِ رِدائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الأَيْمَنِ، وَطَرَفَيْهِ عَلَىٰ الأَيْسَرِ) لِلاتِّباعِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ وَسَطِ رِدائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الأَيْمَنِ، وَطَرَفَيْهِ عَلَىٰ الأَيْسَرِ) لِلاتِّباعِ، وَأَنْ يُصَلِّي بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقامِ (٤)، فَفِي الْحِجْرِ (٥).

<sup>(</sup>١) فالطواف يصح في كلّ الأوقات.

<sup>(</sup>٢) بقي من الشروط: كون الطواف في المسجد، وعدم صرفه لغيره (كطلب صديق، وإسراعه خوفاً من أن تلمَسه امرأة).

<sup>(</sup>٣) وهو الذي يُعقبه السعي.

<sup>(</sup>٤) وإن بَعُدَ عنه.

<sup>(</sup>٥) ولا يفوتان إلا بموته. ويسنّ أن يقرأ فيهما سورتّي (الكافرون) و(الإخلاص)، ويجهر وقت الجهر، ويُسِرّ وقت الإسرار.

فَرْعٌ [فِي مَا يُسَنُّ لِلْقَادِمِ مَكَّةَ أَوَّلَ قُدُومِهِ]: يُسَنُّ أَنْ يَبْدَأَ كُلُّ مِنَ الذَّكَرِ وَالأَنْثَىٰ بِالطَّوافِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، لِلاتِّباعِ(١)، رَواهُ الشّيخانِ [البخاري رقم: ١٦١٥؛ مسلم رقم: ١٢٣٥]؛ إِلاَّ أَنْ يَجِدَ الإِمامَ فِي مَكْتُوبَةٍ(٢) أَوْ يَخافَ فَوتَ فَرْضِ أَو راتِبَةٍ مُؤَكَّدَةٍ فَيَبْدأُ بِها لاَ بِالطَّوَافِ(٣).

# \* \* \*

وَوَاجِبَاتُهُ (أَي: الْحَجِّ) خَمْسَةُ (٤)، وَهِيَ مَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ الْفِدْيَةُ (٥): ١ - إِحْرَامٌ مِنْ مِيقَاتٍ (٦)، فَمِيقَاتُ الْحَجِّ لِمَنْ بِمَكَّةَ هِيَ (٧).

وَهُوَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِلْمُتَوَجِّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ: ذُو الْحُلَيْفَةِ الْمُسَمَّاةُ بِبِئْرِ

عَلِيٍّ

وَمِنَ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ: الْجُحْفَةُ (٨).

وَمِنْ تِهامَةَ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمُ.

وَمِنْ نَجْدِ الْيَمَنِ وَالْحِجازِ: قَرْنٌ.

وَمِنَ الْمَشْرِقِ: ذاتُ عِرْقٍ.

<sup>(</sup>١) وهو أنه ﷺ أولَ شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثمّ طاف بالبيت.

<sup>(</sup>۲) أو قرب وقت قيامها.

<sup>(</sup>٣) لأن الطواف لا يفوت لو أخّره، بخلافها.

<sup>(</sup>٤) بناء على عده طواف الوداع من المناسك. والمعتمد: أنه واجب مستقل.

<sup>(</sup>٥) وَالْإِثْمُ إِنْ كَانَ لَغَيْرِ عَذْرٍ.

<sup>(</sup>٦) تعرّض المؤلف للميقات المكاني، ولم يتعرّض للزماني، فهو بالنسبة للحجّ: شوالٌ وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحِجّة، وبالنسبة للعمرة: جميعُ السنّة، لكن قد يمتنع الإحرام بها لكونه مُحرِماً بالحجّ.

<sup>(</sup>٧) فلو أحرم خارجها في محل يجوز فيه قصر الصلاة ولم يَعُد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم، والأفضل أن يُحرِم من باب داره.

<sup>(</sup>٨) وقد جَحَفَها السَّيل، ولذلك بدَّلوها برابغ، وهي قبل الجُحفة بيسير.

وَمِيقَاتُ الْعُمْرَةِ لِمَنْ بِالْحَرَمِ: الْحِلُ، وَأَفْضَلُهُ الْجِعْرَانَةُ، فَالتَّنْعِيمُ (١)، فَالْحُدَيبيَّةُ (٢).

وَمِيقَاتُ مَنْ لاَ مِيقَاتَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ: مُحاذَاةُ الْمِيقَاتِ الْوَارِدِ إِنْ حَاذَاهُ فِي بَرِّ أَوْ بَحْرٍ، وَإِلاَّ فَمَرْحَلَتَانِ مِنْ مَكَّةَ.

فَيُحْرِمُ الْجائِي فِي الْبَحْرِ مِنْ جِهَةِ الْيَمَنِ مِنَ الشَّعْبِ (٣) الْمُحَرَّمِ الَّذِي يُحاذِي يَلَمْلَمَ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ إِحْرامِهِ إِلَىٰ الْوُصولِ إِلَىٰ جُدَّةَ، خِلَافاً لِما أَفْتَىٰ بِهِ شَيخُنا مِنْ جَوازِ تَأْخِيرِهِ إِلَيها، وَعَلَّلَ بِأَنَّ مَسافَتَها إِلَىٰ مَكَّةَ كَمَسافَةِ يَلَمْلَمَ إلَيها.

وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقاتِ لَزِمَهُ دَمٌ وَلَوْ ناسِياً أَوْ جاهِلاً؛ ما لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِنُسُكِ وَلَو طَوافَ قُدُومٍ، وَأَثِمَ غَيْرُهُما.

٢ ـ وَمَبِيْتٌ بِمُزْدَلِفَةَ وَلُو سَاعَةً (٤) مِنْ نِصْفِ ثَانٍ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ.

٣ - وَمَبِيتُ بِمِنَىٰ مُعْظَمَ لَيالِي أَيّامِ التَّشْرِيقِ. نَعَمْ، إِنْ نَفَرَ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ الْيَومِ الثَّالِثَةِ وَرَمْيُ يَوْمِهَا. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْمَبِيثُ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَرَمْيُ يَوْمِهَا. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْمَبِيثُ فِي لَيَالِيها لِغَيْرِ الرِّعاءِ وَأَهْلِ السِّقايَةِ.

٤ - وَطَوَافُ الْوَدَاعِ لِغَيْرِ حائِضٍ (٥) وَمَكِيٍّ إِنْ لَمْ يُفارِقْ مَكَّةَ بَعْدَ حَجِّه (٦).

<sup>(</sup>١) المعروف بمساجد عائشة 🖑.

<sup>(</sup>٢) رُوي عن الشافعي قولُه: الصواب تشديد الحديبيّة وتخفيف الجِعْرَانة، كما في «معجم البلدان» لياقوت الحموي.

<sup>(</sup>٣) بفتح الشين، وهو جبل باليمن، كما في «معجم البلدان».

<sup>(</sup>٤) أي: بُرهة.

<sup>(</sup>٥) ونفساء.

<sup>(</sup>٦) ويشترط السفر عقبه، فإن مكث في مكّة بعد طوافه لغير حاجات السفر أعاده.

• ـ وَرَمْيُ إِلَىٰ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ<sup>(۱)</sup> سَبْعاً، وَإِلَىٰ الْجَمْراتِ الثَّلَاثِ بَعْدَ زَوالِ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيّامِ التَّشْرِيقِ سَبْعاً سَبْعاً، مَعَ تَرْتِيبِ بَيْنَ الْجَمْراتِ<sup>(۲)</sup>.

بِحَجَرٍ (أَيْ: بِما يُسَمَّىٰ بِهِ، وَلَو عَقِيقاً وَبِلَّوْراً)(٣).

وَلَوْ تَرَكَ رَمْيَ يَوْمِ تَدارَكَهُ فِي باقِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ وَإِلاَّ لَزِمَهُ دَمٌّ بِتَرْكِ ثَلَاثِ رَمْياتٍ فَأَكْثَرَ (٥). ثَلَاثِ رَمْياتٍ فَأَكْثَرَ (٥).

وَتُجْبَرُ (أَيْ: الْوَاجِباتُ) بِدَمٍ. وَتُجْبَرُ (أَيْ: الْوَاجِباتُ) بِدَمٍ. وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ أَبْعاضاً.

#### \* \* \*

وَسُنَنُهُ (أَيْ: الْحَجِّ):

غُسْلٌ فَتَيَمُّمٌ (٦) لِإِحْرَام، وَدُخُولِ مَكَّةَ وَلَوْ حَلَالاً بِذِي طَوَىٰ (٧)، وَوُقُوفِ بِعَرَفَةَ عَشِيَّتَها (٨)، وَبِمُزْدَلِفَةَ (٩)، وَلِرَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَتَطَيُّبٌ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ(١٠) وَلَوْ بِمَا لَهُ جِرْمٌ قُبَيْلَهُ (أَيْ: الإِحْرامِ)

<sup>(</sup>١) وينتهي بغروب الشمس من آخر أيّام التشريق.

<sup>(</sup>٢) بأن يبدأ بالصغرى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرةِ العقبة. انظر: مصوّر مشاعر الحج في كتابي «دليل الحاج».

<sup>(</sup>٣) ويشترط أن لا يصرف الرمي لغيره (كاختبار جَودة رميه). والبِلَّور: حَجَر معروف غير الزَّجاج. ويشترط أيضاً: أن يقصد المرمى؛ فلو قصد غيره (كالشاخص الذي فيه) لم يَكْفِ وإن وقع فيه، واعتمد الرملي إجزاء رمي الشاخص إذا وقع في المرمى.

<sup>(</sup>٤) وصورة ذلك لا تكون إلا في آخر جمرة من آخر أيام التشريق.

<sup>(</sup>٥) ولا يرمي عن غيره حتى يرمي عن نفسه.

<sup>(</sup>٦) إن عجَز عن الغسل.

<sup>(</sup>٧) أي: يغتسل لدخول مكة بذي طَوى (وهو على طريق التنعيم)، سمّي بذلك لاشتماله على بئر مطويّة (مبنيّة) بالحجارة.

<sup>(</sup>٨) ويحصل أصل السنَّة بالغُسل بعد الفجر كغُسل الجمعة.

<sup>(</sup>٩) ويدخل وقته بنصف الليل كغُسل العيد.

<sup>(</sup>١٠) بل يكره في الثوب.

وَبَعْدَ الْغُسْلِ. وَلاَ يَضُرُّ اسْتِدامَتُهُ بَعْدَ الإِحْرَامِ، وَلاَ انْتِقالُهُ بِعَرَقٍ.

وَتَلْبِيَةٌ، وَهِيَ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكُ، لَبَّيكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكُ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ والْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكْ)، وَمَعْنَىٰ (لَبَّيْكَ): أَنَا مُقِيمٌ عَلَىٰ طَاعَتِكَ.

وَيُسَنُّ الإِكْثَارُ مِنْهَا، وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَسُؤالُ الْجَنَّةِ، وَسُؤالُ الْجَنَّةِ، وَالاسْتِعاذَةُ مِنَ النَّارِ ؛ بَعْدَ تَكْرِيرِ التَّلْبِيَةِ ثَلَاثاً.

وَتَسْتَمِرُ التَّلْبِيَةُ إِلَىٰ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ (١)، لَكِنْ لاَ تُسَنُّ فِي طَوافِ الْقُدومِ وَالسَّعْيِ بَعْدَهُ؛ لِوُرودِ أَذْكارٍ خاصَّةٍ فِيهِما.

وَطَوَافُ قُدُومٍ؛ لأَنَّهَا تَحِيَّةُ الْبَيْتِ. وَإِنَّمَا يُسَنُّ لِحَاجِّ أَوْ قَارِنِ<sup>(۲)</sup> دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقوفِ. وَلاَ يَفُوتُ بِالْجُلُوسِ وَلاَ بِالتَّأْخِيرِ. نَعَمْ، يَفُوتُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.

وَمَبِيْتُ بِمِنَىٰ لَيْلَةً عَرَفَةً (٣).

وَوُقُوفٌ بِجَمْعِ الْمُسَمَّىٰ الآنَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (وَهُو جَبَلٌ فِي آخِرِ مُوْدَافِقٌ بِجَمْعِ الْمُسَمَّىٰ الآنَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (وَهُو جَبَلٌ فِي آخِرِ مُوْدَلِفَةً) فَيَذْكُرُونَ فِي وُقوفِهِمْ وَيَدْعُونَ إِلَىٰ الإِسْفارِ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ لِلاتِّباعِ.

وَأَذْكَارٌ وَأَدْعِيَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِأُوقاتٍ وَأَمْكِنَةٍ مُعَيَّنَةٍ. وَقَدِ اسْتَوْعَبَها الْجَلَالُ السُيُوطِيُّ فِي «وَظائِفِ الْيَومِ وَاللَيْلَةِ»، فَلْيُطْلَبْ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إن كان التحلّل بها، ومثله إن تحلّل بالطواف أو بالحَلْق.

<sup>(</sup>٢) أما المعتمر فيكون طوافه للعمرة.

<sup>. (</sup>٣) أي: ليلة الذَّهاب إلى عرفة.

فَائِدَةٌ [فِي زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ]: يُسَنُّ مُتَأَكَّداً زِيارَةُ قَبْرِالنَّبِيِّ ﷺ وَلَوْ لِغَيْرِ حاجٌ وَمُعْتَمِرٍ؛ لأَحادِيثَ وَرَدَتْ فِي فَضْلِها.

وَشُرْبُ ماءِ زَمْزَمَ مُسْتَحَبُّ، وَلَوْ لِغَيْرِهِما (١)، وَوَرَدَ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْمِيَاهِ حَتَّىٰ مِنَ الْكَوْثَرِ.

<sup>(</sup>١) أي: لغير حاجّ ومعتمر.



يَحْرُمُ بِإِحْرَامٍ عَلَىٰ رَجُلٍ وَأُنْثَىٰ وَطُءٌ (٢)؛ لآيَةِ: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: البقرة: الْعُمْرَةُ (٣). أَيْ: لاَ تَرْفُثُوا، والرَّفَثُ مُفَسَّرٌ بِالْوَطْءِ، وَيَفْسُدُ بِهِ الْحَجُ وَالْعُمْرَةُ (٣).

وَقُبْلَةٌ، وَمُباشَرَةٌ ﴿ بِشَهْوَةٍ، وَاسْتِمْنَاءٌ بِيَدٍ، بِخِلَافِ الإِنْزالِ بِنَظَرٍ أَوْ فِكُرِ ﴿ ).

وَنِكَاحٌ<sup>(٦)</sup>؛ لِخَبَرِ مُسْلِم [رقم: ١٤٠٩]: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ».

وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ بِما يُسَمَّىٰ طِيباً، كَمِسْكِ وَعَنْبَرٍ وَكَافُورٍ حَيِّ أَو مِيْتِ (٧)، وَوَرْدٍ وَمَائِهِ، وَلَو بِشَدِّ نَحْوِ مِسْكِ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، أَوْ بِجَعْلِهِ فِي

<sup>(</sup>١) وكلها من الصغائر إلا الوطء وقتل الصيد فهما من الكبائر، وكلّها فيها الفدية إلا عقد النكاح فلا ينعقد.

<sup>(</sup>٢) ولو مع حائل، في قُبُل أو دُبُر، ولو لم يُنزِل.

<sup>(</sup>٣) بشرط العلم والعمد والاختيار، وكونِ الوطء قبل التحلّل الأول في الحجّ، وقبل تمام العمرة.

<sup>(</sup>٤) وهي لمس البشرةِ البشرةَ.

<sup>(</sup>٥) وهو مخالف لما في «التحفة» و«النهاية» من حرمة النظر إذا كان بشهوة وإن لم يُنزِل، لكن لا دم فيه وإن أنزل.

<sup>(</sup>٦) أي: عقدُه.

<sup>(</sup>٧) أي: رطبٍ أو يابسٍ.

جَيْبِهِ. وَلَو خَفِيَتْ رائِحَةُ الطِّيبِ كَالْكَاذِيِّ () والْفاغِيَةِ (وَهِيَ ثَمَرُ الْحِنَّاءِ): فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَصابَهُ الْماءُ فاحَتْ حَرُمَ، وَإِلاَّ فَلاَ.

وَدَهْنُ ـ بِفَتْحِ أَوّلِهِ ـ شَعْرِ رَأْسٍ أَوْ لِحْيَةٍ بِدُهْنٍ وَلَوْ غَيْرَ مُطَيِّبٍ (كَزَيْتٍ وَسَمْنِ).

وَإِزَالَتُهُ (أَيْ: الشَّعْرِ) وَلَوْ واحِدَةً مِنْ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ أَوْ بَدَنِهِ. نَعَمْ، إِنِ احْتَاجَ إِلَىٰ حَلْقِ شَعْرِ بِكَثْرَةِ قَمْلٍ أَو جِراحَةٍ فَلاَ حُرْمَةَ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. فَلَو نَبَتَ شَعْرٌ بِعَيْنِهِ أَوْ غَطَّاها فَأَزالَ ذَلِكَ فَلاَ حُرْمَةَ وَلاَ فِدْيَةَ.

وَقَلْمٌ لِظُفُرٍ وَلَوْ بَعْضَهُ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ. نَعَمْ، لَهُ قَطْعُ مَا انْكَسَرَ مِنْ ظُفُرِهِ إِنْ تَأَذًى بِهِ وَلَو أَدْنَى تَأَذً.

وَيَحْرُمُ سَتْرُ رَجُلٍ لا امْرَأَةِ بَعْضَ رَأْسٍ بِمَا يُعَدُّ سَاتِراً عُرْفاً مِنْ مَخِيطٍ أَوْ غَيْرِهِ (كَقَلَنْسُوةٍ وَخِرْقَةٍ)، أَمّا ما لاَ يُعَدُّ ساتِراً (كَخَيْطٍ رَقِيقٍ، وَتَوَسُّدِ نَحْوِ عِمَامَةٍ، وَوَضْعِ يَدِ لَمْ يَقْصِدْ بِها السَّتْرَ) فَلاَ يَحْرُمُ، بِخِلاَفِ ما إِذا قَصَدَهُ عَلَىٰ عِمَامَةٍ، وَوَضْعِ يَدِ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ السَّتْرَ) فَلاَ يَحْرُمُ، بِخِلاَفِ ما إِذا قَصَدَهُ عَلَىٰ نِزاعٍ فِيهِ (٢)، وَكَحَمْلِ نَحْوِ زِنْبِيلٍ (٣) لَمْ يَقْصِدْ بِهِ ذَلِكَ أَيْضاً، وَاسْتِظْلاَلٍ لَا بِمَحْمِلٍ وَإِنْ مَسَّ رَأْسَهُ.

وَلُبْسُهُ (أَيْ الرَّجُلِ) مُحِيطًا بِخِياطَةِ (كَقَمِيصٍ<sup>(٤)</sup> وَقَبَاءٍ<sup>(٥)</sup>) أَو نَسْجٍ أَوْ عَقْدٍ<sup>(٢)</sup> فِي سائِرِ بَدَنِهِ بِلاَ عُذْرٍ.

فَلاَ يَحْرُمُ عَلَىٰ الرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسٍ لِعُذْرٍ (كَحَرِّ وَبَرْدٍ). وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ هُنا

<sup>(</sup>١) وهو دهن عطري يُصنع من زهر شجر الكاذي (وهو شجر يشبه النخلة).

<sup>(</sup>٢) حاصله: أنّ الذي جرى عليه ابن حجر الضرر بذلك، خلافاً للرملي.

<sup>(</sup>٣) قُفْةٍ أو جِرابِ أو وعاء.

<sup>(</sup>٤) وهو ما لا يكون مفتوحاً من قُدّام، بخلاف القباء.

<sup>(</sup>٥) وخُفّ لا يظهر منه العقب ورؤوسُ أكثر الأصابع، أما ما ستر الأصابع فقط أو العقب فقط فلا يحِلّ إلا مع فقد النعلين.

<sup>(</sup>٦) ومثله المزرّر في عُراً أو مِسَلّةٍ أو إبرةٍ أو شكّالة؛ لأنها تشبه الخياطة.

بِما لاَ يُطِيقُ الصَّبْرَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُبِحِ التَّيَمُّمَ؛ فَيَحِلُّ مَعَ الْفِدْيَةِ قِياساً عَلَىٰ وُجوبِها فِي الْحَلْقِ مَعَ الْعُذْرِ.

وَلاَ لُبْسُ مُحِيطٍ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلاَ قَدَرَ عَلَىٰ تَحْصِيلِهِ وَلَو بِنَحْوِ اسْتِعارَةٍ، بِخِلافِ الْهِبَةِ لِعِظَم الْمِنَّةِ؛ فَيَحِلُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِالْمُحِيطِ بِلاَ فِدْيَةٍ.

وَلُبْسُهُ فِي باقِي بَدَنِهِ لِحاجَةِ نَحْوِ حَرٍّ وَبَرْدٍ مَعَ فِدْيَةٍ.

وَيَحِلُ الارْتِداءُ وَالاِلْتِحافُ بِالْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ، وَعَقْدُ الإِزارِ وَشَدُّ خَيْطٍ عَلَيْهِ لِيَثْبُتَ (١). لاَ وَضْعُ طَوْقِ القَبَاءِ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ (٢).

وَيَحْرُمُ سَثْرُ امْرَأَةِ لاَ رَجُل بَعْضَ وَجْهِ بِما يُعَدُّ ساتِراً (٣).

وَفِدْيَةُ ارْتِكَابِ وَاحِدِ مِنْ مَا يَحْرُمُ بِالإِحْرَامِ غَيْرَ الْجِمَاعِ ذَبْعُ شَاةٍ مُجْزِئَةٍ فِي الأُضْحِيَّةِ (وَهِيَ: جَذَعَةُ ضَأْنِ<sup>(3)</sup> أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزِ<sup>(0)</sup>) ؛ أَوْ تَصَدُّقُ بِثَلَاثَةِ آصُعِ لِيَّا الشَّامِلِينَ لِلْفُقَرَاءِ، لِكُلِّ وَاحِدِ نِصْفُ صَاعِ<sup>(۷)</sup>؛ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيّام (۱۸).

فَمُرْتَكِبُ الْمُحَرَّمِ مُخَيَّرٌ فِي الْفَدْيَةِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ.

<sup>(</sup>۱) ويجوز أن يجعل فيه مثل الحُجْزة (بيت التُّكّة) ويدخل فيها التكّة، ويجوز أن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز أن يعقد طرف ردائه بالآخر، ولا أن يُخلّه به بنحو مِسَلّة.

<sup>(</sup>٢) في الكُمّ.

<sup>(</sup>٣) ويجوز لها أن ترخي على وجهها ثوباً متجافياً عنه، ولها أن تَلُفّ خرقة على كلِّ من يديها، أو تضعهما في جيبها. ويجوز للمرأة عند الحنابلة أن تستر وجهها لحاجة (كمرور الأجانب، لا سيما في هذا الزمان الفاسد)، ولا يضرُّ التِصاق الساتر بوجهها؛ لحديث عائشة ها قالت: «كان الركبان يمرّون بنا ونحن مُحْرِمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» رواه أبو داود ١٨٣٣ بسندٍ صالح.

<sup>(</sup>٤) وهي التي أجذعت (أسقطت) مقدَّم أسنانها وإن لم يكن لها سَنَةً.

<sup>(</sup>٥) لها سَنَتان.

<sup>(</sup>٦) ولو لم يكونوا مستوطنين.

<sup>(</sup>٧) من طعام مجزى، في الفطرة. ونصف الصاع هو مكعب طول ضلعه ١١،٦ سانتي متراً، وليس في الكفّارات محلّ يزاد فيه على مُدّ غير هذا.

<sup>(</sup>۸) ولو متفرقة.

فَرْعٌ: لَوْ فَعَلَ شَيْئاً مِنَ الْمُحَرَّماتِ ناسِياً أَوْ جاهِلاً بِتَحْرِيمِهِ وَجَبَتِ الْفِدْيَةُ إِنْ كَانَ إِثْلَافاً (كَحَلْقِ شَعْرٍ، وَقَلْمِ ظُفْرٍ، وَقَتْلِ صَيْدٍ)، وَلاَ تَجِبُ إِنْ الْفِدْيَةُ إِنْ كَانَ إِثْلَافاً (كَحَلْقِ شَعْرٍ، وَقَلْمِ ظُفْرٍ، وَقَتْلِ صَيْدٍ)، وَلاَ تَجِبُ إِنْ كانَ تَمَتُّعاً (كَلُبُسِ وَتَطَيُّبٍ).

وَالْوَاجِبُ فِي إِزالَةِ ثَلَاثِ شَعَراتٍ أَو أَظْفارٍ وِلاَءً بِاتِّحادِ زَمانٍ وَمَكانٍ عُرْفاً: فِدْيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي واحِدَةٍ: مُدُّ(١) طَعامٍ، وَفِي اثْنَتَينِ: مُدَّانِ.

وَدَمُ تَرْكِ مَأْمُورٍ (كَاإِحْرامٍ مِنَ الْمِيقاتِ، وَمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةً وَمِنَى، وَرَمْيِ الأَحْجارِ، وَطَوافِ الْوَداعِ) كَدَمِ التَّمَتُّعِ والْقِرانِ: ذَبْحٌ (أَيْ: ذَبْحُ شاةٍ تُجْزِىءُ أضْحِيَّةً فِي الْحَرَم)(٢).

فَ الْوَاجِبُ عَلَىٰ الْعَاجِزِ عَنِ الذَّبْحِ فِيهِ (وَلَوْ لِغَيبَةِ مَالِهِ؛ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ، أَوْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ): صَوْمُ أَيّامٍ ثَلَاثَةٍ فَوْراً بَعْدَ إِحْرامٍ يُقْرِضُهُ، أَوْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ): صَوْمُ أَيّامٍ ثَلَاثَةٍ فَوْراً بَعْدَ إِحْرامٍ وَقَبْلَ يَومٍ نَحْرٍ " وَلَوْ مُسافِراً، فَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ شَيْءٍ مِنْهَا عَنْهُ لأَنّها تَصِيرُ قَضاءً ؛ وَلاَ تَقْدِيمُهُ عَلَىٰ الإِحْرام بِالْحَجِّ لِلآيَةِ (٤).

وَيَلْزَمُهُ أَيْضاً صَوْمُ سَبْعَةٍ بِوَطَنِهِ (أَيْ: إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ).

وَيُسَنُّ تَوالِيها كَالثَّلَاثَةِ، قَالَ تَعالَى : ﴿فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وهو مكعب طول ضلعه ٩,٢ سانتي متراً، وهو ربع صاع.

والتصدّق بلحمها. **(Y)** 

هذا مفروض في القِرانُ والتمتّع والفوات (إذ دم الفوات يلزم بالإحرام بحِجَّة القضاء)، أما ترك المبيتين والرمي وطواف الوداع والميقات في العمرة فيصوم الثلاثة بعد وجوب الدم حيث شاء، لكن لا يجوز صيامها في ترك طواف الوداع إلا بعد مرحلتين (٨٢,٥ كيلو متراً)، ثم يفطر بقدر مسافة وطنه وأربعة أيام (العيد والتشريق)، ثم يصوم السبعة، والمكيّ يفرّق بأربعة أيام.

وَيَجِبُ عَلَىٰ مُفْسِدِ نُسُكِ مِنْ حَجِّ وَعُمْرَةٍ بِوَطْءٍ بَدَنَةٌ بِصِفَةِ الْأَضْحِيَّةِ (١)؛ وَإِنْ كَانَ النُّسُكُ نَفْلاً.

وَالْبَدَنَةُ الْمُرادَةُ: الْواحِدُ مِنَ الإِبِلِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أَنْثَىٰ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِبِلِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أَنْثَىٰ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَسَبْعُ شِياهٍ، ثُمَّ (٢) يُقَوِّمُ الْبَدَنَةَ وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِها طَعاماً، ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدِّ يَوْماً. وَلاَ يَجِبُ شَيءٌ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ، بَلْ تَأْثُمُ (٣).

وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِي بِرِ<sup>٤)</sup>: (مُفْسِدِ نُسُكِ) أَنَّهُ يَبْطُلُ بِوَطْءِ<sup>(٥)</sup>، وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ مُضِيٍّ فِي فاسِدِهِ.

وَقَضَاءٌ فَوْرَاً وَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ نَفْلاً، لأَنَّهُ (١) وَإِنْ كَانَ وَقْتُهُ مُوَسَّعاً تَضَيَّقَ عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ فَرْضاً (أَيْ: وَاجِبُ عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ فَرْضاً (أَيْ: وَاجِبُ الإِثْمامِ كَالْفَرْضِ)، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ النَّفْلِ.

# \* \* \*

تَتِمَّةُ [فِي حُكُم الْهَدْي]: يُسَنُّ لِقاصِدِ مَكَّةَ (وَلِلْحاجُ آكَدُ)(٨) أَنْ يُهْدِي

<sup>(</sup>١) بأن يكون سنّها خمس سنين.

<sup>(</sup>٢) إن عجز عن سبع شياه.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الرملي. وقال ابن حجر: يلزمها إن كان زوجها حلالاً ولم يُكرِهها، وكذا لو زنت أو مكّنت غير مكلّف.

<sup>(</sup>٤) الأولى حذف (الباء)، لأنها ساقطة من عبارته فيما مرّ.

<sup>(</sup>٥) الصواب: أنه لا يبطل (لأن مبطل الحجّ الردّةُ فقط) بل يفسد، والفاسد يعامَل معاملة الصحيح، وليُعلم أنّ الصحيح، بخلاف الباطل، فلو ارتدّ بطل حجّه، ولا يعامَل معاملة الصحيح، وليُعلم أنّ الفاسد والباطل بمعنّى واحدٍ إلا في باب الحج.

<sup>(</sup>٦) أي: النسك.

<sup>(</sup>٧) أي: النسك.

<sup>(</sup>A) ومثله المعتمر.

شَيْئًا مِنَ النَّعَمِ<sup>(١)</sup> يَسُوقُهُ مِنْ بَلَدِهِ، وَإِلاَّ فَيَشْتَرِيهِ مِنَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ مِنْ عَرَفَةَ، ثُمَّ مِنْ مِنَى. وَكُونُهُ سَمِيناً حَسَناً، وَلاَ يَجِبُ إِلاَّ بِالنَّذْرِ.

# \* \* \*

مُهِمَّاتٌ [فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنَ الْمَسَائِلِ: كَالْأُضْحِيَّةِ، وَالْعَقِيْقَةِ، وَالصَّيْدِ وَالنَّبَائِح، وَالنَّذْرِ، وَغَيْر ذٰلِكَ]:

رَبُعْبِي مُتَأَكِّداً لِحُرِّ قَادِرٍ تَضْحِيَةٌ بِذَبْحِ جَذَعِ ضَأْنِ لَهُ سَنَةٌ (٢)، أَو سَقَطَ بِنَهُ (٣) وَلَوْ قَبْلَ تَمامِها (٤) ؛ أَوْ ثَنِيٌ مَعْزِ أَو بَقَرٍ لَهُما سَنَتانِ ؛ أَو إِبِلِ لَهُ خَمْسُ سِنْهُ (٣) وَلَوْ قَبْلَ تَمامِها ذَبْحِ، أَوْ تَعْبِينٍ (٥). سِنِينَ، بِنِيَّةٍ أُضْحِيَّةٍ عِنْدَ ذَبْحِ، أَوْ تَعْبِينٍ (٥).

وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدِّقَةِ.

وَوَقْتُها: مِنِ ارْتِفاعِ شَمْسِ نَحْرٍ إِلَىٰ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَيُجْزِىءُ سُبُّعُ بَقَرٍ أَوْ إِبِلِ عَنْ واحِدٍ.

وَلاَ يُجْزِىءُ عَجْفاءُ (٦)، أَوْ مَقْطُوعَةُ بَعْضِ ذَنَبٍ أَو أُذُنِ (٧) أُبِينَ وَإِنْ قَلَ، وَذاتُ عَرَج وَعَورٍ وَمَرَضٍ بَيْنِ، وَلاَ يَضُرُّ شَقُّ أُذُنِ أَوْ خَرْقُها.

وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ إِجْزَاءِ التَّضْحِيَةِ بِالْحامِلِ، خِلَافاً لِمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الرَّفْعَةِ.

<sup>(</sup>١) وهي تشمل الإبل والبقر والغنم.

<sup>(</sup>٢) ذَكَراً كان أو أنثى، لكن الأفضل الذَّكر.

<sup>(</sup>٣) والمراد مقدَّمُ أسنانه.

<sup>(</sup>٤) بشرط أن يكون إجذاعه بعد ستة أشهر.

<sup>(</sup>٥) والنيّة بالقلب، وتسنّ باللسان، فيقول: نويت الأضحيّة المسنونة أو أداة سنّة التضحية، فإن اقتصر على نحو الأضحيّة صارت واجبة يحرم الأكلُ منها، فما يقع على ألسنة العوامّ كثيراً من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنّة وكلّ مَن سألهم عنها يقولون لهم: هذا أضحيّة، مع جهلهم بما يترتّب على ذلك من الأحكام يصير به أضحيّة واجبة.

<sup>(</sup>٦) أي: هزيلة.

<sup>(</sup>٧) ويجزئ عند أحمد مقطوعة الذّنب، كذا ما ذهب نصف أذنها.

وَلَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِمَعِيبَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَو قالَ: جَعَلْتُهَا أُضْحِيَّةً فَإِنَّهُ يَلْزَمُ ذَبْحُها، وَلاَ تُجْزِىءُ أُضْحِيَّةً؛ وَإِنِ اخْتَصَّ ذَبْحُها بِوَقْتِ الأُضْحِيَّةِ وَجَرَتْ مَجْراها فِي الصَّرْفِ.

وَيَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْ أُضْحِيَّةٍ أَوْ هَدْيٍ وَجَبَا بِنَذْرِهِ.

وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ وَلَوْ عَلَىٰ فَقِيرٍ وَاحِدٍ بِشَيْءٍ (١) نِيْئاً (٢) وَلَوْ يَسِيراً مِنَ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا ؛ وَالأَفْضَلُ التَّصَدُّقُ بِكُلِّهِ (٣) إِلاَّ لُقَما يُتَبَرَّكُ بِأَكْلِها، وَأَنْ تَكُونَ مِنَ الْكَبِدِ، وَأَنْ لاَ يَأْكُلَ فَوقَ ثَلَاثٍ (٤)؛ وَالتَّصَدُّقُ بِجِلْدِها (٥)، وَلَهُ إِطْعامُ أَغْنِياءٍ لاَ تَمْلِيكُهُمْ (٢).

وَيُسَنُّ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ، وَأَنْ يَشْهَدَها مَنْ وَكَّلَ بِهِ<sup>(٧)</sup>، وَكُرِهِ لِمُرِيدِها إِزالَةُ شَعْرِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَأَيّامِ التَّشْرِيقِ حَتَّىٰ يُضَحِّيَ (٨).

\* \* \*

وَيُنْدَبُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ أَنْ يَعُقَّ عَنْهُ مِنْ وَضْعِ إِلَىٰ بُلُوغ (٩)، وَهِيَ كَضَحِيَّةٍ (١١)، وَلاَ يُكْسَرُ عَظْمٌ (١١)، وَالتَّصَدُّقُ بِمَطْبُوخٍ يَبْعَثُهُ إِلَىٰ الْفُقَراءِ أَحَبُ

<sup>(</sup>١) من اللحم فلا يكفي نحو كُرِش وكَبِد.

<sup>(</sup>٢) فلا يكفي جعله طعّاماً ودعاء الفقير إليه لأن حقّه في تملّكه، لا في أكله.

<sup>(</sup>٣) ويليه في الأفضلية أن يجمع بين الأكل والتصدّق والإهداء، ولا يجوز أن يبيع من الأضحيّة شيئاً.

<sup>(</sup>٤) لَقَم.

<sup>(</sup>٥) ويحرم بيعه (كسائر أجزائها) وإجارتُه وإعطاؤه أجرة جزّار.

<sup>(</sup>٦) ومحلَّه إن كان ملَّكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه، بخلاف الفقراء إذ لهم بيعه.

<sup>(</sup>٧) أي: بالذبح.

<sup>(</sup>٨) وحكمته: شمول المغفرة والعتق من النّار لجميعه.

<sup>(</sup>٩) أما مَن كان معسراً في مدة النفاس فتسقط عنه، وحَسُن حينئذِ أن يَعُقّ الولد عن نفسه.

<sup>(</sup>١٠) إلا أنه لا يجب إعطاء الفقراء منها قدر متموّل نيئاً؛ بل يسنّ مطبوخاً، وفي أنه إذا أهدى شيئاً للغني مَلَكه؛ فيجوز له البيع منها، وفي أنها لا تتقيّد بوقت.

<sup>(</sup>١١) تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود.

مِنْ نِدائِهِمْ إِلَيْهَا وَمِنَ التَّصَدُّقِ نِيْئاً (١)، وَأَنْ يُذْبَحَ سابِعَ وِلاَدَتِهِ (٢)، وَيُسَمَّىٰ فِيهِ وَإِنْ ماتَ قَبْلَهُ (٣)، بَلْ يُسَنُّ تَسْمِيَةُ سِقْطِ بَلَغَ زَمَنَ نَفْخِ الرُّوحِ.

وَأَفْضَلُ الأَسْماءِ: عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ<sup>(٤)</sup>، وَلاَ يُكْرَهُ اسْمُ نَبِيٍّ أَوَ مَلَكِ؛ بَلْ جاءَ فِي التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ فَضائِلُ عَلِيَّةٌ.

وَيَحْرُمُ التَّسْمِيَةُ بِمَلِكِ الْمُلُوكِ وَقاضِي الْقُضاةِ (٥) وَحاكِمِ الْحُكَّامِ، وَكَذا عَبْدِ النَّبِيِّ وَجارِ اللَّهِ (٧)، وَالتَّكَنِّي بِأَبِي الْقاسِمِ (٨).

وَسُنَّ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ وَلَوْ أَنْشَىٰ فِي السَّابِع، وَيُتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ ذَهَبا أَو فِضَّةً، وَأَنْ يُوَذَّنَ وَيُقْرَأَ سُورَةُ الإِخْلَاصِ وَآيَةُ: ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا مِكَ وَدُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦] (بِتَأْنِيثِ الضَّمِيرِ، وَلَوْ فِي الذَّكرِ) فِي أُذُنِهِ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦] (بِتَأْنِيثِ الضَّمِيرِ، وَلَوْ فِي الذَّكرِ) فِي أُذُنِهِ النَّمْنَىٰ وَيُقامَ فِي الْيُسْرَىٰ عَقِبَ الْوَضْعِ، وَأَنْ يُحَنِّكَهُ رَجُلٌ فَامْرأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ بِتَمْرٍ فَحُلُو لَمْ يَمَسَّهُ النَّارُ حِينَ يُولَدُ، وَيُقْرَأُ عِنْدَها وَهِيَ تَطْلُقُ آيَةً الْخُرْسِيِّ [البقرة: ٢٥٥] وَ ﴿ إِنَ كَبَكُمُ اللَّهُ ﴾ [١] [الأعراف: ٢٥] الآية،

<sup>(</sup>١) ويستثنى ما يعطى للقابلة، فإنّ السنّة أن يكون نيئاً، والأفضل كونه الفخذ اليمنى، والحكمة في ذلك: التفاؤل بأنّ المولود يعيش ويمشي على رجله.

<sup>(</sup>٢) ويسنّ أن يَعُق عمّن مات بعد التمكّن من الذبح وإن مات قبل السابع.

<sup>(</sup>٣) وحقّ التسمية للأب ثمّ الجدّ.

<sup>(</sup>٤) ومثلهما كلّ ما أضيف بالعبوديّة لاسم من أسمائه تعالى.

 <sup>(</sup>٥) والمعتمد كراهة التسمية بقاضي القضاة.

<sup>(</sup>٦) وما ذُكر من تحريم التسمية بعبد النبي هو معتمد ابن حجر، أما معتمد الرملي فالجواز.

<sup>(</sup>٧) وتحرم التسمية بكل ما أضيف بالعبودية لغير الله كعبد الحسين، وتحرم التسمية بعبد العاطي وعبد العال وعبد الستار، لأنها ليست من أسماء الله تعالى (بل أسماؤه المعطي والمتعالي والسّتير)، وأسماؤه تعالى توقيفيّة.

<sup>(</sup>٨) في حياة النبي ﷺ وبعده، خلافاً لمالك إذ جعل النهي خاصاً في حياة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٩) ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثًا وَٱلشَّسْ وَٱلْفَسَر وَٱلنَّجُومَ مُسَخَرَجٍ بِأَتَرِهِ ۖ أَلَا لَهُ ٱلْمُنْفُ وَٱلاَّمَرُ ۚ بَبَارَكَ ٱللَهُ رَبُ ٱلْمَسَلِمِينَ ﴾.

والْمُعَوِّذَتانِ، وَالإِكْثارُ مِنْ دُعاءِ الْكَرْبِ(١).

قالَ شَيْخُنا: أَمَّا قِراءَةُ سُورَةِ الأَنْعامِ إِلَىٰ ﴿رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُنْيِزٍ﴾ [الأنعام: ١ - ٥٩] يَومَ يَعُقُّ عَنِ الْمَولُودِ فَمِنْ مُبْتَدَعاتِ الْعَوامِ الْجَهَلَةِ، فَيَنْبَغِي الأَنْكِفافُ عَنْها وَتَحْذِيرُ النَّاسِ مِنْها ما أَمْكَنَ. انْتَهَىٰ.

#### \* \* \*

فَرْعٌ: يُسَنُّ لِكُلِّ أَحَدٍ الاِدِّهانُ غِبّاً (٢)، وَالاكْتِحالُ بِالإِثْمِدِ وِتْراً عِنْدَ نَومِهِ، وخَضْبُ شَيْبِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ.

وَيَحْرُمُ حَلْقُ لِحْيَةٍ (٣) وَخَضْبُ يَدَيْ الرَّجُلِ وَرِجْلَيْهِ بِحِنَّاءَ، خِلَافاً لِجَمْعٍ فِيهِما (٤).

وَبَحَثَ الأَذْرَعِيُّ (٥) كَرَاهَةَ حَلْقِ مَا فَوْقَ الْحُلْقُومِ مِنَ الشَّعْرِ، وَقالَ غَيرُهُ: إِنَّهُ مُباحُ (٦).

وَيُسَنُّ الْخَضْبُ لِلْمُفْتَرَشَةِ (٧) وَيُكْرَهُ لِلْخَلِيَّةِ (٨).

<sup>(</sup>١) وهو: لا إله إلا الله العظيمُ الحليم، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم، لا إله إلا الله ربُّ السماوات وربُّ الأرض ربُّ العرش الكريم.

<sup>(</sup>٢) أي: وقتاً بعد وقت.

<sup>(</sup>٣) عند الأئمة الثلاثة، وعلى قول ضعيف عند الشافعي، والمعتمد: الكراهة.

<sup>(</sup>٤) أي في حلق اللحية وفي الخضب فقالوا: لا يحرمان، بل يكرهان.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن حمدان المتوفى ٧٨٣هـ.

<sup>(</sup>٦) وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٧) وهي التي تحت زوج. والخضب بحُمرة أو صُفرة، ويحرم بالسواد إلا للمزوجة إن أذن لها زوجها.

<sup>(</sup>٨) تتمة: يحرم على خلية ومَن لم يأذن لها حليلها نقش وتسويد وتطريف، وتحمير وجنة، وتجعيد شعر، ويجوز للخلية تصفيف شعرها، والتطيب، ويكره للمرأة تقصير شعرها، إلا لزوجة أذِن لها زوجها.

وَيَحْرُمُ وَشْرُ الأَسْنانِ<sup>(١)</sup>، وَوَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرٍ نَجِسٍ أَو شَعْرِ آدَمِيٍّ وَرَبْطُهُ بِهِ (٢)، لاَ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ أَوِ الصُّوفِ (٣).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّ الصِّبْيانُ أَوَّلَ ساعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ (٤)، وَأَنْ يُغَطِّيَ الأَوَانِيَ وَلَوْ بِنَحْوِ عُودٍ يُعْرَضُ عَلَيْها (٥)، وَأَنْ يُعْلِقَ الأَبُوابَ مُسَمِّياً اللَّهَ فِيهِما، وَأَنْ يُعْلِقَ الأَبُوابَ مُسَمِّياً اللَّهَ فِيهِما، وَأَنْ يُعْلِقَ الأَبُوابَ مُسَمِّياً اللَّهَ فِيهِما، وَأَنْ يُطْفِىءَ الْمَصابِيحَ عِنْدَ النَّوْم (٦).

#### \* \* \*

وَاعْلَمْ أَنَّ ذَبْحَ الْحَيوانِ الْبَرِّيُ (٧) الْمَقْدُورِ عَلَيهِ بِقَطْعِ كُلِّ حُلْقُومٍ (وَهُوَ مَخْرَجُ النَّفَسِ) وَكُلِّ مَرِيءٍ (وَهُوَ مَجْرَىٰ الطَّعامِ تَحْتَ الْحُلْقُومِ) بِكُلِّ مُحَدَّدٍ يَجْرَحُ (غَيْرِ عَظْمٍ وَسِنِّ وَظُفَّرٍ) كَحَدِيدٍ وَقَصَبٍ وَزُجاجٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (٨).

فَيَحْرُمُ مَا مَاتَ بِثِقَلِ مَا أَصَابَهُ مِنْ مُحَدَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ (كَبُنْدُقَةٍ) وَإِنْ أَنْهَرَ الدَّمَ وَأَبَانَ الرَّأْسَ، أَوْ ذُبِحَ بِكَالٌ لاَ يَقْطَعُ إِلاَّ بِقُوَّةِ الذَّابِحِ، فَلِذَا (٩) يَنْبَغِي الدَّمْ وَأَبَانَ الرَّأْسَ، أَوْ ذُبِحَ بِكَالٌ لاَ يَقْطَعُ إِلاَّ بِقُوَّةِ الدَّابِحِ، فَلِذَا (٩) يَنْبَغِي الإِسْراعُ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ بِحَيثُ لاَ يَنْتَهِي إِلَىٰ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ قَبْلَ تَمامِ الْقَطْعِ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) إلا إن أذِن فيه الزوج، وكذا النّماص.

<sup>(</sup>٢) أما الشعر الطاهر من غير آدمي لذات حليل أذِن فيه حليلها فلا يحرم الوصل به.

<sup>(</sup>٣) وكذا الشعر الصناعي إن خالف لون شعرها.

<sup>(</sup>٤) فإنّ الشياطين تنتشر حينئذٍ.

<sup>(</sup>٥) أي: يُجعل ذلك العُود عرضاً.

 <sup>(</sup>٦) خوفاً من الفأرة أن تجرّ الفتيلة فتُحرق البيت. نعم القنديل المعلّق إن أمن منها لا بأس بعدم إطفائه.

<sup>(</sup>٧) المأكول، أما غير المأكول فلا يحل ذبحه ولو لإراحته عند تضرّره.

<sup>(</sup>٨) لكن يحرم استعمال الذهب والفضة.

<sup>(</sup>٩) الأُولى حذف (فلذا) وقوله (وينبغي).

<sup>(</sup>١٠) فإن انتهى إلى حركة مذبوح قبل تمام القطع صار ميتة.

وَيَحِلُّ الْجَنِينُ بِذَبْحِ أُمِّهِ إِنْ ماتَ فِي بَطْنِها أَو خَرَجَ فِي حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ وَماتَ حالاً(١).

أَمّا غَيْرُ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ (بِطَيَرانِهِ أَو شِدَّةِ عَدْوِهِ (٢)، وَحْشِيّاً كَانَ أَو إِنْسِيّاً، كَجَمَلٍ أَوْ جَدْي نَفَرَ شَارِداً وَلَم يَتَيَسَّرْ لُحُوقُهُ حَالاً؛ وَإِنْ كَانَ لَو صَبَرَ سَكَنَ وَقُدِرَ عَلَيهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ نَحْوَ سارِقٍ) فَيَجِلُّ بِالْجُرْحِ الْمُزْهِقِ بِنَحْوِ سَهْمٍ أَوْ سَيْفٍ فِي أَيِّ مَحَلِّ كَانَ، ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَهُ وَبِهِ حَياةٌ مُسْتَقِرَّةٌ (٣) ذَبَحَهُ، سَهْمٍ أَوْ سَيْفٍ فِي أَيِّ مَحَلِّ كَانَ، ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَهُ وَبِهِ حَياةٌ مُسْتَقِرَةٌ (٣) ذَبَحَهُ، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَبْحُهُ مِنْ غَيرِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ حَتَّىٰ مَاتَ (كَأَنِ اشْتَغَلَ بِتَوجِيهِهِ لِلْقِبْلَة، وَلَا اللهِ مُكَانِ) حَلَّ، وَإِلاَّ (كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِكِينُ، أَو عَلِقَ (٤) فَلاً .

وَيَحْرُمُ قَطْعاً رَمْيُ الصَّيْدِ بِالْبُنْدُقِ الْمُعْتَادِ الآنَ (وَهُوَ مَا يُصْنَعُ بِالْحَدِيدِ وَيُرْمَىٰ بِالنَّارِ) لأَنَّهُ مُحْرِقٌ مُذَفِّفٌ سَرِيعاً غالِباً.

قالَ شَيْخُنا: نَعَمْ، إِنْ عَلِمَ حاذِقٌ أَنَّهُ إِنّما يُصِيبُ نَحْوَ جَنَاحِ كَبِيرٍ فَيَشُقُهُ (٥) فَقَطْ احْتَمَلَ الْجَوازُ (٦). والرَّمْيُ بِالْبُنْدُقِ الْمُعْتادِ قَدِيماً (وَهُوَ ما يُصْنَعُ مِنَ الطِّينِ) جائِزٌ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ (٧)، خِلَافاً لِبَعْضِ الْمُحَقِّقِينِ.

وَشَرْطُ الذَّابِحِ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً، أَوْ كِتابِيّاً يُنْكَحُ (٨).

<sup>(</sup>١) ولو اضطرب في بطن أمه بعد ذبحها زماناً طويلاً ثم سكن لم يحِل.

<sup>(</sup>٣) أو بسبب وقوعه في بئر.

<sup>(</sup>٣) بحيث يتحرّك حركة اختياريّة لا اضطراريّة، ودليل الحياة المستقرة بعد الذبح: انفجار الدم، والحركة العنيفة.

<sup>(</sup>٤) السكين.

<sup>(</sup>٥) عبارة «التحفة»: فيثبته، وهي أُولى، ولعلّ في عبارتنا تحريفاً من النُّسّاخ.

<sup>(</sup>٦) وهو المعتمد.

<sup>(</sup>V) إن لم يقتله.

<sup>(</sup>A) فيشترط في اليهودية: أن لا يعلم دخول أول آبائها في اليهودية بعد بعثة عيسى عَلَيْتُلاً، ويشترط في النصرانية: أن يُعلم دخول أول آبائها في النصرانية قبل الإسلام، وذلك إن تجنّبوا المحرّف. وتحلّ ذبيحة الكتابي مطلقاً عند أبي حنيفة ولو دخل في اليهودية أو النصرانية بعد نسخها، وكذا يجوز الزواج منهم.

وَيُسَنُّ أَنْ يَقْطَعَ الْوَدِجَيْنِ (وَهُما عِرْقا صَفْحَتَيْ عُنُقٍ)، وَأَنْ يُجِدُّ الشَّفْرَتَهُ، وَيُوجِه ذَبِيحَتَهُ لِلْقِبْلَةِ، وَأَنْ يَكُونَ الذَّابِحُ رَجُلاً عاقِلاً، فَامْرَأَةً، فَصَبِيّاً، وَيَقُولُ نَدْباً عِنْدَ الذَّبْحِ وَكَذا عِنْدَ رَمْيِ الصَّيدِ (وَلَو سَمَكاً) وَإِرْسالِ الْجارِحَةِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلَمْ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

# وَيُشْتَرَطُ فِي الذَّبِيحِ غَيرِ الْمَرِيضِ شَيْئَانِ:

أَحَدُهُما: أَنْ يَكُونَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ أَوَّلَ ذَبْحِهِ (وَلَو ظَنَّا) (٢) بِنَحْوِ شِدَّةِ حَرَكَةِ بَعْدَهُ وَلَو وَحْدَها عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ، وانْفِجارِ دَم وَتَدَفَّقِهِ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ، وانْفِجارِ دَم وَتَدَفَّقِهِ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ، وانْفِجارِ دَم وَتَدَفَّقِهِ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ بَقَاؤُهَا فِيهِما ؛ فَإِنْ شَكَّ فِي اسْتِقْرارِها لِفَقْدِ الْعَلَاماتِ حَرُمَ. وَلَو جُرِحَ حَيوانٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ نَحْوُ سَيْفٍ أَوْ عَضَّهُ نَحْوُ هِرَّةٍ: فَإِنْ بَقِيَتْ فِيهِ حَياةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَذَبَحَهُ حَلَّ وَإِنْ تَيُقِّنَ هَلَاكُهُ بَعْدَ سَاعَةٍ (٣)، وَإِلاَّ لَمْ يَحِلَّ، كَمَا لَو قَطَعَ بَعْدَ رَفْعِ السِّكِينِ (وَلَو لِعُذْرٍ) مَا بَقِيَ بَعْدَ انْتِهائِها إِلَىٰ حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ.

قالَ شَيْخُنا فِي «شَرْحِ الْمِنْهاجِ»: وَفِي كَلامِ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ لَو رَفَعَ يَدَهُ لِنَحْوِ اصْطِرابِهِ (٤) فَأَعادَها فَوْراً وَأَتَمَّ الذَّبْحَ حَلَّ ؛ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: لَوْ رَفَعَ يَدَهُ لِنَحْوِ اصْطِرابِهِ لَهُ فَأَعادَها فَوْراً وَأَتَمَّ الذَّبْحَ حَلَّ ؛ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: لَوْ رَفَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَعادَها لَمْ يَجِلَّ ؛ مُفَرَّعٌ عَلَىٰ عَدَمِ الْحَياةِ الْمُسْتَقِرَّةِ عِنْدَ إِعادَتِها، أَوْ مُحْمولٌ عَلَىٰ ما إِذَا لَمْ يُعِدُها عَلَىٰ الْفَوْرِ. وَيُؤَيِّدُهُ إِفْتَاءُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِيما لَوِ انْفَلَتَ شَفْرَتُهُ فَرَدُها حَالاً أَنَّهُ يَجِلُ. انْتَهَىٰ.

وَلَوِ انْتَهَىٰ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحِ بِمَرَضٍ (وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ أَكُلَ نَباتٍ مُضِرٌ (٥)، كَفَىٰ ذَبْحُهُ فِي آخِرِ رَمَقِهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَا يُحَالُ عَلَيهِ الْهَلَاكُ مِنْ جَرْحٍ أَوْ نَحُوهِ، فَإِنْ وُجِدَ (كَأَنْ أَكَلَ نَباتاً يُؤَدِّي إِلَىٰ الْهَلَاكِ) اشْتُرِطَ فِيهِ وُجُودُ الْحَياةِ نَحْوِهِ، فَإِنْ وُجِدَ (كَأَنْ أَكَلَ نَباتاً يُؤَدِّي إِلَىٰ الْهَلَاكِ) اشْتُرِطَ فِيهِ وُجُودُ الْحَياةِ

<sup>(</sup>١) أو: يَحُدّ.

<sup>(</sup>٢) الأُولى حذف (ولو ظنّاً) لذكره بَعْدُ.

<sup>(</sup>٣) أي: لحظة.

<sup>(</sup>٤) الأولى: اضطرابها.

<sup>(</sup>٥) لا يؤدي إلى الهلاك.

الْمُسْتَقِرَّةِ فِيهِ عِنْدَ ابْتِداءِ الذَّبْحِ وَلَوْ بِالظِّنِّ بِالْعَلامَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهُ(١).

فَائِدَةٌ: مَنْ ذَبَحَ تَقَرُّباً للهِ تَعالَىٰ لِدَفْعِ شَرِّ الْجِنِّ عَنْهُ لَمْ يَحْرُمْ، أَوْ بِقَصْدِهِمْ حَرُمَ (٢).

وَثَانِيهِما: كَونُهُ مَأْكُولاً. وَهُوَ مِنَ الْحَيوانِ الْبَرِّيِ : الأَنْعامُ (٣) وَالْخَيلُ وَبَقَرُ وَحْشٍ وَجِمارُهُ وَظَبْيٌ وَضَبُعٌ وَضَبُ وَأَرْنَبٌ وَتَعْلَبٌ وَسِنْجابٌ وَكُلُّ لَقَاطٍ لِلْحَبِّ، لاَ أَسَدُ (٤) وَقِرْدٌ وَصَقْرٌ وَطاوُوسٌ وَجِدَأَةٌ وَبُومٌ وَدُرَّةٌ (٥)، وَكَذا غُرابٌ أَسْوَدُ وَرَمادِيُ اللَّونِ خِلَافاً لِبَعْضِهِمْ.

وَيُكْرَهُ جَلَّالَةٌ (٢) وَلَو مِنْ غَيرِ نَعَم (كَدَجاجٍ) إِنْ وُجِدَ فِيها رِيحُ النَّجاسَةِ، وَيَجِلُ أَكْلُ بَيْضِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ خِلَّافاً لِجَمْعٍ.

وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيْوَانِ الْبَحْرِيِّ: ضِفْدِعٌ وَتِمْساحٌ وَسُلَحْفاةٌ وَسَرَطانٌ، لأَ قِرْشٌ وَدَنَيْلَسٌ عَلَىٰ الأَصَحِّ فِيهِما.

قالَ فِي «الْمَجْمُوع»: الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ ما فِي الْبَحْرِ يَحِلُّ مَيْتَتُهُ إِلاَّ الضَّفْدِعَ. وَيُؤَيِّدُهُ نَقْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ عَنِ الأَصْحابِ حِلَّ جَمِيعِ ما فِيهِ إِلاَّ الضَّفْدِعَ.

وَيَحِلُّ أَكْلُ مَيْتَةِ الْجَرادِ وَالسَّمَكِ، إِلاَّ ما تَغَيَّرَ فِي جَوْفِ غَيْرِهِ<sup>(٧)</sup>، وَلَو فِي صُورَةِ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ.

<sup>(</sup>١) بعد الذبح.

<sup>(</sup>٢) وصارت ذبيحته ميتة.

<sup>(</sup>٣) وهي: الإبل والبقر والغنم، وكالأنعام: النعام.

<sup>(</sup>٤) ونَمِر وفهد وابن آوى وذئبٌ ودبُّ وفيل وكلب وخنزير، وهرة ولو وحشيّة.

<sup>(</sup>٥) وتسمّى الببغاء.

<sup>(</sup>٦) وهي التي تأكل النجاسات.

<sup>(</sup>٧) فلو وجدنا سمكة في جوف أخرى ولم تتقطّع وتتغيّر حلّت، وإلا فلا.

وَيُسَنُّ ذَبْحُ كَبِيرِهِما (١) الَّذِي يَطُولُ بَقاؤُهُ (٢). وَيُكْرَهُ ذَبْحُ صَغِيرِهِما (٣)، وَأَكْلُ مَشْوِيٌ سَمَكٍ قَبْلَ تَطْيِيبِ جَوفِهِ (٤)، وَما أَنْتَنَ مِنْهُ كَاللَّحْمِ (٥)، وَقَلْيُ حَيِّ فِي دُهْنِ مَغْلِيٍّ (٦).

وَحَلَّ أَكْلُ دُودِ نَحْوِ الْفاكِهَةِ حَيَّا كَانَ أَوْ مَيتاً بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَنْفَرِدَ عَنْهُ وَ وَإِلاَّ لَمْ يَجِلَّ أَكْلُهُ وَلَو مَعَهُ (كَنَمْلِ السَّمْنِ) لِعَدَمِ تَوَلُّدِهِ مِنْهُ عَلَىٰ ما قالَهُ الرَّدَادُ (٧)، خِلَافاً لِبَعْضِ أَصْحابِنا.

وَيَحْرُمُ كُلُّ جَمادٍ مُضِرِّ لِبَدَنٍ أَوْ عَقْلِ (كَحَجَرٍ وَتُرابٍ وَسُمِّ، وَإِنْ قَلَّ، إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَضُرُّهُ) وَمُسْكِرٍ (٨) (كَكَثِيرِ أَفْيُونٍ وَحَشِيشٍ وَبَنْجٍ) (٩).

\* \* \*

فَائِدَةً: أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ الزِّراعَةُ، ثُمَّ الصِّناعَةُ، ثُمَّ التِّجارَةُ. قالَ جَمْعٌ: هِيَ أَفْضَلُها (١٠).

وَلاَ تَحْرُمُ مُعامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مالِهِ حَرامٌ، وَلاَ الأَكْلُ مِنْها(١١)، كَما

<sup>(</sup>١) أي: الجراد والسمك.

<sup>(</sup>٢) خارج الماء قبل موته، ويكون ذبح السمك الكبير من الذّيل لأنه أصفى للدم، ما لم يكن على صورة حيوان يُذبح، وإلا فيُذبح من رقبته.

<sup>(</sup>٣) لما فيه من التعذيب.

<sup>(</sup>٤) ويجوز أكل الصغير منها مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه.

<sup>(</sup>٥) أي: ويكره ما أنتن من السمك، كما يكره المنتن من لحم غير السمك، ومثله الطعام.

<sup>(</sup>٦) لما فيه من التعذيب.

<sup>(</sup>٧) وهو المعتمد.

<sup>(</sup>٨) تمثيل للجماد المضر للعقل.

<sup>(</sup>٩) ويجوز تناوله لقطع عضو متأكّل حتى لا يحسّ بالألم.

<sup>(</sup>١٠) أي: التجارة، لكنه غير معتمد.

<sup>(</sup>١١) ومع عدم الحرمة يكره ذلك.

صَحَّحَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ». وَأَنْكَرَ النَّوَوِيُّ قَوْلَ الْغَزالِيِّ بِالْحُرْمَةِ، مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي «شَرْحِ مُسْلِم».

وَلَوْ عَمَّ الْحَرامُ الأَرْضَ جازَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مِنْهُ مَا تَمَسُّ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ دُونَ مَا زَادَ، هَذَا إِنْ تُوقِّعَ مَعْرِفَةُ أَرْبَابِهِ، وَإِلاَّ صَارَ لِبَيْتِ الْمَالِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِقُهُ فِيهِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنا.

# \* \* \*

فَرْعُ: نَذْكُرُ فِيهِ مَا يَجِبُ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ بِالنَّذْرِ، وَهُوَ قُرْبَةٌ عَلَىٰ اقْتَضَاهُ كَلاَمُ الشَّيْخَيْنِ (١)، وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ، بَلْ بِالَغَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: دَلَّ عَلَىٰ نَدْبِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالْقِياسُ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَحَمَلَ الْأَكْثَرُونَ النَّهْيَ عَلَىٰ نَذْرِ اللَّجَاجِ (٢) (فَإِنَّهُ تَعْلِيقُ قُرْبَةٍ بِفِعْلِ شَيْءٍ أَو تَرْكِهِ (٣)) الأَكْثَرُونَ النَّهْيَ عَلَىٰ نَذْرِ اللَّجَاجِ (٢) (فَإِنَّهُ تَعْلِيقُ قُرْبَةٍ بِفِعْلِ شَيْءٍ أَو تَرْكِهِ (٣)) كَد: إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ أَوْ إِنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنْهَا فَلِلّهِ عَلَيَّ صَومٌ أَو صَدَقَةٌ بِكَذَا ؟ فَيَتَخَيَّرُ مَنْ دَخَلَهَا أَوْ لَمْ يَخْرُجْ بَيْنَ مَا الْتَزَمَهُ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَلاَ يَتَعَيَّنُ الْمُلْتَزَمُ وَلَو حَجَّا.

وَالْفَرْعُ: مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلِ كُلِّيِّ (٤).

النَّذُر: الْتِزَامُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ<sup>(٥)</sup> رَشِيدٍ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّن، نَفْلاً كَانَتْ أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ، كَإِدَامَةِ وِتْرٍ، وَعِيادَةِ مَرِيضٍ، وَزِيارَةِ رَجُلٍ قَبْراً، وَتَزَوَّجٍ حَيثُ فُرْضَ كِفَايَةٍ، كَإِدَامَةِ وِتْرٍ، وَعِيادَةِ مَرِيضٍ، وَزِيارَةِ رَجُلٍ قَبْراً، وَتَزَوَّجٍ حَيثُ سُنَّ (٢٠) خِلافاً لِجَمْعٍ (٧)، وصَوْمِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَالأَثَانِينِ (فَلَوْ وَقَعَتْ فِي أَيّامِ الْبِيضِ وَالأَثَانِينِ (فَلَوْ وَقَعَتْ فِي أَيّامِ الْبِيضِ

<sup>(</sup>١) الرافعي والنووي.

<sup>(</sup>٢) الغضب والخصومة.

<sup>(</sup>٣) أو تحقيق خبر، كقوله: إن لم يكن الأمر كما قلتُ فللَّه علي كذا.

<sup>(</sup>٤) أراد أن يبيّن معنى الفرع الذي ترجم به بحثَ النذر.

<sup>(</sup>٥) أي: بالغ عاقل.

<sup>(</sup>٦) بأن كان مريداً له مطيقاً لمؤَنِه، كما أفتى به ابن حجر.

<sup>(</sup>V) قالوا: لا يلزم النكاح بالنذر مطلقاً، وعليه الرملي.

التَّشْرِيقِ أَوِ الْحَيضِ أَوِ النِّفاسِ أَوِ الْمَرَضِ لَمْ يَجِبِ الْقَضاءُ(١))، وَكَصَلَاةِ جَنازَةٍ، وَتَجْهِيزِ مَيْتٍ.

وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ (٢)، فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ (٣) (كَتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ وَقْتِها الْمُعَيَّنِ)، وَلاَ يَجُوزُ تأْخِيرُهُ عَنْهُ كَهِيَ بِلاَ عُذْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ وَكَانَ قَضَاءً.

وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ خَمِيسٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ كَفَاهُ أَيُّ خَمِيسٍ (١).

وَلَو نَذَرَ صَلَاةً: فَيَجِبُ رَكْعَتانِ بِقِيامِ قادِرٍ، أَوْ صَوماً: فَصَومُ يَومٍ، أَوْ صَوماً أَيَّامٍ: فَشَومُ يَومٍ، أَوْ صَوماً أَيَّامٍ: فَثَلَاثَةٌ، أَو صَدَقَةٌ: فَمُتَمَوَّلٌ (وَيَجِبُ صَرْفُهُ لِحُرِّ مِسْكِينٍ (٥)، مَا لَمْ يُعَيِّنْ شَخْصاً أَوْ أَهْلَ بَلَدٍ، وَإِلاَّ تَعَيَّنَ صَرْفُهُ لَهُ). وَلاَ يَتَعَيَّنُ لِصَومٍ وَصَلاَةٍ مَكَانٌ عَيَّنُهُ لَهُ ). وَلاَ يَتَعَيَّنُ لِصَومٍ وَصَلاَةٍ مَكَانٌ عَيَّنَهُ (٢)، وَلاَ لِصَدَقَةٍ زَمَانٌ عَيَّنَهُ.

وَخَرَجَ بِ «الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ»: الْكافِرُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ، فَلاَ يَصِحُّ نَذْرُهُمْ كَنَذْرِ السَّفِيهِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ مِنَ الْكافِرِ.

وَبِ «الْقُرْبَةِ»: الْمَعْصِيَةُ (كَصَوْمِ أَيّامِ التَّشْرِيقِ، وَصَلَاةٍ لاَ سَبَبَ لَها فِي وَقْتٍ مَكْرُوهِ، فَلاَ يَنْعَقِدانِ (٧٠). وَكَالْمَعْصِيَةِ: الْمَكْرُوهُ (كَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْقَبْرِ (٨)،

<sup>(</sup>١) أي: لم يجب قضاء أيام المرض، وقد تبع المؤلف فيه الرملي وخالف شيخه ابن حجر، فإنه صرّح بأنه يقضي إن أفطر لعذر المرض كالسفر، وعلّله بأن زمنهما يقبل الصوم.

<sup>(</sup>٢) بنيّته.

<sup>(</sup>٣) ولا يصخ.

<sup>(</sup>٤) لكن لو مضى خميس يمكنه فيه الصوم ولم يصمه استقر في ذمّته.

<sup>(</sup>٥) أو فقير.

<sup>(</sup>٦) إلا المساجد الثلاثة فتتعين، ويقوم المسجد الحرام مقام المسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويقوم المسجد النبوي مقام الأقصى.

<sup>(</sup>٧) أي: لا ينعقد نذرهما.

<sup>(</sup>٨) أي: العادي، أما الصلاة عند قبر معظّم فحرام (كنبي أو ولي).

وَالنَّذْرِ لأَحَدِ أَبَوَيْهِ وَأَوْلاَدِهِ فَقَطْ)، وَكَذَا الْمُبَاحُ كَد: للهِ عَلَيَّ أَنْ آكُلَ أَوْ أَنامَ وَإِنْ قَصَدَ تَقْوِيَةً عَلَىٰ الْعِبادَةِ (١) أَوِ النَّشاطَ لَها. وَلاَ كَفَّارَةَ فِي الْمُباحِ عَلَىٰ الْأَصَحِّ.

وَبِ «لَمْ تَتَعَيَّنْ»: مَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِ وَاجِبٍ عَيْنِيٍّ (كَمَكْتُوبَةٍ، وَأَدَاءِ رُبُعِ عُشْرِ مَالِ تِجَارَةٍ) وَكَتَرْكِ مُحَرَّمٍ.

وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ النَّذُرُ مِنَ الْمُكَلَّفِ بِلَفْظِ مُنَجَزِ، بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ بِشَيءٍ (وَهَذَا نَذْرُ تَبَرُّرٍ)، كَ: للهِ عَلَيَّ كَذَا مِنْ صَلاَةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ نَعْلِيقٍ بِشَيءٍ (وَهَذَا نَذْرُ تَبَرُّرٍ)، كَ: للهِ عَلَيَّ كَذَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: للهِ، أَوْ نَسُكٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ قِراءَةٍ أَوِ اعْتِكَافٍ، أَوْ عَلَيَّ كَذَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: للهِ، أَوْ نَسُكٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ قِراءَةٍ أَوِ اعْتِكَافٍ، عَلَىٰ الْمُعْتَمَدِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْبَعْوِيُ لَلَهُ مِنْ اضْطِرابٍ طَوِيلٍ.

أَوْ بِلَفْظِ مُعَلَّقٍ (وَيُسَمَّى: نَذْرَ مُجازاةٍ، وَهُوَ: أَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً فِي مُقابَلَةِ مَا يُرْغَبُ فِي حُصولِهِ مِنْ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوِ انْدِفاعِ نِقْمَةٍ) كَـ: إِنْ شَفَانِي اللَّهُ مَا يُرْغَبُ فِي حُصولِهِ مِنْ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوِ انْدِفاعِ نِقْمَةٍ) كَـ: إِنْ شَفَانِي اللَّهُ أَوْ مَلَّي كَذَا ؟ أَوْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي، أَوْ وَاجِبٌ عَلَيَّ كَذَا ؟ .

وَخَرَجَ بِـ «لَفْظِ»: النِّيَّةُ، فَلاَ يَصِحُّ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَسائِرِ الْعُقودِ إِلاَّ بِاللَّفْظِ، وَقِيلَ: يَصِحُ بِالنِّيَّةِ وَحْدَها.

فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا الْتَزَمَهُ حَالاً فِي مُنَجِّزٍ، وَعِنْدَ وُجُوْدِ صِفَةٍ فِي مُعَلَّقٍ.

وَظاهِرُ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفَوْرُ بِأَدائِهِ عَقِبَ وُجودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، خِلَافاً لِقَضِيَّةِ كَلاَم ابْنِ عَبْدِ السَّلاَم<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) لأنها عارضة.

<sup>(</sup>٢) أمّا لو قال: أُشهِد الله على فعل كذا لم يلزمه، لأنه لا يُشعِر بالالتزام. وفي معنى اللفظ: الكتابة وإشارة أخرس مع النية.

<sup>(</sup>٣) من أنه يجب وجوباً موسّعاً، وكلامه هو المعتمد.

وَلاَ يُشْتَرَطُ قَبولُ الْمَنْذُورِ لَهُ فِي قِسْمَيْ النَّذْرِ، وَلاَ الْقَبْضُ؛ بَلْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهِ (١).

وَيَصِحُ النَّذْرُ<sup>(٢)</sup> بِما فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَلَو مَجْهُولاً، فَيَبْرَأُ حالاً وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، خِلَافاً لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ.

وَلُو نَذَرَ لِغَيْرِ أَحَدِ أَصْلَيْهِ أَو فُرُوعِهِ مِنْ وَرَثَتِهِ (٣) بِمالِهِ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ مَلَكَهُ كُلَّهُ مِنْ غَيرِ مُشارِكٍ؛ لِزَوالِ مِلْكِهِ عَنْهُ، وَلاَ يَجُوزُ لِلأَصْلِ الرُّجوعُ فِيهِ. وَيَنْعَقِدُ مُعَلَّقاً فِي نَحْوِ: إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ نَذْرٌ لَهُ قَبْلَ مَرَضِي بِيَوْمٍ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ مَرَضِي بِيَوْمٍ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ مَرَضِي بِيَوْمٍ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ مَرَضِي بِيوْمٍ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ مَرَضِي بِيوْمٍ، وَلَهُ التَّصَرُفُ قَبْلَ مَرَضِي بِيوْمٍ، وَلَهُ التَّصَرُفُ قَبْلَ مَحَصَلَ لِي الأَمْرُ اللَّهُ الْقَلْانِيُ أَجِيءُ لَكَ بِكَذَا) مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ لَفْظُ الْتِزَامِ أَوْ نَذْرٍ.

وَأَفْتَىٰ جَمْعٌ فِي مَنْ أَرادَا أَنْ يَتَبايَعا، فَاتَّفَقا عَلَىٰ أَنْ يَنْذِرَ كُلُّ لِلآخرِ بِمَتاعِهِ، فَفَعَلا ؛ صَحَّ وَإِنْ زادَ الْمُبْتَدِى ؛ إِنْ نَذَرْتَ لِي بِمَتاعِكَ. وَكَثِيراً ما يُفْعَلُ ذَلِكَ فِيما لاَ يَصِحُّ بَيعُهُ وَيَصِحُّ نَذْرُهُ (٤).

وَيَصِحُ إِبْراءُ الْمَنْذُورِ لَهُ النَّاذِرَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ (٥).

قالَ الْقاضِي<sup>(٦)</sup>: وَلاَ يُشتَرَطُ مَعْرِفَةُ النَّاذِرِ مَا نَذَرَ بِهِ، كَخُمُسِ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنْ مُعَشَّرِ، وَكَكُلِّ وَلَدٍ أَوْ ثَمَرَةٍ يَخْرُجُ مِنْ أَمَتِي أَوْ شَجَرَتِي هَذِهِ.

وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ لاَ زَكاةَ فِي الْخُمُسِ الْمَنْذُورِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: مَحَلُّهُ إِنْ نَذَرَ قَبْلَ الاشتدادِ.

<sup>(</sup>١) فإن ردّه برىء الناذر، لأنه أتى بما عليه، ولا يجبر على قبوله.

<sup>(</sup>٢) للمدين

<sup>(</sup>٣) وكذا لو نذر لأحد أصليه أو أحد فروعه على المعتمد.

<sup>(</sup>٤) كالربويات.

<sup>(</sup>٥) أي: عمّا التزمه في ذمّته بنذره له.

<sup>(</sup>٦) حسين بن محمد المتوفى ٤٦٢هـ.

وَيَصِحُّ النَّذُرُ لِلْجَنِينِ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ، بَلْ أَوْلَىٰ (١)، لاَ لِلْمَيْتِ إِلاَّ لِقَبْرِ الشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ وَأَرادَ بِهِ قُرْبَةً ثَمَّ (كَإِسْراجِ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوِ اطَّرَدَ عُرْفٌ (٢)) فَيُحْمَلُ الشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ وَأَرادَ بِهِ قُرْبَةً ثَمَّ (كَإِسْراجِ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوِ اطَّرَدَ عُرْفٌ (٢) فَيُحْمَلُ النَّذُرُ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَيَقَعُ لِبَعْضِ الْعَوامِّ: جَعَلْتُ هَذَا لِلنَّبِيِّ وَيَعَلِيْهُ ؛ فَيَصِحُ كَمَا النَّذُرُ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَيَقَعُ لِلنَّذْرِ، وَيُصْرَفُ لِمَصالِحِ الْحُجْرَةِ النَّبَوِيَةِ (٣). بُحِثَ، لأَنَّهُ اشْتَهَرَ فِي عُرْفِهِمْ لِلنَّذْرِ، وَيُصْرَفُ لِمَصالِحِ الْحُجْرَةِ النَّبَوِيَةِ (٣).

قالَ السُّبْكِيُّ: وَالأَقْرَبُ عِنْدِي فِي الْكَعْبَةِ وَالْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْمَساجِدِ الثَّلَاثَةِ: أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مالِهِ عَنْ شَيْءٍ لَها؛ وَاقْتَضَىٰ الْعُرْفُ صَرْفَهُ فِي جِهَةٍ مِنْ جِهاتِها صُرِفَ إِلَيْها، وَاخْتَصَّتْ بِهِ. انْتَهَىٰ.

قالَ شَيْخُنا: فَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْعُرْفُ شَيْئاً: فالَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي تَعْيِينِ الْمَصْرِفِ لِرَأْيِ ناظِرِها.

قَالَ : وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي النَّذْرِ لِمَسْجِدٍ غَيرِها. انْتَهَى .

وَأَفْتَىٰ بَعْضُهُمْ فِي: إِنْ قَضَىٰ اَللهُ حَاجَتِي فَعَلَيَّ لِلْكَعْبَةِ كَذَا بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِمَصالِحِها، وَلاَ يُصْرَفُ لِفُقَراءِ الْحَرَمِ ؛ كَمَا ذَلَّ عَلَيهِ كَلاَمُ «الْمُهَذَّبِ» (٤)، وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعُ مُتَأَخِّرُونَ.

وَلَوْ نَذَرَ شَيْئًا لِلْكَعْبَةِ وَنَوَىٰ صَرْفَهُ لِقُرْبَةٍ مُعَيَّنَةٍ (كالإِسْراجِ) تَعَيَّنَ صَرْفُهُ فِيها إِنِ احْتِيجَ لِذَلِكَ، وَإِلاَّ بِيعَ وَصُرِفَ لِمَصالِحِها كَما اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنا.

وَلَوْ نَذَرَ إِسْراجَ نَحْوِ شَمَعِ أَوْ زَيْتٍ<sup>(٥)</sup> بِمَسْجِدِ صَحَّ إِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَوْ عَلَىٰ نُدُورٍ، وَإِلاَّ فَلاَّ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) لأنه لا يشترط فيه القبول، بخلافها.

<sup>(</sup>٢) في صرف المنذور، كصنع طعام للفقراء، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٣) من ترميم، أو تطييب، أو كسوة.

<sup>(</sup>٤) لإبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى ٤٧٦هـ.

<sup>(</sup>٥) للسّراج.

<sup>(</sup>٦) ويبقى على مِلك مالكه.

وَلَوْ نَذَرَ إِهْداءَ مَنْقُولِ إِلَىٰ مَكَّةَ لَزِمَهُ نَقْلُهُ وَالتَّصَدُّقُ بِعَيْنِهِ عَلَىٰ فُقَراءِ الْحَرَمِ؛ مَا لَمْ يُعَيِّنْ قُرْبَةً أُخْرَىٰ (كَتَطْيِيبِ الْكَعْبَةِ) فَيَصْرِفُهُ إِلَيْها.

وَعَلَىٰ النَّاذِرِ مُؤْنَةُ إِيصالِ الْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ إِلَىٰ الْحَرَمِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِراً بِعَيرِ بَعْضَهُ لِنَقْلِ الْباقِي، فَإِنْ تَعَسَّرَ نَقْلُهُ (كَعَقارٍ أَو حَجَرِ رَحَىٰ) باعَهُ وَلَو بِغَيرِ إِذْنِ حَاكِم، وَنَقَلَ ثَمِنَهُ، وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَىٰ فُقَراءِ الْحَرَم.

وَهَلْ لَهُ إِمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ؟ أَو لاً؟ وَجُهَانِ.

وَلَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي أَحَدِ الْمَساجِدِ الثَّلَاثَةِ أَجْزاً بَعْضُها عَنْ بَعْضٍ (١)، كَالاعْتِكافِ.

وَلاَ يُجْزِئ أَلْفُ صَلاَةٍ فِي غَيرِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَنْ صَلاَةٍ نَذَرَها فِيهِ، كَعَكْسِهِ(٢).

كَمَا لاَ يُجْزِئ قِراءَةُ الإِخْلَاصِ عَنْ ثُلُثِ الْقُرْآنِ الْمَنْذُورِ.

وَمَنْ نَذَرَ إِتْيانَ سائِرِ الْمَساجِدِ<sup>(٣)</sup> وَصَلاَةَ التَّطَوُّعِ فِيهِ صَلَّىٰ حَيثُ شاءَ وَلَوْ فِي بَيتِهِ.

وَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِدِرْهَم (٤) لَمْ يُجْزِيءْ عَنْهُ جِنْسُ آخَرُ.

وَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِمالٍ بِعَيْنِهِ زالَ عَنْ مُلْكِهِ، فَلَو قالَ: عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعِشْرِينَ دِيناراً وَعَيَّنَهَا عَلَىٰ فُلَانٍ؛ أَوْ: إِنْ شُفِيَ مَرِيضِي فَعَلَيَّ ذَٰلِكَ (٥) مَلَكَها (٦) وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُها وَلاَ قَبِلَها، بَلْ وَإِنْ رَدَّ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيها.

<sup>(</sup>١) أي: بعضها الفاضل عن بعضها المفضول.

<sup>(</sup>٢) وهو أنه لا تجزىء صلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة نذرها.

<sup>(</sup>٣) غير المساجد الثلاثة.

<sup>(</sup>٤) معيّن.

<sup>(</sup>٥) وعيّنه.

<sup>(</sup>٦) أي: المنذور له.

وَيَنْعَقِدُ حَوْلُ زَكَاتِهَا مِنْ حِينِ النَّذْرِ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا وَلَمْ يَرُدَّهَا الْمَنْذُورُ لَهُ فَتَصِيرُ دَيناً لَهُ عَلَيهِ، وَيَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الدُّيونِ مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا(١).

وَلَو تَلِفَ الْمُعَيَّنُ (٢) لَمْ يَضْمَنْهُ إِلاَّ إِنْ قَصَّرَ (٣) عَلَىٰ ما اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنا.

وَلَو نَذَرَ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِداً مُعَيَّناً أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ غَيرَهُ بَدَلاً عَنْهُ، وَلاَ فِي مَوضِعِ آخَرَ، كَما لَو نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِدِرْهَمِ فِضَّةٍ لَمْ يَجُزْ التَّصَدُّقُ بَدِلهُ بِدِينارٍ، لاِخْتِلاَفِ الأَغْراضِ.

# \* \* \*

تَثِمَةُ [فِي بَيَانِ حُكْمِ نَذْرِ الْمُقْتَرِضِ لِمُقْرِضِهِ]: اخْتَلَفَ جَمْعٌ مِنْ مَشايِخِ شُيوخِنا فِي نَذْرِ مُقْتَرِضِ مالاً مُعَيَّناً لِمُقْرِضِهِ ما دامَ دَينُهُ فِي ذِمَّتِهِ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يَصِحُ اللَّهُ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ الْخَاصِّ غَيْرُ قُرْبَةٍ، بَلْ يُتَوَصَّلُ بِهِ الْخَاصِّ غَيْرُ قُرْبَةٍ، بَلْ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَىٰ رِبا النَّسِيئَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصِحُ الأَنَّهُ فِي مُقابَلَةِ حُدُوثِ نِعْمَةِ رِبْحِ الْقَرْضَ إِنِ اتَّجَرَ بِهِ، أَوْ فِيهِ انْدِفاعُ نِقْمَةِ الْمُطالَبَةِ إِنِ احْتاجَ لِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ الْعُصارِ أَو إِنْفاقٍ وَلِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُقْتَرِضِ أَنْ يَرُدًّ زِيادَةً عَمَا افْتَرَضَهُ، فَإِذَا لِإَعْسَارٍ أَو إِنْفاقٍ وَلِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُقْتَرِضِ أَنْ يَرُدًّ زِيادَةً عَمَا اقْتَرَضَهُ، فَإِذَا الْتَزْمَها بِنَذْرٍ انْعَقَدَ وَلَزِمَتْهُ وَ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُكَافَأَةُ إِحْسَانٍ لاَ وُصُلَةٌ لِلرِّبا، إِذْ هُو الْتَزْمَها بِنَذْرٍ انْعَقَدَ وَلَزِمَتْهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ النَّذْرَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي عَقْدٍ كَبَيْعٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ النَّذُرَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ كَانَ رَبًا.

وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الطَّنْبَدَاوِيُّ (٤) فِيمَا إِذَا نَذَرَ الْمَدْيُونُ

<sup>(</sup>١) من جواز الاستبدال عنها، والإبراء منها.

<sup>(</sup>٢) عند الناذر.

<sup>(</sup>٣) كأن طالبه المنذور له وامتنع من إعطائه إيّاه.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الطيب المتوفى ٩٤٨هـ.

لِلدَّائِنِ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ مُدَّةَ بَقاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ: والَّذِي رَأَيتُهُ لِمُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنا الْيَمَنِيِّينَ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الصِّحَةِ، وَمِمَّنْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيخُ الْمِتَأَخِّرِي أَصْحَابِنا الْيَمَنِيِّينَ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الصِّحَةِ، وَمِمَّنْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيخُ الإِسْلاَمِ مُحَمَّدُ بنُ حُسَينٍ الْقَمَّاطُ (١) وَالْعَلَّامَةُ الْحُسَينُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَهْدَلُ (٢). الأَهْدَلُ (٢).

<sup>(</sup>۱) المتوفى ۹۰۳هـ.

<sup>(</sup>۲) المتوفى ٨٥٥هـ.



# https://t.me/kutubunmufidatun



# فهرس الموضوعات

| سفحة       | العالم                                  |                                         | الموضوع                          |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 0          |                                         |                                         | ترجمة المؤلف                     |
| ٧          |                                         |                                         | 1-611 1                          |
| ٨          |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | شروح العناب في هذه الطبعة        |
| 11         |                                         |                                         | مدخا الد مذهب الأمام الشافعي     |
| 14         |                                         | القديم للشافعي .                        | المسائل التي يفتر بها على المذهب |
| 10         |                                         |                                         | أئمة الفتوي في المذهب الشافعي    |
| 19         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                         | أهم كتب الشافعية                 |
| 41         |                                         |                                         | مقدمة المؤلف                     |
| <u> </u>   | in the second of the second             |                                         |                                  |
| T N        | about the least                         | الصلاة                                  |                                  |
| ٣٢         |                                         |                                         | شروط الصلاة                      |
| 44         |                                         |                                         |                                  |
| ٣٢         |                                         |                                         | شروط الوضوء والغسل               |
| <b>*</b> A | -27                                     |                                         | فروض الوضوء                      |
| £ Y .      |                                         |                                         | سَنْنَ الوضوء                    |
|            |                                         |                                         | حكم التطهر بالماء المسبل للشرب   |
|            |                                         |                                         | ١/محله                           |
|            |                                         |                                         | الوضوء عند ضيق الوقت عن إدراك    |
|            |                                         |                                         | أسباب التيمّم وكيفيته            |

| لصفحة        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الموضوع                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 01           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نواقض الوضوء                             |
| ot           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر ······     |
| 00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الغسل                                    |
| 00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موجبات الغسل                             |
| 00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱ ـ خروج المنى                           |
| 70           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲ ـ دخول حشفة في فرج۲                    |
| ٥٦           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳ ـ الحيض الحيض                          |
| ٥٧           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| ٥٧           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤- النفاس                                |
|              | The American Control of the Control | فروض الغسل                               |
| ٥٨           | ~······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سنن الغسل                                |
| 09           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| ٦٠ -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وضوء الجنب والحائض لنوم وأكل وشرب        |
| 7.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ب ـ الطهارة عن النجس                     |
| 74           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كيفية غسل النجاسة المتوسطة والمغلظة      |
| ٧١           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المعفوّات من النجاسات                    |
| ٧٥           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أحكام الاستنجاء وآداب دخول الخلاء        |
| ٧٦           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ج ـ ستر العورة                           |
| ٧٨           | er men toe er<br>er een een en erstenskelskelstelskelstelskelstelskelstelskelstelskelstelskelstelskelstelskelstelskelstelskelst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | د ـ معرفة دخول وقت الصلاة                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حكم النوم بعد دخول وقت الصلاة            |
| A            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأهقات التي كم الملاة فما تما           |
| ۸٠ ا         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأوقات التي يكره الصلاة فيها تحريماً    |
| <u>۸</u> ٠ = |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هـ ـ استقبال القبلة                      |
| ۸۲ -         | , , . , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفة الصلاة                               |
| 115          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الذكر والدعاء بعد الصلاة المكتوبة        |
| 117          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سترة المصلي                              |
| 117          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | محروهات الصلاة                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الصلاة ومقتضي سجود السهو<br>. حدد التلاء |
| 177          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سحه د التلاه ة                           |

| الصفحة       | الموسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITY          | مبطلات الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179          | قلب الفرض إلى نفل لإدراك الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 180          | الأذان والإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 189          | صلاة النفل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.          | ١ ـ ما لا تسن فيه الجماعة من النوافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | الرواتب التابعة للفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | صلاة الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108          | صلاة الضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | صلاة تحية المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | صلاة الاستخارة والإحرام والطواف والوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10V          | صَلاَة الأوابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠٨          | صلاة التسبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10A          | ٢ ـ ما تسن فيه الجماعة من النوافل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 109          | صلاة العيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09           | صلاة الكسوفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰           | صلاة الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠            | المناوات والمناف العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦١           | صلاة التراويح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠     | صلاة التهجدالتعجد المسلوات البدعيةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٤           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٣           | صلاة الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۸           | شروط القدوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>(</b> ••• | الأعذار المرخصة لترك الجماعة المرخصة لترك الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V            | صلاة الجمعة ومالات الجمعة المجمعة المجم |
| ١٥           | شروط صلاة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W            | أركان الخطبتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W. Salas     | شروط الخطبتين شروط الخطبتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صفحة                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 10 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y . 1                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاعسال المستون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y . Y                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استعمال الحرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 - 9                                                                                                          | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بحرّمات في يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                          | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صلاة المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marie Ma |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جمع الصلاة بالمرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111                                                                                                            | dkdiiga.gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لصلاة على الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 415                                                                                                            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فن الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119                                                                                                            | energy in the first of the section o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 173                                                                                                            | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روط الصلاة علىٰ الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YY                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تريم المحتضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 그리고 취임 수 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다면                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اره القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ə. ° 6                                                                                                         | الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and the second of the second o |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                | 4, 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماف مستحقي الزداه التمانية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

قة التطوع ......

YOV

| صفحة       | all                                                                                                             | الموصح                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| المقطا     | a elasty the les                                                                                                | ٧٠٠ الصوم                             |
| 778        | 6. What hely there is the                                                                                       | en la mole o con line Thank           |
| 774        | the week they are the                                                                                           | ما يباح به الفطر ،ما يباح به          |
| 44.        |                                                                                                                 | من تجب عليه الكفارة                   |
| 171        | المالية | من تجب عليه الفدية                    |
| YYY        |                                                                                                                 | من مات وعليه صلاة                     |
| ۳۷۲        |                                                                                                                 | سنن الصوم                             |
| <b>′′′</b> |                                                                                                                 | الاعتكاف                              |
| ٧٩         |                                                                                                                 | صوم التطوع                            |
| ۸١         |                                                                                                                 | الصوم المسنون يندرج في غيره           |
| ۸۲         | •••••                                                                                                           | أيام يحرم صومها                       |
|            | مرة                                                                                                             | الحج والع                             |
| ٨٦         |                                                                                                                 | وجوب الإنابة عن ميت عليه نسك          |
| ٨٦         |                                                                                                                 | أركان الحج                            |
| 44         |                                                                                                                 | وجوه أداء الحج والعمرة .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| ۹٠         |                                                                                                                 | شروط الطواف                           |
| 11         |                                                                                                                 | سنن الطواف                            |
| 11         |                                                                                                                 | واحيات الحج للمستنين وموروه ووروووو   |
| 11         |                                                                                                                 | رببت الحج                             |
| 3 /        |                                                                                                                 | سند الحم                              |
| 7          |                                                                                                                 | زيارة قبر سيدنا رسول الله ﷺ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| V          | ******************                                                                                              | THE NAME OF THE PARTY.                |
| ٩          |                                                                                                                 | المحرمات الإحرام                      |
| 5          | *********************                                                                                           | محرمات الإحرامأحكام الفدية            |
| _          |                                                                                                                 | حكم الهدي                             |

| الصفيحة                     | وضوع                      |
|-----------------------------|---------------------------|
| وشر الأسنان، وصل الشعر ۳۰۵  | نيقة وأحكام المولود       |
| ۳.۷                         | كام تتعلق بدخول الليل     |
| ۳۱۰                         | ائح وشروطها<br>مل المكاسب |
| ~                           |                           |
|                             |                           |
| 40 mg                       |                           |
| لعبر استفرا بشرح في فيره    |                           |
|                             | J Classica                |
| عرب الأثابة عن مين علم أسلك |                           |
|                             |                           |
|                             |                           |